# العلاقات بين المخسلافة الموصرية والميشون الاسلامي الموصرية والميشون الاسلامي عدد - ١١٣٠ / ١١٣٠ - ١٥٤٩

الد*كمتوفر* ابتسام مرعی خل<u>و النب</u> المترابب برمنهور مهمة الابت ندریز

1910 - 2 18.0



الاهسداء

الى أمى الحبيية

في الكويت الشقيقة

# الملاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامي فيما بين عامى ٥٢٤-١١٣٠ م

تعتبر دراسة تاريخ اللعلاقات السياسية والحضارية بين مختلف دول العالم الاسلامي من القضايا الهامة في التاريخ العام الاسلامي • ولكن أمثال هذه الدراسة يستازم الستعدادا خاصا من الباحث وجهودا مضنية سيما اذا كان الامر يتعلق بتاريخ العلاقات بين دول المغرب واللشرق الاسلاميين فى اللفترة موضوع هذه الدراسة وأعنى بها العصر الموحدى ، الذي يواكب القرون الاربعة السادس والسابع والثامن والتاسع الهجرية ( ١٢ ، ١٣ ، ١٤ - ١٥م ) ويضم ذيولا للقرن العاشر الهجري ( ١٦م ) اذا أخذنا في الاعتبار أن الدولة اللحفصية امتداله طبيعي لدولة الموحدين ، ذلك أن تحصيل المادة العلمية لمثل هذه الدراسة ملى، بالاشواك ، فالمعلومات المتعلقة بهذه العلاقات قليلة الغاية ، ثم أنها متناثرة ومتفرقة فيما هو متوفر الدينا من المصادر القليلة عن تاريخ الموحدين ، كما أن هذه اللعلومات تتعلق بأجداث لا نتمف عن روابط ودية بقدر ما تسفر عن أكثر من وجه من وجوه التناهس والعداء القائمين بين دولة اللوحدين ودول المسرق الاسلامي اللعامرة لها • ومع ذلك هان التاريخ العلمي الموضوعي هو الذي يعسرض لكل وجوه المركة التاريخية ودية كانت أم عدائية حسبما يعرض للنواحى السب سية والاجتماعية والاقتصادية التي تدخل في نطاق أحداثها •

ودراسة تاريخ العلاقات من شأنها أن تحيط بجميع الوجوه وتعبر عن ذلك تعبيرا دقيقا فى مرحلة هامة من مراحل التاريخ الاسلامى عندما كان المسرق الاسلامى يجتاز غترة انتقالية خطيرة: غالخلاغة العباسية لم يعد لها المنبطرة الكاملة على المشرق الاسلامى كما كان العهد فى عز سطوتها ه

الذ شاركتها المضلافة الفاطمية اللسيعية السيطرة على مصر مسركز الثقل فى منطقة الشرق الادنى الاسلامى وان كانت هذه الخلافة الفاطمية فى مرحلة الاحتضار • ومع ظاهرة المتدهور المتناهى فى كل من خلفتى الشرق الاسلامى العباسية والفاطمية تعددت الدويلات الاسلامية المنقطعة داخل حدود كل منها مع الاكتفاء باعتراف اسمى بسيادة هاتين الخلافتين •

في هذه المرحلة المضطربة من تاريخ الشرق الاسلامي قام محمد بن تومرت مهدى الموحدين مرحلته الحجازية الى بلدانه ومن أحداث المشرق في زمن هذه الرحلة استمد مهدى الموحدين الاصول الفكرية لدعوته الموحدية ، وهي أصول صقلت من غكرة المهدية الموحدية التي كانت مكتنزة في حصيلته الفكرية وميرالث بيئته الثقافية المغربية وهذه نقطة هامة من نقاط هذا البحث الذي اهتمت صاحبته بالدراسة المقارنة غيها لابراز طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الاصول وأثر كل من الفكرين المشرقي والمغربي في فكرة المهدية الموحدية التي الستحدثها المهدى بن تومرت ويدخل هدا الجانب من الدرالسة في نطاق العملاقات المفكرية بين المشرق والمغرب المالاميين حيث أن المغرب كانت له ثقافته الاسلامية اللميزة منذ النتشار المذهب المالكي في أنحائه واصطدامه بفكر الشيعة والمعتزلة وأفكار اللخوارج الاباضية والمصفرية من العرب ومن وغد عليهم من العرب .

ويتعارض ما نذهب اليه مع ما ورد فى معظم البحوث التاريخيسة المحديثة التى عرضت لتاريخ الدوللة الموحدية ، وأرجعت غكر الموحدين اللى أصول مشرقية دون الاهتمام بذكر أثر الفكر اللغربي فى هذه الاصول وهدا الجانب الهام فى تاريخ الموحدين وصلاتهم بالمشرق لتى اهتماما خاصا من اللبحثة صاحبة هذا البحث التى عاشت فى اللغرب ما يقسرب من

ثمان سنوات كانت فى حد ذاتها كافية لكى تبرز أثر التفاعل والتواصل بين النفكر المشرقى والفكر المغربى فى العصر موضوع الدراسة •

وكان المغرب الاقصى فى زمن رحلة ابن تومرت المشرقية خلصعا لدولة ما نترال تعيش مرحلة استقرارها السياسي وازدهارها الحضاري ، ولكن هذه الدولة لم تلبث أن تعرضت منذ عودة ابن تومرت من رحلته لشاكل داخلية وخارجية أثرت تأثيرا مباشرا في استقرارها السياسي • وكان أكثر: ما تعرضت له هذه الدولة من متاعب في الاندلس ، غقد واجهت أخطارا متلاحقة من جانب المالك اللسيحية في أسبانيا ، وكان على قواتها في الانداس أن تخوض معارك ضارية انتهت في معظم الاحيان بانتصارات حاسمة في الهراغه وفي القليش • ومع ذلك فقد كانت هذه المتاعب أقل بكثير مما تعرضوا له من مضايقات أهل الاندلس الذين ، رغم مواقف المرابطين اللبطولية المشرفة في الجهاد ومدافعة القوى المسيحية في أسبانيا ، ظلوا يتعصبون لاندلسيتهم كما كان العهد في عصر العواطف والنتهى الامر بقيامهم بثورات متعددة في مختلف مناطق الاندلس على حكم المرابطين ، ومن الناحية المضارية انحسرت ثقافة اللراابطين عن أقاليهم البوادي خارج الحاضرة مراكش ، وعاد الى مجتمعات تلك البوادي ميرات غكرها التاريخي وما فيه من مؤثرات شيعية والعترالية وخارجية ، وكان فكر ابن تومرت وخايفته عبد المؤمن يجسد جانبا كبيرا من هذا الميراث البيئي للبادية المغربية ، وهي نقطة بحث ركزت عليها اللارالسة للاجابة على سوال هام يتعلق بظاهرة نجاح ابن تومرت في تفجير نورته بين سعب المعسرب مما أدى الى انهياره دولة المرابطين وهي في أوج ازدهارها كما سبقت الاشسارة ، وقامت على

أنقاضها امبراطورية الموحدين المغربية الكبرى التى ضمت اليها كل بلاد المغرب والاندلس وتطلعت في عهد المنصور الموحدي التي ضم المشرق الاسلامي .

كانت مصر والشام قد شهدت فى نفس الفترة صفحة جديدة مشرقة فى التاريخ الاسلامى ترتبط بقيام الدولة الايوبية السنية وما اقترن بذلك من الجهاد ضد قوى الحركة الصليبية فى وأوجها وهنا اختلفت الظروف من الجهاد ضد قوى الحركة الصليبية فى وأوجها وهنا اختلفت الظروف التى عائستها بلدان المشرق والتى وقف عليها ابن تومرت فى رحاته اللمرقية وكانت من الاسباب المباشرة التى دفعته التى تفجير ثورته المهدوية الموحدية ومن ثم قدر للعلاقات القائمة بين المشرق واللغرب الاسلاميين أن تسطر صفحات من أحداث التنافس السياسي والحربي بين امبر الطوية طرابلس على مقربة من حدود مصر الغربية وبين الدولة الايوبية الفتية طرابلس على مقربة من حدود مصر الغربية وبين الدولة الايوبية الفتية الدولة النورية فى الحكم محل الدولة القاطمية البائدة وسيطرت على ممتلكات الدولة النورية فى الشام والاراضي الحجازية المتطلعة التي قدوة تتولى حمايتها ، وهي دولة فى ذات الوقت سنية المذهب بما يتوافق مع مدهب المضلافة العباسية نفسفها ولا يتفق مع المرشدية اللوحدية ،

ويشكل هذا التنافس طورا من أطوار العلاقات القائمة بين الدولتين منذ بدء قيام كل منهما ، ومع ذلك غلم يكن الامر بينهما مجرد تحاسد وتنافس تحول الى مصادمات عسكرية اذا لم يخل من محاولات لفتح صفحة ودية فى تاريخ هذه العلاقات لا سيما وأن الاخطار المحدقة بالدولتين من جانب القوى الصليبية المتمركزة فى المشرق الادنى بالنسبة للاولة الايوبية وهوى الاستراداد الاسبانى البرتغالى المتحالف مع العناصر الصليبية

الوافدة في طريقها الني المشرق كانت نتطلب بل تستلزم قيام تعاون بين الدولتين .

عن هاتين الصفحتين السياسية والجهادية عرض البحث لموضوع حملة قراقوش الايوبية على طرالبلس « الموحدية » كما عسرض لموضوع السفارة الصلاحية اللى منصور اللوحدين • وأغاض فى تفصيلات تتعالق بالموضوعين لاتصالهما الموثيق بأحداث أخرى شاركت فى صنعها عناصر عربية وأخرى مملوكية وبربرية زناتية على وجه المخصوص كانت منتشرة غيما بين مصر وأرض المغرب •

ويمضى ما يقرب من تعمل قرن تعرضت غيه الدولتان للضعف وعوامل الوهن والاضمحلال و ولكن اللفلاغة الموحدية تحولت بمقر حكمها من مراكش الى اغريقية وتولى احياءها غرع من خلفاء الموحدين من اعقاب الشبخ أبى حفص الهنتاتي عرفوا الذلك بالحفصيين و ويتفق هذا الحدث مع التتقال الحكم في المشرق من الدولة الايوبية الني دولة المماليك ، ويؤكد ذلك الحدث تحول مقر الخلافة العباسية من بعداد الى القاهرة و تم ذلك كله في غترة زمنية تصاعدت غيها الاخطار الخارجية في المشرق والمغرب الاسلاميين على السواء و غفى المشرق تعرضت دولة الماليك في مصر والشام لخطر الغزو المغولي ، كما تعرضت دولة الماليك في مصر والاندلس لحملات قتالية برتغالية صليبية « برية وبحرية » عاتية والاندلس لحملات قتالية برتغالية صليبية « برية وبحرية » عاتية و

ومع استقرار الخلافة الموحدية الصفصية فى الفريقية وتحول اللخلافة العباسية المى مجرد خلافة السلامية فى مصر تحت حماية سلاطينها الماليك، قدر لنجم الخلافة الموحدية والحفصية أن يرتفعويجد صدى له فى بلدان

المشرق الاسلامي ، غير أن سلاطين اللماليك عارضوا ذلك الاتجاه بكلة السبل : وكان الحياء اللخلافة العباسية في القاهرة الملوكية على يد الظاهر ركن الدين بيبرس سندا ارتكز عليه بيبرس لاظهار شرعيته فى السلطنة المطوكية من جهة ووسيلة توسل بها لموااجهة سياسة الانسياح المفصية ويشكل ذلك المدث مظهرا من مظاهر التنافس بين دولتي المغرب واللشرق وسرعان ما تبدلت تلك العلاقات في ظل الستقرار المكم في كل من الدولتين من علاقات عدائمة الى علاقات ودية سياسية والجتماعية وثقافية واقتصادية هذه العلاقات المتنوعة حرصت الباحثة على تتبع مظاهرها من خلال ما اتيح جمعه وتحصيله من اخبار هزيلة ومعلومات شحيحة متناثرة فى بطون المصادر والمراجع • وبالرغم من ندوة هذه الاخبار فقد امكن من خلالها اعداد فصول ثلاثة كاملة من فصول هذا البحث ، وقد عانيت كباحثة كثيرا في البحث والتنقيب عن مادة أعتمد عليها في دراستها الى حد الاستناد اللي الاشارات الواردة في ثنايا المرالسلات اللتبادلة بين خلفاء الموهدين ومختلف الدول لا سيما دوقية بيزة الايطالية التي لمعت كدويلة أوربية ذات علاقات تجارية واسعة النطاق في حوض البحر المتوسط وعقدت علاقات وثيقة في هذا الشأن مع بلدان العالم الاسلامي مشرقه ومغربه ٠

وقد رأيت من المناسب ألا أتعرض فى المقدمة لتفاصيل هذه العلاقات وغيرها ، ولذلك اكتفى بذكر أقسام بحثها ومنهجها الذى النتهجته فى هذه الدرأسة ،

فالبحث ينقسم الى بابين رئيسيين:

الباب الاول: ويتعلق بالصلات النسياسية بين المسلافة الموحسدية والمشرق الاسلامي ، ويتضمن هذا اللباب ثلاثة غصول:

أولها عن قيام دولة اللوحدين وتوسعها نحو الشرق • ويعرض هـذا الفصل الخبار رحلة ابن تومرت المشرقية من عام ٥٠٠ه (١١٠٦م) ومقابلته للغزالي في المشرق . كما يعرض لاوضاع المشرق الاسلامي وأحسوالله في الفترة التي كان ابن تومرت يتنقل خلالها بين بلدانه ، ثم عن الاحداث التي والكبت عودة ابن تومرت المي المغرب وظروف التقائه بسراج الموحدين خليفته عبد اللؤمن بن على • كذلك تعرضت لعدد من القضايا التي تتعلق بانتشار الدعوة الموحدية في مصر وغيرها ، وأثبت رأيا يختلف عن الآراء التقليدية غيما يتعلق بصدى دعوة ابن تومرت في المشرق الاسلامي • ثم تحدثت عن الخطوات التي خطاها المهدى لارساء دعوته اللوحدية باتخاذه تينملل مركزا أساسيا لهذه الدعوة ، وتتبعت مراحل قيام الدولة الموحدية بدءا بالصدام المسلح الذي وقع بين اللوحدين والمرابطين في أغمات ، وتسمية المرابطين بالكفرة المجسمين والزراجنة ، واتخاذ سياسة الاستثلاف المكرى في الموالجهة الاولى مع المرابطين عن طريق المساجلات واللناظرات الى آن تم اعلان قيام الخلافة اللوحدية في سنة ٥١٥ه ( ١١٢١م ) وتطبيق النظام الادارى العشرى • والاهم في هذه الخطوات التاريخية ما ذهبت اليه في ابرااز ارتباط أحداث هذه المرحلة بالهدف الاشمل الذي أعالنته الدعوة الموحدية ، ويقضى بتجديد الدعوة للاسلام القوى واعادة وحدته السياسية ، وتتبعت عرض هذا الارتباط من خلال الاشارة الى الحروب الاولى الذي خاضها الموحدون حتى وقعــة البحيرة عام ٥٢٤ه ( ١١٣١م ) المتى نسجل بداية تطبيق نظام متميز في التاريخ العسكرى للموحدين وأعنى به نظام « التمييز » ، ولقد توقفت عند هذا النظام ، لاثبت كيف قدر له أن يصبح أداة هدم في مستقبل الدولة الموحدية بعد أن كان من الخطوات الاولى الحفاظ على كيان هذه الدولة في مرحلة نشأتها • وكانت الجهود التي

بذلها عبد المؤمن في هذا الصدد تستهدف الى انقاذ الدولة الموحدية بعد صدمة وغاة المهدى المبكرة اللى اعلان نفسه أميرا للمؤمنين و غالاساس في هذه العلاقة عند الموحدين هو ما يعرف بالجهادين: الجهاد الاكبر أى جهاد الاعداء من غير المسلمين دغاعا عن الاسلام و والجهاد الاصغر أى جهاد في العالم الاسلامي ذاته و وغيما يتعلق بهذا النجهاد الاصغر الفترضت اللفكرة الموحدية انجازه في غترة زمنية قصيرة وذلك على عكس ما حدث في الواقع، حيث طال به المزمن ومن ثم عرقل ذلك مهمة الموحدين في ممارسة المجهاد الاكبر و وفي اطار هذين المهدفين تنوعت العلاقات الموحدية في الاراضي مصر شرقا و مصر شرقا و

وعالجت في المفصل الثاني موضوع التعلاقات السياسية والحربية بين الموحدين والايوبين و منتحدثت عن تدخل الدولة الايوبية في شئون الموحدين الدلخلية في طرابلس عن طريق الحملة المملوكية التي أسند صلاح الدين قيادتها الى تورانشاه وتولى قيادتها الفعلية بهاد الدين قراقوش الاسدى وقد تحدد الاطار السياسي لهذه الحملة منذ دخولها المريقية في عام ٥٧٥ ه (١١٨٠م) وقد بصورة تحالف يجمع بين مماليك قيراقوش الغز وعرب بني هلال ، ثم أنصار دولة المرابطين البائدة ممثلين في بني غانية أصحاب البليار وقد أوضحت في هذا المجال دور الموحدين في ميواجهة المتحالف الثلاثي سالف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في المتحالف الثلاثي سالف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في المناف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في المناف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في المناف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في المناف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في المناف الذكر وعلى المناف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في المناف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في مناف الثلاثي سالف الذكر وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر في منافريقية ) تركت جروحا غائرة في العلاقات المصرية الغربية كما أن دولة المناف الذكرية وعلى المرية الغربية كما أن دولة المناف المناف

الموحدين ظلت تنظر الى تلك الحملة نظرة الراغض لكل خارج عن تعاليم الخلافة الموحدية الرشدية ٠

واذا كانت حملة قراقوش تعكس صفحة قاتمة فى تاريخ العسلاقات السياسية بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى ، الا أن ما تسلاها من أحداث — أى ما يتعلق بأخبار السفارة المتى بعث بها السلطان صلاح الدين على يد أسامة بن منقذ والتى طلب غيها من الخلافة الموحدية عونا بحسريا اصد الهجوم الصلايي على عكا فى الشام — ينهض دليلا كافيا على مبادرة طبية وودية من جانب الدولة الايوبية تجاه الخلافة الموحدية وفقا لاقوال صلاح الدين نفسه ، واعتذاره عما قام به قراقوش فى البلاد الافريقية ، ولقد تعرضت لتلك السفارة منذ دخول أسامة بن منقذ افريقية عام ٢٨٥ه ( ١٩٩٠م ) ، ومقابلته لمنصور الموحدين عام ٨٨٥ه ( ١٩٩٠م ) ، وعدم تلبية المنصور للطلب الايوبى ، وأوضحت السبب فى اعتذار المنصور عن عدم تبيته للطلب الايوبى ، وأوضحت السبب فى اعتذار المنصور عن عدم وجهوه على غرب الاندلس ، وهذا اللجهاد فى حد ذاته يعبر عن مشاركة عمالة من جانب المغرب الاسلامى فى مواجهة المصركة الصليبية وفى نفس فعالة من جانب المغرب الاسلامى فى مواجهة المصركة الصليبية وفى نفس فعالة من جانب المغرب الاسلامى فى مواجهة المصركة الصليبية وفى نفس المقات مساندة يقدمها اللغرب الاسلامى فى مواجهة المصركة الصليبية وفى نفس المعالية من جانب المغرب الاسلامى فى مواجهة المصركة الصليبية وفى نفس المعالية من جانب المغرب الاسلامى فى مواجهة المصركة الصليبية وفى نفس المعالية من جانب المغرب الاسلامى فى مواجهة المصركة الصليبية وفى نفس

ومن الجدير بالذكر أن أخبار حملة قراقوش سجلت فى المضمار سنة بعد سنة ، وقد عكفت على تحليل نصوص الوثائق التى يشتمل عليها هـذا المضمار ، وتمكنت من خلال هذا التحليك ومقابلة النصوص فيما بينها من الستنباط حقائق علمية جديدة .

وعالجت فى الفصل الثالث موضوع العلاقات السياسية بين الخلافة الموحدية التعفصية والمشرق االاسلامي ، وفيه أوضحت مكانة افسريقية

(تونس) بالنسبة للمشرق ، ومدى امكانياتها فى مجال البحرية التجارية مع المتقارها للقوة الذاتية البشرية والاقتصادية ، وقد ساعدت هـذه العوامل على تأصل قيام الدولة اللحفصية منذ عام ٢٠١ه ( ٢٠٠١م ) على يد محمد بن عبد الواحد بن أبى حفص • كذلك أوضحت كيف تم للحفصيين استغلال المخلاف الفكرى للموحدين فى مراكش خاصة فى عهد المأمون ، بأخذ البيعة لانفسهم من أشياخ اللوحدين • وقد هيأ لهم ذلك حمل لقب الامارة مع الاستمرار فى ذكر اسم اللهدى معتمدين فى ذلك على نفس الشرعية التى استند عليها الموحدون من قبل • ففى عام ٠٤٠ه ( ٢٤٤١م ) بويع لابى زكريا الحفصى البيعة الاولى من أهل المغرب وفى عام ٣٤٠ه ( ١٢٤٤م ) تمت البيعة له من الاندلس •

وقد عالجت في هذا اللفصل أيضا أهمية العلاقات االحفصية مع الدولة الايوبية من حيث تأثر هذه العلاقات بالمصالح المستركة بين الدولة ين نتيجة تنبهها لابعاد الخطر الصليبي المشترك الذي تجاوز القدرة الجهادية للحول الاسلامية .

ولم يفتنى فى هذا الفصل أن أبرز تطلع سسلاطين بنى حفص الى التلقب بلقب « الخليفة أمير المؤمنين » منسذ عام ١٥٠٩ ( ١٢٥٢م ) الذى يسجل سقوط بغدالا فى أيدى المغول وانتقال المخلافة العباسية اللى المقاهرة، وقد ترنب على ذلك أن تعلق اللحفصيون بتراث المخلافة اللوحدية وبذلوا جهدهم فى احيائه الى حد أنهم طلبوا من الماليك فى مصر أو يتوجهوا بولائهم الروحى نحو المخلافة الموحدية المحفصية والنهاء حالة المثنائية فى المخلافة الاسلامية العامة ، وقد تأكد مسعى المحفصيين هذا بوصول بيعة هكة اليهم فى عام ١٥٥٨ ( ٨ – ١٢٥٩م ) ، وأثبتت المراسلات المفصية أن

لقب الخلافة كان مما تلقب به سلاطينهم (١) ٠

ويتأكد هذا اللقب لن يضفوا على حكام المحفصيين لقب المسلطنة من الرجوع لنصوص الالقاب الحفصية في المصادر الاصلية الوارد نماذجها في الملاحق ، وتبقى بعد ذلك مشكلة البحت في وضعية الاسرة الموحدية التي تألف منها مجلس العشرة في تونس والتي الستمد منها المحفصيون الحصانة الدينية الموحدية ، ومن ثم تلقبوا بلقب الخلافة وامرة المؤمنين والوالقع أن هذه الاسرة كانت تمثل طبقة الجتماعية دينية عليا في المجتمع المحفصي وفي عهود المحكام المحفصيين الضعفاء ظهر هؤلاء مجرد سلاطين يستندون الى المكانة الاجتماعية والدينية العليا للاسرة الموحدية ، وهذا ما جعل أعداءهم بالذات ينكرون عليهم لقب الخلافة وامارة المؤمنين ، ويفسر لقب الخليفة بمعنى اللهدى بن تومرت لا سيما وأن السم الاخير كان يتصدد خطبة الجمعة الموصية الرسمة ،

وقد أوضحت انتجاع كثير من أغراد البيت الحفصى الى الاسكندرية فى أوفات أزماتهم غضلا عن كثرة تردد المغاربة على الفتلاف مهنهم على هذه المدينة فى الوقت الذى كان غيه الايوبيون ومن بعدهم الماليك يشتعلون بمداغعة القوى العليبية وفى نفس هذا الوقت أيضا بدأت الدولة الحفصية بعد عهد المستنصر تسير سيرا حثيثا نحو الاضمحلال الى حد اعلان السم السلطان الملوكى المصرى فى خطبة الجمعة بدلا من السم المهدى و ثم سجل عام ٧٧٧ه (٧ – ١٣٢٨م) بدء مرحلة الانهيار بالنسبة المعصية وهى مرحلة استمرت حتى سنة ٧٧٧ه ( ١٣٧٢م ) فى المولة الحفصية وهى مرحلة استمرت حتى سنة ٧٧٧ه ( ١٣٧٢م ) فى

<sup>(</sup>۱) أنظر الملحق رقم ۱ ، ويضم نماذج لصورة هذا اللقب وردت في بعثن المراسلات الواردة ضمن مجموعة أمارى عن الموحدين والحقصيين .

الوقت الذى تسجل غترة البعث المرينى (من عام ٧٤٨ حتى ٥٥٠ على يد أبى الحسن المرينى وابنه أبى الفضل • غير أن الدولة الحفصية لم تلبث أن استعادت قوتها ، وأخذ سلاطينها يتلقبون من جديد بلقب الخلفة الموحدية فى الفترة ما بين عامى ٧٧٧ ــ ٨٩٨ه فى عهدود ثلاثة من عظماء حكامها هم : أبو العباس أحمد ، والبنه أبو فارس عبد العزيز ومحمد المستنصر •

وفى اطار هذه النقلة الواقعة فى التاريخ المقصى بين اللقوة والضعف، عرض نفس الفصل فى شقه الاخير وكفاتمة الفصول الباب الاول لدورا كل من العرب والمترك والغاربة فى تلك المعلاقات الوحدية للمقصية للمشرقية ، بدءا باحلال الترك محل العرب ، وبروز دورهم العسكرى ، مع بيان أهمية مكانتهم المدنية التى رفعت مكانة العرب فى النصف الاول من عصر دولة الموحدين لا سيما فى عهدى يعقوب المنصور والناصر .

وقد واصلت فى هذا الفصل توضيح مدى التفوق الدور التركى اللملوكى اللذى قابله انحسار للدور العربى سواء فى مصر أو فى المعرب وبالتالى كان سببا فى ثورات العرب أو العربان المستمرة ، ثم عرضت للاراء المختلفة حول مؤلاء العربان عند كل من : ابن اياس والعبدرى وعبد الوهاب بن منصور ، ثم أبرزت كيفية الاستفادة منهم فى الحرب الدائرة بين الحفصيين أنفسهم ، وأخيرا تعرضت لدور اللغاربة العسكرى فى المشرق وعلى الاخص عند الاعتداء المقبرصي على الاسكندرية فى عام المسرى فى المصرين فى الاسطول الماسرى فى العصرين الايوبى والملوكى ،

أما اللباب النانى فيتناول عرضا لاهم مظاهر الصلات المضارية القائمة على التبادل المضارى بين المخلافة الموحدية والمشرق الاسلاميين، ويشتمل على ثلاثة فصول مكملة الفصول السابقة هى:

الفصل الرابع ويتعلق بالصلات الاجتماعية ، وغيه عرضت للرحلات المغربية الى المشرق والطريق الذى كان يسلكه الرحالة المغاربة اليه وأهمية الاسكندرية كباب المغرب وما أورده هـؤلاء الرحالة المغاربة عنها ، بك تعرضت لوصف بعض المدن اللصرية الاخـرى التى كان لهـا دور هام فى احتذاب علماء المغاربة الى المشرق مثل قوص ـ بلبيس ـ عيداب ٠٠ الخ ٠ كذلك تعرضت اذكر ما كان يلاقيه تجار المغاربة من معاملات كريمة أو سيئة من أهل الاسكندرية ، ووضع طبقة التجار المغاربة الذين وصـفوا بأنهم «من مياسير القوم » ومدى مشاركتهم فى الحياة المغربية ، وانتقلت بعد ذلك الى الحديث عن وضع المجالية المغربية بوجه عام وما كانت تلاقيه من ترحيب الحام والسلاطين ، وما أقامـوه لهم من منشات لايواء ضـعفاء الحال منهم ،

وأوضحت في موضع آخر في المفصل مدى التأثير المغسربي في الحياة المعربية من ظهور عن المديح ، وما قابله من تأثير مشرقي في الحياة المغربية وتناولت بالدراسة مدى الاثر اللغربي في المجتمع السكندري في العادات واللغة وبعض أنواع الزي والاطعمة التي ما زال بعضها معروغا لدى أهل الاسكندرية بوجه خاص حتى يومنا هذا ، كما عرضت لمؤثرات المشرق في المحركة الادبية بظهور عدد من الكتاب والشعراء ، وظهور عن اللمون أو ما يعرف بالزجل المغربي و هذا وقد رأيت أن أبرز دور المرأة المغربية في ما يعرف بالزجل المغربية و

المحياة الادبية والعلمية أسوة بأختها في المشرق ، ثم دور المدرسة اللغربية الصوفية على يد أبي العباس السبتي وعبد السلام بن مشيش .

وفى ختام هذا الفصل تعرضت لموقف الموحدين من اليهبود عامية ، واعتبارهم من أهل الأذمة ، وتحديد شكل ملابسهم وبيوتهم وركبوبهم وقد اعتبر الموحدون البهود والمنصارى أعداء للاسلام بحيث تعرضوا للاهانة في عهد يعقوب المنصور الموحدى ، ومع ذلك أبرزت مدى انتعاش حالتهم بعد وفاة الناصر الموحدى وفي ظل خلافة المأمون أثناء القيدح في المعتبدة التومرتبة الى حد الاستعانة بالنصارى على المسلمين وبشروط مجحفة بلغت حد المامة كنيسة في مراكش ، وبينت كيف تلت مراحل انشاء هذه الكنيسة وهدمها صفحة من العلاقات المتنوعية الموحدية المسيحية تراوحت بين المتباعد أو التنافر والالتقاء لا سيما في عهد الطيفة اللرتضى حسما يظهر من الرسائل المتبادلة بينهما ، ومناك ندس وردت صورته في ملحق البحث يتضمن رد هذا الخليفة الموحدي على احدى الرسائل المسيحية ملحق البحث يتضمن رد هذا الخليفة الموحدي على احدى الرسائل المسيحية يتضم غيه حال أهل الذمة في المغرب في خلل المحكم الموحدي ،

وفى الفصل الخامس ويتعلق بالعلاقات الاقتصادية تناولت أهمية كل من الاسكندرية وتونس وبجاية فى الحركة التجارية بحوض البحر المتوسط وما مثلته هى وغيرها من محاور رئيسية لماتجارة بين الشرق والغرب شكلتها فروع ثلاثة من المعلاقات: بين اللشرق وأوربا ، الغرب الاسسلامى وأوربا أغربية ، ثم الشرق والمغرب الاسلاميين ، ومن خلال ما تجمع لدى من مجموعة رسائل أمارى المنشورة نشرا محدودا والمحفوظة فى المكتبات الاوربية أوضحت ما فرض من اجراءات مشددة لتأمين الطريق المتجارى ، وعلاقة ذلك بنشاط القرصنة وآثارها على تلك العلاقات وكيفية حلك وعلاقة ذلك بنشاط القرصنة وآثارها على تلك العلاقات وكيفية حلك

مساكلها • ولم أشأ أن أعرض كل ما توغر لدى من مجموعة تلك الرسائل وانما اكتفيت مسجيل نصوص عدد منها يخدم البحث في ملاحق البحث •

وفى ضوء هذا الحديث عن العلاقات اللتجارية تعرضت لدراسة تجارة السودان عبر مسالكها الصحراوية وما كانت تمثله من أساس للقواقل التجارية البرية ، وكيف ربطت بما غيها حمن الربط والحصون والقلع ومراكز تجاربة وأسواق حبين المشرق والغرب واستخلصت ما كان لهذه المسالك من ازدهار نوع هام من السلع مثل تجارة الذهب وبينت مواضع الستخراجه وأهميته وكيفية تبادله (التجارة الصامئة) ، ومثل تجارة تجارة الاح وكيف كان الملح فى تعامله يوازى التعامل بالذهب ومثل تجارة الرقيق وأهميتها فى ذلك الوقت و وأظهرت أن هذه التجارة كانت تمضى فى اطار من العلاقات اللودية بين اللغرب والمشرق ، وأوضحت ما كانت تعكسه من مظاهر انتعاش فى المحياة الاقتصادية فى بلدان كل منهما ، فضلا عن الطرف الثالث أو الشريك الاوربى فى اكمال هذه الدورة التجارية و

وهنا يبرز دور الموحدين فى تنظيم هذه العلاقات التجارية من خلالاً كتب الامان التى كانوا يصدرونها ، وما تتضمنه من تنظيمات تتعلق بمصيرا أدوار كل من التجار والموكيل الثقية والعدول والتراجمة والموسطاء التجاريون والدلالة فى المحلقة التجارية ، ويظهر فى اطار هذه العلاقة أدوان للمصرى والعراقي والشامي والتلمساني والطنجي والتونسي والبجاوي والجنوى والبندقي والبيشاني ، المخ ،

وفى اطار نفس هذه العلاقات التجارية ، واصلت العديث عن انشاء الفنادق والاسواق ، وكيف أن فكرتها كانت مقتبسة من الشرق • كما عرضت للمنادق والاسواق ، وكيف من تنظيم مالى واختلاف أوزان الدينار وصلة ذلك

باليهود ودورهم البارز آنذاك في هذه المسركة المتجارية ، فكان منهم الوسطاء الدباوماسيين الى الدول الاوربية ، والتراجمة في اللعاهدات وكتاب البلديات وملاك السفن المتجارية المترددة بين اللعرب والمشرق •

الفصل النسادس والاخير ويتعلق بالصلات المثقافية والفنية بين المخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى و وفيه تعرضت لدراسة الاصول الفكرية التي قامت عليها الدعوة الموحدية ، وكيف أن المهدى استقاها من الفكر المشرقي لا سيما الاشعرى وما يتصل به من فكر العتزالي وشيعى وخارجي ، فضلا عن الفكر المالكي السلفى ولقد أوضحت في هذه الدراسة مظاهر هذا الخليط الفكرى في مجتمعات المغرب والمؤثرات اللبيئية التي ينطوى عليها ، وأثبت أن فكرة اللهدية الموحدية عند ابن تومرت كانت نتاج هذا المزج وتلك المؤثرات لا سيما ما يتعلق بفكر قبيلته مصمودة ومجتمعها المجبلي النائي و الخلك كانت مؤلفاته: المرشدة الموحدية ، وتآليف عن المناتي والموحدية والتوحيد ، وتسميته للعارفين بها باسم الموحدين وتصنيف صفاتهم و وأقوالهم عن الغيب وأنه موحى اليه من الله و بال ان تعاليم مرشحته اللوحدية بلغت حدا من التقديس تلت غيها مرتبة القرآن الكريم في الاسلم الموحدية المغت حدا من التقديس تلت غيها مرتبة القرآن الكريم

وعرضت فی هذا الفصل أیضا لفقهاء المعاربة القاطنین فی المشرق والتقاء ابن تومرت بهم ومشارکته لهم فی حلقات دروسهم و وهنا تبرز مدرسة الاسکندریة السنیة وعلی رأسها أعلام المعاربة أمثال: الاطرطوشی ( ۱۹۵۰ – ۱۹۵۰ / ۱۹۷۰ م ۱۹۹۰ – ۱۹۷۰ م ( ۱۹۳۰ – ۱۹۷۰ م ) والمشاذلی ( ۱۹۵۰ – ۱۹۷۰ م ) والمسادلی و ۱۳۱۰ – ۱۲۱۰ م ) و المسادل ، فقد اختلفت تعالیم المرشدیة الموحدیة عن تعالیم أئمة هذه

المدرسة مما ينهض دليلا جديدا على أن أصل فكر الموحدين انما استمده ابن تودرت أصلا من بيئته اللغربية وصقلته الزحلة االمشرقية صقلا جليا •

وفى اطار هذا العرض سجات قائمة بمختلف المغاربة المقيمين فى المسرق ، والمسارقة الراحلين المى المغرب والمغاربة العائدين اللى المغسرب وآثارهم المختلفة فى جوانب الحياة بكل من المغرب والمشرق .

وختمت البحث بدراسة نماذج من المعاهدات التجارية الموقعة بين الدولة الموحدية الحفصية وأوربا من ناحية وبين الدول المشرقية وأوربا من ناحية ثانية وهذه المعاهدات قد تضمنت موضوعات تتعلق بالمكس ومقدال وسبب اختلاعه وكذلك مقدار الضريبة على كل جنسية وصور الاعفاء منها ونوع المواد المعفاة من الضرائب ، وأنواع التجارة المتبادلة ، وهي مظاهر من المعاملات الاقتصادية تقدم صورا شتى للعلاقات الاقتصادية بين الليرب والشرق الاسلاميين عبر الوساطة الاوربية ٥٠ وفي هذا الصدد ، برز أيضا دور، تونس ق اطار الوساطة بين التجار الاوربيين وسلطات مصر لاعطاء حقوق نجارية لبيزة تماثل ما كان للبندقية ٠

وقد سبقت الاشارة اللى ذكر الفترة الزمنية التى يشغلها البحث وهى:

٥٢٥ – ٢٩٩ه / ١١٣٠ – ١٥٢٩م • وأن عام ٢٥٥ه هـو تاريخ وقعـة البحيرة التى بها يتحدد تاريخ بداية الدولة الموحدية ورسـوخ دعـوتها المخلافة • كذلك حدد البحث عام ٢٩٢ه / ١٥٢٩م نهايه لاحداث هذه اللدولة في فرعها الحقمى الممتدحتى سقوط المغربين الاوسـط والادنى في أيدى العنمانيين • وهناك أكثر من تاريخ يحدد نهاية الدولة الموحدية الحقصية • ففي عام ٥٩٥ه ( ١٥٢٨م ) كان دخول العثمانيين في شخص خـير، الدين بربروسا الى الحضرة الحقصية • وفي المعام التالى ٢٩٥٩ ( ١٥٢٩م ) ، على حد قول ابن أبي الضرة الحقصية • وفي المعام التالى ٢٩٥٩ ( ١٥٢٩م ) ، على حد قول ابن أبي الضباف، مؤلف مخطوط « اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك

تونس وعهد الامان »: « • • ودخل الحاضرة بغير دفاع ، واستولى على سرير ملكها ، ودعا للسلطان اللعثماني على منابرها ورسم السمه على السكة . وذلك في سنة ست وثلاثين وتسعمائة »(١) •

غير أن الاسبان استولوا من العثمانيين على المضرة المفصية في عام ٩٤٣ ( ١٥٣٦م ) وقاموا على حكمها باسم حماية الامارة المفصية حتى وقوع وقعة حلق الوادي في عام ١٩٨١م / ١٥٧٣م • في هذه الوقعة كان انتصار العثمانيين الساحق على الاسبان وبها تأكد نهائيا دخول المضرة التونسية في أملاك الامبراطورية العثمانية • وبعدها كان انقضاء عهد الاسرة المفصية كلية •

وواضح أن التاريخ الاول ه٩٣٥ ( ١٥٢٨م ) يمثل اللنهاية المقيقية للدولة الموحدية المعفصية ، الذ أن أحداثها بعد هذا التاريخ هـو ما دخـك أساسا في علاقات النزااع الدولي بين المعثمانيين والاسبياب ووقوع الامراء المفصيين في براثن التنافس فيما بينهم والاستعانة بالطرفين الدوليين في ضرب بعضهم اللبعض .

هذا وقد اعتمدت فى عرضى لهذه الدرالسة على عدد من المسادر الاساسية وأهمها الوثائق التاريخية الدولة الموحدين هذا بالاضافة الى عدد كبير من المراجع الحديثة اللتخصصة فى موضوع البحث ، وفيما يلى عرض لاهم هذه المسادر . •

<sup>(</sup>۱) أحمد بن أبى الضياف ، انحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان ، تونس 19۷۷ ، تحقيق لجنة من كتاب الدولة للشئون الثقافية والاخبار، النشه قالثانية ، ج۲ ، ص ١٣-١٣ .

# ا ــ مفطوطة (( أقوال المهدى بن تومدرت في علم الكلام بـل شرح أعـــز ما يطلب )) :

لابى بكر على الصنهاجى المعروف بالبيذق • وقد تم العثور عليها حديثا فى مدينة مراكش فى عام ١٩٧٥ العاصمة الموحدية ، فى احدى الخزائن الخاصة بعد عناء كبير وهى مكتوبة بخط مغربى جيد ، ولكن لسوء الحظ يوجد بها تلف فى أجزاء كثيرة بسبب قدمها ، كما أن الصفحات ٤٢٤ ، ٤٦٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٠ ، ٥٢٧ ناقصة • وقد تم تصويرها ميكروفيلميا ، وحفظت فى دار الوثائق بالرباط ـ المغرب ومسجلة برقم ١٠٥١ •

وتستمل المخطوطة على ٥٦٦ صفحة ، مقاس ٢٠ ١٣٠ سم وكل صفحة تشتمل على ٢١ سطرا ، جمع فيها البيذق جميع أقوال المهدى بن تومرت في علم الكلام ، وأورد كل المنتسهاداات المهدى في تفسيراته كل على حدة في فصول عدة منها : العلم والنقل والجسائز والواجب والمستحيل والقياس والشم ع والضدين ، كما أورد أقوال المهدى المأخوذة عن الاشاعرة وبصفة خاصة رأى الاشاعرة في العلوم ، ويستشهد على كل تلك الاقوال بالمحديث الشريق ،

ورغم أن المخطوطة تخوض بعمق فى النوالحى اللفكرية والعلوم الفلسفية ، الا أن البحث استند اليها فى بعض التفاسير الخاصة بموقف المهدى بن تومرت وفى الاساس الفكرى للخلافة الموحدية .

### ٢ ــ مجموعة الوثائق الموهدية التي نشرها الاستاذ ليفي بروفنسال:

قدم الدكتور محمد حجى (١) فى تصديره لكتاب «مـورخو الشرفا » ترجمة مطولة للاستاذ بروفنسال مؤلف الكتاب أبرز فيها الخدمات الجليلة

<sup>(</sup>١) الاسمناذ بكلية آداب الرباط ، جامعة محمد الخامس وعميد الكلبة .

التى أسداها هذا المستشرق الفرنسى الكبير الدراسات المغربية االاندالسية وغضله فى احياء قسط لا يستهان به من التراث التساريخي والحضارى والادبي للمغرب الاسلامي بوجه خاص ٠

ومن أهم مآثره وأفضاله نشره لمجموعة الرسائل الموحدية وهى من انشاء كتاب الادولة الموحدية اللؤمنية ، تصل الى سبعة وشلاثين رسالة رسمية موحدية نشرها بالرباط فى عام ١٩٤١م ، ولهذه الرسائل أهمية مصوى فى ابراز الخطوط الرئيسية لسياسة المدولة تجاه المتمردين عليها منل : ابن مردنيش فى الاندلس ، وابن غانية فى جزر البليار ثم فى الفريقية كما تتضمن اشارات ضافية عن حملة قراقونس ، وعن كيفية القضاء على الغز ، وتسجل هذه الرسالة أيضا وصفا دقيقا لعرب المشرق وكيفية الصطناع الدولة لهم عن طريق سياسة التودد والتقريب ، واللين والترغيب، مع تذكيرهم بأمجاد العرب ونجدتهم الدائمة لاعانة الخوانهم عرب المعرب بل ومسلمى الاندلاس ، وقد استند البحث الى فقرات عديدة من تلك الرسائل لملاستدلال على استقرار الدولة الموحدية ولعرض بعض مظاهر المحياة الادبية ممثلة فى شخص كتابها المبرزين أمثال : أبى جعفر بن عطية وأخيه أبى عقيل ، وأبى المحسن بن عياش ، وأبى المحكم بن المرخى ، وأبى وأخيه أبى عقيل ، وأبى المحسن بن معاشرة ، وأبى عبد الله بن عياش ،

#### ٣ ــ محمه عة رسائل نشرها ميشيل أمارى تحت عنوان:

Documenti Degli Archivi

Toscani Pubblicati Par Cura Della R. Soprintendenza Generale Agli Archivi Medesimi.

هي مجموعة من الوثائق المهامة غير معروفة لدى الدارسين المشارقة

وتتركز أهمبتها فى أنها تسلط الضوء على طبيعة العلاقات التجارية القائمة بين دولة اللوحدين والدولة الحفصية وبين اللدن التجارية في ايطاليا وعلى رأسها جنوة والبندقية وبيشة • وتتضمن هذه الونائق عقودا تجارية يعمل بها حسب القوانين الموضوعة ، وبعض رسائل موجهة من سلاطين المشرق خاصة من مصر الملوكية في عهد كل من السلطان قلاوون والسلطان برسباى والسلطان قايتباي والسلطان قانصوه الغوري الى هذه اللدن التجارية ، فهي نصور العلاقات التجارية القائمة بين المسرب الموحدي والمسرق الاسلامي سواء بالطريق غير اللباشر عبر أوربا ، أو بالطريــق المباشر من تونس الى الاسكندرية التي تعتبر أهم قواعد الحركة التجارية البحرية ف حوض البحر المتوسط ٠

ولاهمية تلك الرسائل عمدت اللباحثة الى نشر بعضها رغم طوله كملاعق ذيلت بها الرسالة ، فهي تعتني بالنظام الضريبي وذكسر أنواع السلع المتجارية وأوضاع المتجار الجتماعيا ودينيا وما كان يسمح لهم به من بناء الفنادق وما يتبعها من كنائس ومدافن ٥٠ النح وتحديد نوع القضاء بين الاوربيين بعضهم البعض وبينهم وبين السلمين ، وعدم السماح بالقرصنة لسفن المسلمين وعقوبة ذلك • مل ان الرسائل توضح دور تونس كوسبط في العلاقات التجارية بين أوربا ومصر المانوكية ومطالبتها سلاطين مصر بحكم العلاقات الودية السماح لتجار أوربا بالتجارة في مصر وأن يكون ليهم حقوق هي نفس حقوق اخوانهم البنادقة • وهـ ذا الكتاب الذي يضم تلك الرسائل محفوظ في دار اللوثائق بالرباط بالمغرب تحت رقم

ويشتمل على أكثر من أربعين رسالة •

#### ٤ ــ كتاب أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين:

لصاحبه أبى بكر على الصنهاجى المكنى بالبيذق: من المصادر الهامة فى موضوع البحث ، حيث أنه يبدأ « من عند وصوله الى تونس » والكتاب لذلك قطعة مبتورة الاصل ، لا يتضمن فترة حياة المهدى السابقة لعودنه من المشرق الى تونس ، ولما كان البيذق صاحب المهدى وخادمه وتابعه ومن أشد المخلصين للدعوة الموحدية المهدوية ، ومن أكثر المعجبين بخليفته عبد اللؤمن بن على الكومى ، فقد طغى على كتاباته بنوع من المبالغة الملحوظة ، بل وجنح الى اللخيال فى سرد أخبار المهدى وخليفته وفى تتبع علىقاتهما مع الملثمين ،

وتتجاوز أهمية الكتاب العسلاقات الاولى بالمرابطين الى الغسزوات التسعة التى خاضها اللهدى ، وغيها يروى البيذق بعض القصص التى تثبت مقدرة المهدى وبراعته فى استخدام اللغة العربية والبربرية فى حل مشاكله الخاصة الى أن ينتقل الى عهد عبد المؤمن فيذكر حملاته الشهيرة (منذ عام ١٣٥ه / ١١٣٩م) فى المغرب المراكشى ، ثم يشير الى ارتحاله تجاه الشرق، مستهدفا السيطرة على المغرب الاوسط ، ويعود من جديد الى سرد وقائع مستهدفا السيطرة على المغرب الاوسط ، ويعود من جديد الى سرد وقائع غتح غاس ومكناس حتى سقوط مراكش قاعدة المحكم المرابطى عام ١٥٤١م) ،

ه ــ والببذق كتاب آخر لا يقل فى أهميته عن كتاب اللهدى وأعنى به كتاب المقتبس من كتاب الانساب فى معرفة الاحداب وفى هذا الكتاب يسرد البيذق النسب العربى القرشى للمهدى ، وكذلك يفعل مع خليفته عبد المؤمن ، ثم مع آل بيت اللهدى وينتقل الى القبائل وترتيبها حسب

أهميتها في الدخول التي التوحيد ، والتعريف بفروعها وبطونها ومواضع نزون كل قبيلة منها وينتقل التي التعريف بأصحاب المهدى الاوائل ــ العشرة ــ السابقين التي اعتناق التوحيد ، أمثال : الوانشريسي وعبد اللواحد الشرقي وعبد اللؤمن وأبو حفص الهنتاتي ٠٠ الخ ، الذين كانوا أساس الدعوة الموحدية بالمغرب ، ويزودنا بوصف لما كان يقوم به من تمييز لهذه القبائل ، وتتمثل أهمبة الكتاب وقيمته في ذكر تفصيل التنظيم السياسي الذي أعده المهدى من : العشرة واللخمسين والسبعين التي أن يصل التي العبيد والخدم : كما هو مبين في صلب البحث ،

# ٦ عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي وتاريخ المن بالامامة على المستضعفين :

اعتمد البحث على اللجزء الثانى من هذا الكتاب ، وهو القسم الذى نشره وحققه الدكتور عبد الهادى اللتازى و وقد سجل الناشر فى مقدمته أن مؤاف الكتاب توفى سنة ٤٥ه ( ١١٩٨م ) ونستدل من هذا التاريخ على مؤاف الكتاب توفى سنة ٤٥ه ( ١١٩٨م ) ونستدل من هذا التاريخ على أن المؤلف عاصر قيام الدولة ، ويتمثل ذلك فى هالة التبجيل والتعظيم التى أحاط بها المهدى بن تومرت وخلفاءه ، ومن هذا المنطلق أيضا نستطيع أن نحكم على رواياته بأنها أولى بالثقة لمعاصرته لحوالات الدولة فى المغرب والاندنس ، ولهذا اعتمدت على هذه الروايات فى مواضع كثيرة من الدراسة كدرادمة الصلات التجارية المقائمة وأسلوب التعامل اللالي وضيف الاحتفالات التي كان يقيمها الموحدون فى المناسباب الخاصة واللهامة ، كالاحتفال بخروج الحمدات وترتيبها ورغع الزايات الماونة عند السير للغزو ،

وهن الجدير بالذكر أن مادة الكتاب تتشابه فى كثير من المواضع مع مادة كتاب البيان المغرب لابن عذارى المراكشي لا سيما فى الاجزاء اللتعلقة بدولة الموحدين ويغلب على الظن أن ابن عذارى الذي عاش بعد وهاة ابن صاحب الصلاة تأثر بكتابته بل العتمد عليه فى الفترة المتعلقة بخلفاء اللوحدين الاوائل و

### ٧ - كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية:

لؤلف مجهول الاسم ، عنى بتصحيحه ونشره علوش بالرباط عام ١٩٣٦م • والكتاب جامع لعصر اللخلافة الموحدية وجاء مرتبا على أساس المفترات الزمنبة لعصر كل خليفة على حدة ، مع التركيز على الحياة المثقافية وتتمثل في الصور العديدة لمشايخ وعلماء المغرب ورحالاتهم المي المشرق ، بالاضاغة الى مظاهر العمران والحياة الاقتصادية .

وقد صدر مؤخرا تحقيق جديد لكتاب الحلل الموشية في عام ١٩٧٩ قام على تحقيقه د • سهيل زكار (أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة دمشق والمعار سابقا بكلية آداب فاس) والاستاذ عبد القادر زمامة (مصاضر مغربي بقسم اللغة العربية بكلية آداب فاس) • وخرجت النسخة المحققة الاخيرة ناسبة التأليف الي (مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري) وكرر المحققان ما سبق أن ذكره غيرهما عن مؤلف هذا الكتاب بذكر ما قاله الحوات عن مؤلفه «السماك» •

واذا كانت هذه التسخة قد أخفقت فى التوصل الى معرفة صاحب الحالفاقد توصل الاستاذ الدكتور محمود على مكى الى ذلك فى مقدمته المخطوطة التى نسرها فى مجلة « المعهد المصرى » للدراسات الاسلامية

بمدريد ، المجلد العشرون عام ١٩٧٩ ــ ١٩٨٠ مدريد بعنوان « الزهــرات المندورة فى نكت الاخبار المأثورة » • وفى هذه الدراسة أثبت الدكتور مكى أن مصنف الكتاب هو « محمد بن أبى العلاء بن سماك اللعاملى »(١) •

وتنتمى أسرة بنى سماك الى قبيلة عاملة وهى الحدى القبائل اليمنية التى نزلت الاندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة ١٢٥ه ( ١٧٤٣م ) المعروفة بالطالعة الشامية • وقد استند د • مكى على عدة أسانيد لاثبات أن صاحب كتاب الحلل هو نفسه صاحب الزهرات المنثورة المشار اليه •

# ٨ ــ المعجب في تلخيص أخبار المغرب لصاحبه أبو محمد عبد الواحد على التميمي المراكشي :

ولد مؤلف هذا الكتاب بمدينة مراكش سنة ١٥٥٨ / ١١٥٥ ف عهد السلطان أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ثالث خلفاء الموحدين ، وتلقى دراساته ما بين فاس ومراكش حيث قابل الوزير اللطبيب أبا بكر بن زهر وفيلسوف الاندلس يحيى بن أبى بكر بن الطفيل ، وانتقل من المغرب اللى الاندلس وهناك أتيح له أن يطوف بمراكزها العلمية المتعددة بغرب الاندلس ووسطها وشرقها من قرطبة الى التسبيلية فمسرسية ، ومن هناك جاز الى تونس عام ١٢٤٨ ثم خرج منها متوجها اللى المشرق لادااء فريضة الحج ولقاء العلماء ، ومكت بمصر عامين من ٢١٧ – ١٩٨٩ ( ١٢١٨ – ١٢٢٠م ) وقد صنف مؤلفه هذا فى عام ١٢٠٨ ( ١٢٢٠م ) حسبما يشير اللى ذلك مرارا ، ومما لا شك فيه أن الكتاب يضم أخبارا هامة من تاريخ المغسر برالاندلس فى عصر دولة اللوحدين التى عاصرها المؤلف وعاين حسوادثها ورالاندلس فى عصر دولة اللوحدين التى عاصرها المؤلف وعاين حسوادثها

<sup>(</sup>٠) ارجع الى مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ، المجلد ٢٠ ، مدريد ١٩٧٩ ــ ١٩٨٠ ، ص ٥-٨١ .

ووغائمها وفد أخذ البحث منه فى عدة مواضع لا سيما ما يتعلق بمراحل نمو الدولة والصراع الذى خاضه عبد المؤمن وخلفاؤه فى القسم الشرقى من المغرب حتى الفريقية ومع قوى القستاليين والبرتغاليين فى الاندلس نسمالا وهذا وقد التزم المراكشي بالاختصار والتخليص لبعض أخبار الدوالة لتغييه فترة كتابته عن وطنه و وترجع اهمية الكتاب أيضا المي كون المراكشي كان معاصرا لحوادث المغرب والاندلس عقب عودته الى مراكش في سنة ١٦٥ه (١٢١١م) لحضور حفل مبايعة أبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله محمد لله خامس خلفاء الموحدين وي حيث يؤكد على ذلك بقلوله: « مضرت ذلك بنفسي » وقوله: « رأيت غلانا لما كنت بتلك المدينة » وغوله: « هذا كله شهدته لا أنقله عن أحد من الناس » وقوله: «شهدت هذا كله بنفسي لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه الى رواية » وعلى هذا النحو فكتاب المعجب من المصادر الموثوق بروائياتها التاريخية فيما يتعلق المحمر الموحدين وهو لذلك سند تاريخي لحوادث الدولة الموحدية وسجل هام للحباة الادبية والعامرانية في عصر هذه الدولة و

# ٩ -- كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ٠

لابى الحسن على بن عبد الله بن أبى زرع • لم يصلنا شيء عن حياة المؤلف سوى أنه كان شاهدا بسماط العدول ، فهو من اسرة لها مكانتها فى فاس فى العدر المودى نم المرينى • والكتاب يؤرخ للدول ابتداء من قيام الدولة الادريسية حتى عهد المطيفة السعيد عثمان بن يوسف يعقبوب بن عبد الحق المرينى فهو سجل لما جرى فى المغرب من حوادث حتى عام بن عبد الحق المرينى فهو سجل لما جرى فى المغرب من حوادث حتى عام ١٣٢٧ م (١٣٢٧ م) • يبدأ المؤلف بذكر نسب كل دولة وتشعب قبائلها ،

ومراحل تأسيسها ثم يذكر سلاطينها واحدا تلو الآخر ويسجل اعمالهم ومنشئاتهم وفى نهاية كل دولة يجمل ابن أبى زرع الاحداث الاقتصادية والاجتماعية وبعض الظواهر الطبيعية كالمجاعات وانتشار الاوبئة والكتاب على هذا النحو مصدر هام بالنسبة لموضوع الرسالة لا سيما المحوانب الاقتصادية والعمرانية ، وان كان هناك بعض المؤرخين الحديثين يطعنون في صحة ما أورده من أخبار فقد اتهموه بالكذب والاختلاق والتلفيق (۱) و

### ١٠ \_ نفح الطيب في غصن الانداس الطيب ، لمؤلفه المقرى :

وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى عبد الرحمن بن أبى العيش ابن أحمد المتنى بأبى العباس القرى « بتسديد القاف » التلمسانى نزيل فاس تم القاهرة ( توفى بالقاهرة ١٠٤١ ه ) رغم عدم طيب مقامه بها عكف المؤلف اولا على كتابة تاريخ لابن الخطيب بتناول حياته وانتاجه العلمى والادبى و وبعد أن أتم المقرى هذا المكتاب رأى أن يمهد له بتاريخ عام للاندلس ، فخرج الكتاب على شكل موسوعة كبيرة عن الاندلس ويعتبر الكتاب مصدرا أساسيا لكل من يهتم بالبحث فى تاريخ المغرب والاندلس وقد اعتمد البحث على هذا الكتاب فيما يتعلق بالياة الثقافية فى المغرب الموحدى والمشرق الاسلامى و ويتمتل ذلك فى معرض الترجمة فى المغرب والاندلس ورحلاتهم المى المشرق و

واهتم المؤرخون والمستشرقون بالكتاب ، هنشر دوزى القسم الاول منه الخاص بتاريخ الاندلس ، وألحق به فهارس دقيقة ، كذلك قسام المستشرق الاسباني باسكوال دى جاينجوس ـ الذى كان سفيرا لبلاده

<sup>(</sup>۱) د. مختار العدادی ، دراسات فی نارسخ المفرب والاندلس ، الاسکندریه ، ۱۹۹۸ ، ص ۵۵۹ .

فى انجلترا ــ بترجمة المعلومات التاريخية التى تضمنها هذا الكتاب اللى الانجليزية دعد ترتيبها زمنيا والتعليق عليها بحواشى مفيدة تحت عنــوان Pascual de Gayangos: History of the Mohammadan Dynasties in Spain. Vols. 2:

#### أى تاريخ الدولة الاسلامية في اسبانيا ٠

هذا وقد نشر كتاب نفح اللطيب برمته فى مطبعة بولاق فى اربعة أجزاء سنة ١٨٦٢ م • نم أعاد نشره حديثا الشيخ محيى الدين عبداللحميد فى عتمرة أجزاء •

### ١١ ـ رسالة بعنوان: مضمار الحقائق وسر الخلائق لصاحب حماه:

وهو محمد بن تتى الدين عمر بن شاهنشاه الايوبى ، ابن أخ صلاح الدين ، قام بتحقيقها الدكتور حسن حبثى ، وقد استفادت الباحثة كثيرا من هذه الرسالة ، فى تتبع العلاقات السياسية بين المغرب الموحدى والشرق الايوبى ، التى سجلها المؤلف ضمن حديثه عن حملة قراقوش (على المغرب)، وفى معرض حديثه عن أحداث المغرب الواردة وفق المنهج الحولى وفيها يذكر مساندة قراقوش لابن غانية من جهة وللعرب الهلالية من جهة ثانية ، وقد اعتبر الخليفة يعقوب المنصورى هذا المسلك عملا عدائيا ، وترتبت عليه نتائج خطيرة على مستقبل العلاقات بين مصر الايوبية والمغرب الوحدى ، وتمثل ذلك فى غشل السفارة التى سيرها صلاح اللاين برئاسة أسامة بن منقذ الى مراكش لطلب مساعدة الموحدين بحريا لقوى الايوبين فى صراعها ضد الصليبيين ، والرسالة الذكورة مبتورة فى الاول والاخر ، ولكنها مصدر هام اتاريخ العلاقات السياسية بين المغرب فى عصر المنصور والدولة الايوبية فى مصر والشام على عهد صلاح اللاين ،

#### ١٢ - كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى:

لصاحبه السلاوى ، وهو الشيخ أحمد بن خالد الناصرى السلاوى . ينتسب مؤلف هذا الكتاب الني أسرة الشيخ أحمد بن ناصر العلوى الجعفري

مؤسس الزاوية الناصرية بتامجروت فى وادى درعة جنوب المغرب • فهو مغوبى قح نشأ فى قلب المغرب الاسلامى ، وطاف فى شبابه بأنحاء المغرب ما عدا أجزائه الجنوبية موطن أجداده ، ثم عمل موظفا فى المخزن ، واختص بالشئون المالية والاحباس ، وخدم فى الثغور المغربية مثل سلا والدائن البيضاء ، وأتاح له هذا اللعمل غرصة الاتصال بالاوربيدين والافادة من علمهم وكتبهم •

كان الشيخ أحمد من كبار، فقهاء المالكية المتعصبين السلفة ( تسوف ١٣١٥ه ـ ١٨٩٠م ) ، ولسلفيته مقت الدعوة الموحدية صاحبة مبادى، التوحيد ، لكنه أرخ لاحداث تلك الدولة وتوسعاتها ، وقضائها على الثورات التى واجهتها ، وقد احتلت الدولة الموحدية وقبلها دولة المرابطين الجزء الثانى من مؤلفه الذى يصل الى تسعة أجزاء في طبعته الثانية بالمغرب ، ولقد التزم المؤلف في سرده المحوادث التاريخية منهجا تاريخيا أقرب مايكون الى المناهج العلمية ، فكان يعتمد على المصادر المعاصرة للحوادث ولا يأخذ الا بالروايات الموثوق بها ولهذا فان الكتاب رغم حداثته يعد مصدرا تاريخيا قيما ،

### ١٣ ـ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لمؤلفه الزركشى :

وهو محمد بن ابراهيم بن اللؤلؤ الزركشى • ينتسب اللى جده اللؤلؤا الجهول الاصل ، ولكنه تتونس ، وكانت ولادة حفيده اللترجم له بتونس وقد عاش المؤلف عصرا تمزقت فيه وحدة العالم الاسلامى وانكمست فيه رقعة الاندلس بسقوط معظم قواعدها ومعاقلها ، كما شهد مرحلة تاريخية مؤلة عانت فيها تونس من ويلات النحرب الاهلية مما كان له أثره العميق فى الضمحلال الحركة العلمية • ومع أن مؤلف الكتاب يوجز عرضه التاريخى

لاحداث المغرب من القرن ٦٦ حتى ٩٩/ ١٢ ــ ١٥م ، ويمر مرا سريعا على الدولة التيقا مت بالمغرب فى : مراكش ــ تلمسان ــ وتونس ، الا أن قيمة الكتاب تتركز فى أن الزركشى كان شاهد عيان لاحــداث الدولة اللحفصية بتونس وأنه سجل كثيرا من وقائع عصره فى صدق وواقعية ، وعلى هــذه الفترة التاريخية اعتمدنا فى المفصل الخاص بالحفصيين ٠

### ١٤ ــ نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان:

عن اسم مؤلفه ، فقد الختلف فيه المؤرخون ، فالترجمة التي تحمسل اسم ابن القطان بكتاب التكملة لابن الابار (ت سنة ١٦٦٨م/١٢٦٩م) تذكر أنه هو : على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن ابراهيم الكامى المحميرى الفاسى ، أبو الحسن ابن القطان ، ويضيف ابن الايار قائلا : « وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لاسماء رجاله ، والنه كان يشرف على طلبة العلم بمراكش ، واشتغل بالتدريس والقضاء ، وتوفى قاضيا بسجلماسة سنة ١٩٥٨ه » ،

والترجمة التى دونها ابن عبد الملك اللراكشى (ت سنة ١٦٩ه) بكتابه « الذيل والتكملة اكتابى الموصول والصلة » تتضمن ما يشير الى أن ابن القطان غاسى الاصل وأنه مع ذلك سكن مراكش ، وكان ذاكرا للحديث متبحرا فى علومه معظما عند اللخاصة من آل عبد المؤمن ، ومن الناس جميعا وقد حظى ابن القطان عند يعقوب المنصور ثم ابنه الناصر ثم ابنه المستنصر ، وكان يعقوب المنصور يؤثره على غيره من أهل طبقته ، ويخصه بالرجوع اليه فى أمور شتى ،

وقد قامت الادلة على أن الترجمتين المذكورتين ليستا لابن القطاء صاحب كتاب نظم الجمان وانما هما للوالده ، الذ ورد بكتاب نظم الجمان

نفسه عبارات نشير الى عهد اللظيفة االرتضى الذى حكم المغرب من سنة الفسه عبارات نشير الى عهد اللظيفة االرتضى الذى حكم المغرب من البن البنالا أن ابن القطان مات سنة ١٢٤٨ ( ١٢٣٦م ) • كما أورد البن عـذارى أن المثليفة المرتضى كان محبا للعلوم ، مقبلا على القراءة فألف له « البن القطان » جملة من الكتب الجليلة منها : « نظم اللجمان وواضح البيان فيما سلفة من أخباره الزمان » •

وكتاب نظم الجمان موسوعة كبرى فى تاريخ الغرب من بدء الفتح الاسلامى حتى قبيل سقوط الدولة الموحدية سنة ١٩٦٨ه ( ١٢٦٩م ) • ويورد لنا مؤلف الكتاب تفاصيل هامة وقيمة عن دولة الموحدين مدعمة بالوثائت للمهدى بن تومرت مكتوبة بخطه ، ورسائل من عهد عبد المؤمن وخلفائه وقد ذكر طبقات حكومة المهدى بنظام دقيق ، وذكر أسماء مجلس العشرة ومجلس الخمسين والسبعين كاملة • ولا يضلو كتاب نظم الجمان من عيوب ، هى بعينها تلك العيوب التى وقع فيها مؤرخو البلاط الموحدي ومنها : شدة التعصب للخالفاء الموحدين وعبارات الاجلال والتعظيم التى تصل المي حد النملق التى يكررها فى كل فقرة من فقرات الكتاب واغفاله لدولة المرابطين حقها • وقد نشر الاستاذ الدكتور محمود على مكى قطعة من كتاب نظم البجمان فى أحبار الزمان فى الرباط عام ١٩٦٤ •

#### ١٥ \_ البيان المفرب الابن عذاري المراكشي :

وترجع أهمية هذا الكتاب الى كونه صدراا شاملا لتاريخ الغنرنب والاندلس من الفتح الاسلامى حتى عام ١١٦ه وذلك على الرغم من تأخره النسببى • وهو لذلك من أكثر مصادر تاريخ المعرب الاسلامى تفصيلا ، وأثرها مادة ، ويرجع ذلك بطبيعة الحال اللى استفادته من تواريخ السابقين

كالرقيق وابن عبد البر وابن القطان والوراق وغيرهم ممن أشار اليهم فيما نقل عنهم وما يهمنا من هذا التاريخ النجزء الثالث طبع نطوان سنة ١٩٦٠ فقد حفظ لنا ابن عذارى بجانب الحياة السياسية والاقتصادية للاولة الموحدية والتحفصية جانبا هاما من الحياة الادبية متمشلة في القصائد التسعرية التي امتدح بها القبائل العربية محاولا شحذ همم اللعرب سواء في عهد يوسفة بن عبد المؤمن ويعقوب المنصور الموحدى ، وتصويره الصورة وصول رسول صلاح الدين الايوبي والوصف الذي قوبل به لحين وصول المخليفة يعقوب المنصور؛ الى غاس ٠

### ١٦ ـ الحسن الوزان أو يوحنا ليون الافريقي ( ١٤٨٨ ـ ١٥٣٢م ) :

وهو الرحالة اللغربي الحسن بن محمد الوزان الفاسي الغرناطي ، وهو نفسه ليون الأفريقي Leon Africanus ، ولد في غرناطة عام ١٤٨٨م ، ثم هاجرت أسرته اللي مدينة فاس بالمغرب بعد سقوط غرناطة عام ١٤٩٢م ، ومن هناك طاف الحسن الأوزان بلاد المغرب والسودان اللغربي ثم ارتحك الى الشرق غزاان مصر والقسطنطينية وبعض أقاليم آسيا ،

ولعل أدق المعلومات وأكثرها عمقا ووضوحا تلك الآتى أوردها اللحسن الوزان فى وصف بلدان المغرب الاقصى التى قضى شبابه فى التجول بين ربوعها و أما بقية بلاد المغرب مثل الجزائر وتونس وطرابلس ، غانه جمع ما أمكنه جمعه من معلومات وبيانات عنها أثناء مروره فى رحلاته البرية والمبحرية و

وقد وقع الحسن الوزان أسيرا فى أيدى القراصنة أثناء عـودته من رحلته الثانية الى القسطنطينية ، فوجد طريقه الى روما وسلموه اللى اللبابا ليو العاشر ، فاعتنق السيحية وسمى نفسه ليون الاغريقى ، وانقطع للبحث

والمتأليف • وكان الحسن الوزان عند قدومه الى روما يحمل مسودة الكتاب الذى صنفه في وصف اغريقية وتاريخها باللغة العربية •

ومنهج الحسن الوزان يختلف عن منهج الجغرافيين والرحالة المغاربة النين سبقوه فى التأليف عن اغريقية مثل: البكرى والادريسى وابن بطوطة مقد اعتمد كل من البكرى والادريسى فى جمع مادة كتابه على ما أخذه عن الرحالة واللسافرين والتجار وأهل البلاد الذين أتيح له الاتصال بهم م أما الحسن الوزان غان مصدره عن معظم المادة العلمية المخاصة باغريقية هو ما شهده بعينه أو سمعه باذنه فى بيئته الاصلية ، فكتب وصفا لاغريقية وأرخ لمالكها وشعوبها وقبائلها م

لذلك ركز النحسن الوزان بعد رحلاته العديدة فى شمال الهريقيا على أهمية اللدور الذى تلعبه التجارة السودانية فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية لللاد الغرب المتدة من طرابلس شرقا حتى البحر المحيط غرباء

ومنهج الحسن اللوزان فى التأليف والكتابة عن مصر لا يختلف كثيرا عن منهج المجغرافيين والرحالة الذين سبقوه ، فكان يردد بعض المتقاليد المسعبية المختلطة بالاساطير والخرافات عن المجتمع المصرى ، لذلك هان ما كتبه عن مصر بصفة عامة لا يخالو من دقة فى وصف المعالم الطبيعية للللاد والتعريف بطرقها ومسالكها ، ومواردها الزراعية ، ووصف معالم مدنها ، وأوجه نشباط أهلها الاقتصادى وحياتهم الاجتماعية .

والمواضح من المصورة التي أراد الموزان رسمها لبلاد السودان من ناحية ومصر من ناحية أخرى ، أنها صورة منتزعة من واقعها . لذلك مقدد ترجم هذا الكتاب الى الايطاليـــة سنة ١٥٢٦م ، ونشر Romusio

النظن الايطالي سنة ١٥٥٠م • ثم نقل هذا الكتاب الى عدة لغات: لاتينية بمعرفة Temporal وانجليزية على يد John pory سنة ١٦٠٠م ونشرها روبرت براون Robert Brown مع تحقيق النص وكتابة حواشيه في ثلاثه أجزاء عام ١٨٩٦م بالندن • أما الترجمة الاسبانية فصدرت في معهد الجنرال فرانكو عام ١٩٥٢م الذي أصبح اليوم معهد مولاي اللحسن بتطوان •

ولا يفوتني في معرض حديثي عن المصادر التي اعتمدت عليها في محثى أن أتحدث عن كتب الرحلات التي تعتبر من المصادر الهامة لدراسة المجوانب الاعتصادية والاجتماعية في المغرب الاسلامي و ومن أهم كتب الرحلات تلك ما يلي:

## ١٧ ــ الرحلة المفربية للعبدرى:

وهو ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن على بن أحمد بن مسعود المعبدرى الحيحى ، نسبة الى بلاد حاحة أى منطقة السوس الاقصى ، وواضح أن العبدرى من خلال رحلته ينتسب الى أسرة كان لها حظ والفرام من العلم وأنه قام فى مقتبل عمره برحلت اللى الشرق ، بدأ الرحلة من نقسان برا الى المشرق ، وأعرب فى مقدمتها عن أنه «سيستعمل الصرالحة فى الرحلة والانصاف وأنه لا يعمد اللى تقبيح حسن ولا تحسين قبيح » ، وهذا ما غعله فى الكلام عن القاهرة وأخلاقيات أهلها وعاداتهم وتقاليدهم وكرم أهلها أما عدا رجال الديوانة وتصرفاتهم الاثمة نحو الوالفدين من سوء العاقلة والتشدد فى التفتيش وجباية الشرائب ، ولكنه زودنا بصورة مشرفة عن الحياة العلمية فى مصر فى العصر الايوبى ، فقد كانت مضر حينتذ مشرفة عن الحياة العلمية فى مصر فى العصر الايوبى ، فقد كانت مضر حينتذ مشرفة عن الحياة العلمية فى مصر فى العصر الايوبى ، فقد كانت مضر حينتذ مشرفة العلماء ومحط رحال الفضلة ، وعلى حد قدوله عن شرف الدين

الدمياطى: «لم أر بهذه الدينة على كثرة الخلق بها أمثل ولا أقسرب النى الانسانية وأجمل معاملة من الله المنيخ الفقيه غلان ٠٠٠ »، وذلك ما قالله عن نور الدين ابن المنير عالم الاسكندرية من كونه: « صدر البلغاء ورأس الكتاب والناظمين ، وحيد العلماء وبحر المصنفين »، ثم أوصافه أيضا عن ابن دقيق العيد ٠

لذلك ، فالرحلة وثيقة هامة عن الحياة الاجتماعية والثقافية فى القرن السابع الهجرى للبلاد التى مر بها صاحبها وزارها ، وسجل عن أوضاع طائفة المغاربة المقيمين فى مصر ، كما تتضمن الرحلة مقولات أدبية وشعرية من انتاج من لقيهم صاحبها من شعراء مصر ، ومنال ذلك قصيدتان لابن جبير . احداهما فى مدح صلاح الدين والاستغاثة به من الاعمال المقبيحة التى كان يقوم بها أعوان الديوانة ضد حجاج بيت الله ، والثانية قصيدة فى مدح الرسول وقد رواها العبدرى عن ابن حباسة الاسكندرى .

ولا يعرف تاريخ وغاة العبدرى ، الا أن الاسناذ محمد اللفاسى محقق المرحلة يرجح أنه توفى فى مدة قريبة من رجوعه من اللحج ، وأن قبره لا زال اللى الان معروفا عند موالطنيه من أهل حاحة حيث يطلق عليه اسم «سيدى أبى البركات » • ويقع هذا الاقبر بقرية ادا وعزة بقبيلة أدا ويسارن فى جنوب الصويرة ، على بعد ٣٦ كيلو منرا من مدينة الصويرة •

# ۱۸ ــ رحلة ابن رشيد السبتي الفهري (ت ۷۲۱ه/۱۳۲۱م):

ويكنى أبا عبد الله ويعرف بابن رشيد • ولد هـذا الرحالة اللغربى بمدينة سبتة فى بيئة علمية وعايش غترة الاضطرابات بالمغـرب اللعاصرة لنهاية الدولة الموحدية وقيام دولة بنى مرين • وعاصر ابن رشيد أيضا أحداث الدولة الحفصية بتونس ، وارتحل الى اللشرق عبر أراضيها فى سنة

المحمار والشام ومصر (۱) • فأبحر من ثغر المرية الى الفسريقية ومنها اللى المحمار والشام ومصر (۱) • فأبحر من ثغر المرية الى الفسريقية ومنها اللى مصر والشام • وتعد رحلته من أهم الرحلات المغربية الى المشرق فقد سجل مشاهداته ومعايناته فى مدن الفريقية ومصر والاندلس ، وما أورده عن مصر يمتاز بكثرة تفاصيله ودقتها لا سيما عن الاسكندرية والقاهرة والفسطاط وبلييس • وقد اهتم ابن رشيد فى رحلته اهتماما خاصا بالادب وسبجك مشاهداته عن انطباعاته بالنسبة للحياة العلمية عموما • واشدة اعجابه بالمياة الثقافية فى الديار اللصرية والتونسية ، التى قامت على نفس نمط المدارس المشرقية ، قام ابن رشيد بتدريس ما تعلمه من العلوم لطابت المغارية بفاس حيث توفى فى ٢٣ محرم سنة ٢١هم/١٩٣١م (٢) •

# 14. - تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار (المعروفة برحلة ابن بطوطة):

هو آبو عبد الله محمد الطنجى اللواتى ، ويلقب بشمس الدين ويعرفة بالجن بطوطة ( ت ٧٧٩ه/١٣٧٨م ) • ولد ابن بطوطة فى مدينة طنجة سنة ١٣٠٤م/١٣٠٤م ، وقام برحلته بعد بلوغه سن العشرين التى شملت أرجاء العالم ، وهى فى حقيقتها نتألف من ثلاث رحلات :

### الرحلة الاولى:

غادر غيها طنجة مسقط رأسه سنة ١٣٢٥م وطاف فى أنحاء الغرب الاقصى ، ثم اتجه نحو الشرق عبر الجزائر وتؤنس ولييا ثم مصر ، ومن

<sup>(1)</sup> د. عبد العزيز سالم ، التاريخ والمؤرخون العرب ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>۲) انفل جنثالث بلنثیا ، تاریخ الفکر الاندلسی ، ترجیسة د. حسسین مؤنس ، المقاهرة ، ۱۹۰۵ ، ص ۲۱۹ .

هناك سافر: الى الصعيد (جنوب مصر) وسار في طريق الحج الجنوبي الى ميناء جدة • ميناء عيذاب على ساحل البحر الاحمر كي يبحر من هناك الى ميناء جدة •

ولم يستطع الابحار من عيذاب بسبب الحرب التي قامت هناك بين أمراء الماليك حكام مصر وأهالي المنطقة واضطر ابن بطوطة الى العودة الى القاهرة ومنابعة رحلته التي اللحجاز عن طريق الشام وبعد الحسج اتجه التي العراق وايران وآسيا الصغرى ، ثم حج مرة ثانية وجاور في مكة مدة سنتين وفي عام ١٣٢٩م غادر الحجاز التي الجنوب غزار بلدانه وعاد التي مكة وحج للمرة الثالثة ، وزار القسطنطينية ، ثم اتجه التي الشرق الاقصى ولقد كانت هذه الرحلة هامة الوصفه الدقيق للنواحي الاجتماعية والاقتصادية وعاد ابن بطوطة بعد تلك الرطة الى مكة وحسج للمرة الرابعة ، ثم قفلًا عائداا الى بلاده عبر مصر وتونس والجزائر غوصك غاس عام ١٣٤٩م و

#### الرحطة الثانية:

معد القامته في بلاده مدة المتدت نحو العام ، قام ابن بطوطة بريطته الثانية الى مملكة غرناطة وذلك في عام ١٣٥٠م ٠

#### الرحطة الثالثة:

بعد عودته الى فاس عام ١٣٥١م ، واقامته بها مده عام آخر ، بدأ ابن بطوطة رحلته الثالثة الى بلاد السودان الغربى سنة ١٣٥٣م ، استغرقت هذه الزحلة ثلاث سنوات عاد بعدها ابن بطوطة الى فاس ، حيث استقر

فى بلاط السلطان أبى عنان اللرينى يروى ما شاهده من اللعجائب والغرائب و وكان هناك شك غيما رواه ابن بطوطة ولكنه كان صادقا فى أقواله مصيبا فى أحكامه ، وقد أثبتت الحوادث وأقوال المؤرخين والرحالة الاوربيين صدق روايته ، غمثلا لم يبالغ عندما ذكر بأن المراكب التي كانت تمر فى نيلها بين شطرى الوادى بلغ عددها ثلاثين أللفا وأن عدد السائقين على الجمال بلغ اثنا عشر ألفا ، غمثل هذه الارقام ذكرها الرحالة الايطالي غريسكوبا للدى الذي زار مصر بعد ابن بطوطة بنحو خمسين سنة •

وقد غلبت على الجزء النفاص بوصف المغرب فى هذه الرحلة العاطفة الوطنية بحكم كونه مغربيا ، فجعل المغرب فى قمة البلاد التى زارها من حيث الرخاء ورخص الاسعار ، وكثيرا ما قارن بين المغرب والبلاد الاسلامية ولا سيما مصر فى هذه النواحى الاقتصادية والاجتماعية وعلى هذا الجانب كان العتمادنا فى البحث فى الفصلين الخامس والسادس •

وتوفى ابن بطوطة سنة ٧٧٩ه / ١٣٧٨م وقبره يزار فى طنجة و وللرحلة ترجمة غرنسية فى أربعة أجزاء وجزء خامس للفهارس وهناك طبعات عربية عديدة لها مثل: طبعة الازهر، وادى النيل فى القاهرة ، سلطة الروائع اللبنانية تحقيق غؤاد أغرم البستاني و

وبعد ١٠٠ غاننى أجد على لزاما أن أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير الى أستاذى المشرف ، الاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم أستاذ.

التاريخ الاسلامى بجامعة الاسكندرية ، الذى شملنى برعايته ومنحنى من علمه الوغير ووقته الثمين وتوجيهاته القيمة وكتبه العديدة الشيء الكثير • كما أقدم شكرى الى كل من قدم لى يد المساعدة لانجاز هدذا البحث •

والله ولى التوفيق ١٥٠٠ الاسكندرية أكتوبر، ١٩٨٤

ابتسام مسرعي

# الفصل الاول

# قيام دولة الموحدين وتوسعها نحو الشرق

- ١ \_ ابن تومرت : مؤسس دولة الموحدين ٠
  - ٢ \_ قيام دولة الموحدين ٠
  - ٣ ـ الاجهاز على دولة المراابطين ٠
  - ٤ ـ توسع دولة اللوحدين نحو الشرق ٠

# الفصـــل الاول قيام دولة الموحدين وتوسعها نحــو الشرق (1)

ابن تومرت : مـؤسس دولـة الوهـدين

أ ـ حول رحلة المهدى الى الشرق الاسلامى:

من عجيب اللصادفات أن تبدأ الصفحة الاولى من تاريخ دولها الموحدين برحلة مشرقية يقوم بها مؤسس هذه الدولة الى المشرق الاسلامى طلبا للعلم على شيوخه فى المراكز العلمية المختلفة ، وأخبار هذه الرحلة لم يسجلها اللبيذق فى جملة ما سجله من أخبار المهدى ، فاللاسف الشديد يبدأ المبيدق أخباره عن المهدى منذ وصوله اللي تونس فى طريق عودته الى بلاه في أقصى السويس .

والمواقع أن الخيوط الاولى لحركة محمد بن تومرت (١) الثورية تبدأ

<sup>(</sup>۱) للتعریف بالمهدی محمد بن تومرت ، راجع المصادر والراجسسم التالیة : البیدق ، أخبار المهدی بن تومرت وبدایة دولة الموحدین ، الرباط ، ۱۹۷۱ ، س ۱۱ وم، بعدها ، ابن خلکان ، وغیات الاعیان ، ج ه ، بیسروت ۱۹۷۷ ، ص ۶۵ ـ ۵۰ ، عبد الواحد المراکشی ، المعجب فی تلخیص اخبار المغرب ، التاهره ، ۱۹۶۹ ، ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹۱ ، ابن خلدون ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر ، ببروت ، ۱۹۵۹ ، ح ۲ ، ص ۳۲۲ ، ۲۶ ـ ۵۲ علی ابن أبی زرع ، روض القرطاس ، الرباط ۱۹۷۳ ، ص ۱۷۳ ، ۲۶ ـ ملی ابن بروفنسال ، الاسلام فی المغرب والاندلس ، ترجمة د ، السید عبد العیزیز سالم والاستاذ محمد صلاح الدین حلمی ، القاهرة ، ۱۹۸۸ ، ص ۲۲۰ ، د ، السید عبد العزیز سالم ، المغرب الکبیر ، بیروت ، ۱۹۸۰ ، ص ۷۷۰ ، عبد الله جنون ، مدخل الی تاریخ المغرب ، تطوان ، ۱۹۸۰ ، ص ۸۷۰ ، ص ۱۹۸۰ ،

<sup>-</sup> Rachid Bourouiba, Ibn Tumart, S.N.E.D. Alger, 1974, p. 17-18.

مع بدء رحلته ثم بدأت تتخذ طابعها المنورى منذ وطئت قدماه فى طريب العودة الى وطنه أرض أفريقية و وفى هذه الاثناء يسجل البيذق اللخطوط الاولية اللمقولة الدينية المهدوية ، ويربط البيذق بين ذلك وبين أول ردود فعل فى المغرب الادنى لهذه الافكار ، ويركز على تكائر طلاب العلم وعامة الناس حول مجالسه وهنا يظهر أسم الرجل الاثانى فى تاريخ الدعبوة الموحدية واعنى به عبد المؤمن بن على سراج الموحدين (٢) ، وباهتسداله المهدى اليه تتخذ دعوة ابن تومرت مسارا جديدا و

ويجدر القول بأن أخبار رحلة ابن تومرت متنائرة فيما يشبيل الاقاصيص في بطون المصادر التاريخية لدولة اللوحدين ومع ذلك ، غان مجرد تتبعها ربما يلقى مزيدا من الاضواء حول تطور فكرة الدعوة الموحدية مفد بداية احتكاك ابن تومرت بعلماء اللشرق الى أن تفجرت في نهاية الرحلة بأسم ( المهدية الموحدية ) في ديار المرابطين بالمغرب الاقصى و

وكان محمد بن تومرت قد عرج قبل شروعه فى الرحلة الشرقية الى جزيرة الاندلس سنة ٥٠٠ ه ( ١١٠٦ م ) ربما ليأخذ نصيبه من علومها المردهرة ويسمع على شيوخها البارزين و وفى قرطبة التى كانت ما ترال تحقيظ بمكافئها العلمية السامية فى عصر دولة المرابطين (٣) ، قرأ ابنتومرت على يد المقاضى ابن حمدين (٤) ، ومن قرطبة انتقل فقيه السوس الى ثغر

<sup>(</sup>٢) التقى به المهدى فى بجاية واخذ عبد المؤمن بنصيحته التى وجهها الميه بتولة : « أن العلم الذى يريد اقتباسه بالمشرق قد أتاه بالمغرب » . البيدق صن ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) د ، عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الانسدلس ، الاسكندرية ، ١٩٨٧ ، ٥ ٣١٨ .

<sup>(</sup>١٤) عن القاضي أحمد بن محمد بن حمدين الذي ولى قضاء قرطبـــة : سنتي ٥٣٨ ، ٢٩٥ ، انظر : التكملة لابن الآبار ، ص ٣٨ ، ابن سعيد المغربي،

المرية (٥) حيث أقام بعض الوقت ليبحرمنها الى المهدية ، ولا نشك فى أنه احتك أثناء مقامه فى هذا الثغر ببعض شيوخه فقد كانت المرية فى هـــذا العصر من مراكز العلم فى الاندلس • وفى المهدبة أخذ عن الامام أبى عبد الله المازدى (٦) ، ومن المهدية انتقل بحرا الى مدينة الاسكندرية حيث درس على يد فقيه الاندلس أبى بكر الطرطوشى (٧) • ومن الاسكندرية خرج قاصدا المجاز لاداء فريقضة الحج ، وعرج منها اللى بغداد حاضرة المخلافة العباسية ومركز العلم والثقافة الاسلامية لا سيما فى العلــوم الكلامية التى كان يميل اليها ابن تومرت (٨) • وفى هذه المحاضرة العباسية

المعرب في حنى المفرب ، تحقيق د . شوقى ضيف ، طبعة تالثة ، ج ١ ، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٥) راجع عن مدينة المريه: د . سالم ، المرية قاعدة الاسط ول الاسلامى في الاندلس ، مجلة الرابطة ، القاهرة ، ١٩٥٨ ، ص ٢١-٢٧ ، ٧٨ ٠ انظر أيضا عنها في د . سالم ، د . أحمد مختار العبادى ، تاريخ البحري الاسلامية في حوض البحر الابيض المتوسط ، الاسكندرية ، ١٩٨١ ، ص ١٧٨، -

<sup>(</sup>۲) هو ابو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمى نسبة الى سازر بصقلية ( ٥٦ - ٥٣ هـ / ١١٤١ م ) وهو المعروف بالامام المازرى ، توفى بالمهدية ودنن بالمنسنير ( أنظر : المقرى ، أزهار الرياض ، القاهرة ج٣ ، ص ١٦٥ - ١٦٦ ، ابن نرحون ، الديباج المذهب ، القاهرة ، ١٣٢٩ ه ، ص ٢٧١ - ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>۷) هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف ابن سليمان بن أيوب الفهرى الطرطوشى الاندلسى نزبل الاسكندرية المعروف بابن أبى رندقة ولد فى بلدة طرطوشية بالاندلس سنة ٥١ هـ حيث تلقى علومه ، ثم رحل الى المشرق سنة ٨٦ د. فحج ، استقر به المقام فى الاسكندرية ، توفى سنة ٥٠ أو ٥٢ هـ . د . سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ، الاسكندرية ، ١٩٨٢ ، ص ٢٢٢ - ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٨) عن زبارته للاسكندرية في رحلة الذهاب والآياب والآراء فيهسا ، انظر : لنفى بروفنسال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ترجمة د . عبدالعزيز سالم ، ص ٢٧٤\_٢٧٦ أنظر أيضا :

<sup>—</sup> Rachid Bourouiba, Op. Cit., pp. 13—23.

كانت تدور طقات الامام ابى حامد الغزالى ومجالسه العلمية ، ولا نشك فى أن ابن تومرت شهد بعض هذه اللجالس وأنه قابل الامام الغزالى ولازمه ويشك بعض المؤرخين فى حدوث هذا اللقاء (٩) ، بينما يؤكده آخرون عابن ابى دينار يؤكد وقوع اللقاء فى قوله : « انه لازم الغزالى شلك منين » (١٠) ، كما يؤكده ابن خلكان ويوالفقه السلاوى فى قوله : ( اجتمع محمد بن تومرت بأبى حامد الغزالى والكيا الهراسى ، والطرطوشى وغيرهم ) (١١) ، بينما يلقى ابن خلدون ظلالا من الشك على حدوث فى قوله : ( لقى غيما زعموا أبا حامد الغزالى وغاوضه بذات صدره ) (١٢) ،

وفى روالية ابن أبى زرع تفصيل عن هذا اللقاء ، ويتمثل ذلك فى قوله: ( ٠٠ فكان أبو حامد اذا دخل عليه المهدى يتأمله ويختبر أحواله الظاهرة والمباطنة فاذا خرج عنه يقول لجلسائه : ( لابدلهذا البربرى من دولة ٠٠) (١٣) ونقل بعض الاصدقاء هذا اللغبر لابن تومرت مأن ذلك مكتوب عند الشيخ ، فظل ابن تومرت فى خدمة الامام أبى حامد الغزالى حتى أطلعه عليه ويذكر المؤرخون (١٤) أن ابن تومرت اطلع على ذلك فى الكتساب

<sup>(</sup>٩) عبد الله عنان ، عصر المرابطين والموحدين ، ج ٢ ، ص ١٦١ حيث يروى قصة اللقاء ونقدها وبالنالى نفيها ، انظر ايضا : د ، سالم ، المفرب الكبير ، ص ٧٧٠ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبى دينار ، المؤنس في أخبار أفريقية وتونس ، تحقيق : محمد شمام ، ص ١١١ ،

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلكان ، ونيات الاعيان ، جه ، ص ٢) . السلاوى ، الاستقصا ج ٢ ، ص ٧٨ــ٧٨ . ويضيف صاحب الحلل الموشية أن أهم شيوخ ابـــن تومرت في مصر : الامام أبى الوليد الطرطوشى ، وفي الشام أبى عبد اللـــه الحضرى ، وبغداد أبى حامد الغزالى ص ٨٥.

<sup>(</sup>١٢) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ط بيروت ، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>۱۳) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>١٤) ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج ه ، ص ٨٤ ، السلاوى ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٩٧١ .

المسمى «كتاب الجفر»، وهو من علوم أهل البيت ورؤاهم المستقبلية ، وهبه ما يشير الى عودة الامامة للاسلام فى نسخص الامام المهدى المنتظر وأت الامام يتمثل فى صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصى بمكان يسمى السوس من ذرية رسول الله على عدعو الى الله ، يكون مقامه ومدغنه بموضع من المخرب بيسمى باسم هجاء حروفه تى ىن م ن ل وأن استقامة ذلك الامر وأن من يكون على يد رجل من أصحامه هجاء اسمه ع ب د م و من ن ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة ، فأبقن ابن تومرت أنه المقائم من المحدا اللامر وأن أوانه قد أزف ، فما كان يمر بموضع الا ويسأل عسن صاحبه ، ولا يرى أحدا الا أخذ السمه وتفقد هيأته (١٠) .

وبنمثل فى الروايات ااذكورة عن لقاء ابن تومرت بالغزالى وتذييل خامتم: هذا اللقاء بخبر الامام المنتظر الوارد فى كتاب الجفر ، الخيط الاولا فى منشأه فكرة الخلافة اللوحدية ، ومثل هذا المخيط وخبره لا يحتاج اللي تأكيد و تقوعه من قبل فى الفكر الصوفى المغربي ، وفى كتابات سبق للمغاربة الموقوف عليها لا سيما فى كتاب « الفتوحات المكية » لمحيى الدين بن عربى را حمية الخبر لا تقف عند حد اطلاع ابن تومرت على القصة الدواردة فى كناب المجفر وانما تتعداه اللي لقائه مع الامام الغزالى نفسه والوصول بالمرواية الى خاتمة مرسومة استهدفها ابن تومرت وهى النفراده بالاطلاع على الكتاب وروايته على يد الغزالى وفى حضوره فيكون قد حصل مسن على الكتاب وروايته على يد الغزالى وفى حضوره فيكون قد حصل مسن

<sup>(</sup>١٥) الجفر هو مابلغ أربعة أشهر من أولاد الماعز وكان القدامى يكتبون على جلود أولاد الماعز ويسمونها جفورا ، وكان الروافض يكتبون في الجلود للنافة الورق ، أنظر : محمد بن محمد الاندلسي الوزير السراج ، الحلل السندسية في الاخبار التوسية ، تحقيق ونقديم : محمد الحبيب الهيلة ، ج ١ ، تونس ، . ٧٠٠ ، ص ١٧٠، السلاوى ، المصدر السابق ، ص ٩٨،

أكبر أثمة الاسلام في الترق على التفويض اللازم لاعلان امامته ومهدويته في الغرب الاسلامي (١٦) .

# ب أوضاع المشرق الاسلامي:

اسنمرت رحلة ابن تومرت فى المشرق الاسلامى زهاء عشر سنوات تنقل خلالها بين مراكزه العلمية وأغاد من المتكاكه بسيوخه المشارقه كثيرا من العلوم الدينية واللغوية لا سيما الدراسات الكلامية التى كانت محظورة فى المغرب والاندللس زمن المرابطين اذ كانوا بعتبرونها ضربا من الالماد وطربقا تؤدى الى الكفر وهذا ماحدا بهم الى احراق كتب الغزالى وبالذات احياء علوم اللاين لاحتوائه على كثير من المسائل الكلامية ، وعندما قرر العودة الى بلاده ، ترك المشرق فى صورة تكاد تنطق بالدعوة الى تجديد المحلفة العباسية المتى وهنت وأنتهت والخلافة الفاطمية التى مزقتها الانقسامات الذهبية والتنازع الداخلى ، فالخلامة الفاطمية فى مصر ، بعد وفئة المخليفة المستنصر بالله ( ١٠٣٦ – ١٠٩٤ م ) ، تعرضت لهزات عنيفة نتيجة الانقسام السياسي والذهبي الماد داخل كيانها المصدع ، ولا شك نتيجة الانقسام السياسي والذهبي الماد داخل كيانها المصدع ، ولا شك والنمية والنمال التى أصابت العالم الاسلامي المشرقي سواء فى المخلفة المعاسية أم الفاطمية ، فعي مصر الفاطمية نعددت الانقسامات الذهبية المعاسية أم الفاطمية ، فعي مصر الفاطمية نعددت الانقسامات الذهبية

<sup>(</sup>١٦) كان ابن تومرت ينقرب الى الفزالى واتفق ان بلغ الامام الغزالى فى احدى الجاسات العلمبة التى كان يقبمها ماقام به الامر على بن يوسف ابسن تاشمبن من احراف كتبه والتهديد بالعقاب الشديد لن يوجد لديه هده الكتب فعلق على ذلك بقوله: «ليذهبن عن قليل ملكه ، ولبقتلن ولده ، ما أحسب المتولى ذلك الاحاضرا مجلسنا » فقال له ابن تومرت «على بدى يا سيدى » انظر: المراكشى ، المعجب ، ص ١٠٠٧ ، ابن القنفذ، المصدر السابق ، ص ٧٠٠ ، د . سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٧٠.

الى نرارية ومستعلية والى طيبية وحافظيه ، وانعكس ذلك كلمه فى الاصطرابات العنيفة التى سادت البلاد (١٧) ٠

واذا كان ذلك هو حال الخلافة النفاطمية المتى وقف ابن تومرت على أحداثها ، فان أحداث الخلافة العباسية التى عليشها فى بغداد لم تكن صورنها الكئيبة أقل من أحداث الخلافة النفاطمية مع ارهاصات احتضار الخلامة العباسية التى هوت بالفعل أمام النغزوة اللغولية البربرية الغاشمة معد ما يقرب من قرن ونصف من الزمان •

أما المغرب غالطالة الفكرية فيه لم تكن أغضل منها فى المشرق ه غالمرابطون قد هبطوا فى نظره الى هوة التخلف الفكرى وجمدت أغكارهم عند طريقة اللسلف التى أصبحوا يسيرون عليها تقليدا دون أن يدركوا أغوارها وأعماقها ادراك السلف الصالح لمها مما لا يحميهم من مظنة التجسيم لذات الله سبحانه وتعالمي ، فحرموا دراسة علم الكلام الذي ينصدى لتأويل اللتسابه من الآيات القرآنية ، وهم على هذا الاساس فى نظر ابن نومرت الذي تأثر بأغكار المعتزلة كفرة ملاحدة ومجسمة (١٨٠) ، وهكذا خرج ابن تومرت من رحلته آسفا ومتحسرا على ما أصاب الاسلام فى الشرق والغرب من التخلف الفكرى العقائدى فى الغرب ومن التحليل اللسياسي والاجتماعي فى الشرق ٠

<sup>(</sup>١٧) جمال الدين الشيال ، مجموعة الوثائق الفاطمبة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٥ ، ١٥٢ - ١٥٠١ ، ١٥٩ ، ١٥٤ - ١٥٠١ ، ١٥٠ - ١٥٤١ ، ١٥٤ ، انظر الضا : عبد المنعم ماجد ، السجلات المستنصرية ، القاهرة ، ١٩٥٤ ، ١٩٥٤ ، ١٥١ - ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٩٥٢ ، ١٩٦٢ ، ١٩٦٠ ، ١٩٦٢ ، ١٩٦٠ ، ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>١٨) عبد الله على علام ، الدولة الموحدية بالمفرب في عهد عبد المؤمن بن على التاهرة ، ١٩٦٨ ، ص ٥١ وما بليها .

وتحتدم نفسه بالثورة على تلك الاوضاع السيئة وسرعان ما يفصح عما يعتمل بنفسه في موسم الحج بمكة عندما يقف، خطيبا ويعلن تجريحه فلاوضاع الفاطمية اللفاسدة التي أرهقت الاسلام وأذهبت هيبته ويحمل عنى الفاطميين حملة شعواء ويندد بالمناقشات اللجوفاء التي كانت تعقد بين السنة والشيعة .

# ج ـ رحلة العودة الى المغرب والتقائه بعبد المؤمن في ملالة:

وفي أعقاب هذه الوقفة ، خرج ابن تومرت مطرود امن الحجاز غوصل المي مصر • وفي قاهرة اللفاطميين ، بدأ دعوته الى « الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » فتطارده السلطات النفاطمية فيمضى الني الاسكندرية تمهيدا انفيه خارج البلاد • وفي رحلة العودة الى المغرب على ظهر سفينة بحرية أرست به فى تونس سنة ٥١٠ ه (١١١٦ م) أو سنة ٥١٢ ه (١١١٨ م) ويشير المؤرخون الى رحلته البحرية الى المغرب غيذكر ابن خلدون نزوله بطرابلس في حين بجعلها ابن الأثير اللهدية أما عبد الواحد المراكتيي فيجعلها بحابة • وأيا ما كان الامر غقد نزل ابن تومرت في تونس ، وواصل السفر. منها الى المغرب + وكان فى كل مدينة يدخلها ينصب نفسه آمرا بالمعسروف وناهيا عن اللنكر حتى كان يسبب اللضيق لولاتها ، غيضطرون الى نفيه أو يؤذونه بسبب ذلك ، ويذكر المراكشي في اللعجب قصته مع ركاب السفينة من الاسكندرية فيقول : « ٠٠ وجرت له وقائع في معنى الامر بالمعسروف والنهى عن المنكر أغضت الى أن نفاه متولى الاسكندرية من البلاد ، غركب البحر : فبالعنى أنه أستمر على عادته في السفينة من الامر بالمعسروف والنهى عن المنكر ، الى أن ألقاه أهل اللسفينة في البحر ، فأقام أكثر مسن نصف يوم يجرى في ماء السفينة ولم يصبه شيء ، غلما رأوا ذلك مــن أمره ، أنزلو! اليه من أخذه من البحر ، وعظم فى صدورهم ، ولم يزالوا مكرمين له اللي أن نزل من بلاد المغرب بجاية » (١٩٠ ٠

ولم أقف على ما يفيد بشىء تفصيلى عن أخبار ابن تومرت فزيارته المسار انيها الى طرابلس أو المهدية ذلك لانه لم يتبق من الصدر الرئيسى لاخبار رحلة ابن تومرت الى الأسرق ، وهو الخاص بالبيذق ، غير القطعة الني نبدا بذكر أخباره فى تونس ، ومن هذه الاخبار القصة الخاصــة بالمصلاة على اليهودى بأعتبارها نموذجا للمناسبات التى كان يستثمرها ابن تومرت لترديد دعوته بالامر بالمعروف ، غفى القصة أن الناس رغضو! الصلاة على الجنازة المارة ولما سأل قالوا له : « ، هو يهودى وكان يصلى الصلاة على الجنازة المارة ولما سأل قالوا له : « ، هو يهودى وكان يصلى فقال لهم : درضى الله عنه أفيكم من ينسهد له بالصلاة ؟ » فدرد الناس بالايجاب من كل مكان ، فقال لهم : « قد شهدتم له بالايمان » ، ثم أمره من يقيم الصفوف وصلى عليه والناس من ورائه ، ولما انتهى من المصلاة من يقيم الصفوف وصلى عليه والناس من ورائه ، ولما انتهى من المصلاة دعا الفقهاء ووبخهم وعرفهم بالسنة ، فقالوا له معد أن عرفوا الحق « جهلنا بافقيك » (۲۰) ،

وننمح فى هذه القصة وغيرها من الاخبار القصصية المتعلقة بابسن تومرت فى اللشرق وخبر نزايد طلبته فى تونس واقبالهم على دعوته وقولله بأز, العلم بأنيه فى المغرب وليس فى المشرق ، الثمرة الاولمى التى خرج بها من دروس رحلته المسرقية ، وهى أن « الامر بالمعروف والمنهى عن المنكر»

<sup>(</sup>۱۹) المراخشي ، المعجب ، ص ۱۷۹ . راجع في ذلك ، د . سالم ، المهدى بن تومرت ، دائرة معارف الشمعب ، عدد .٧ ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>۲۰) البيذق ، اخبار المهدى ، ص ۱۲ ، د ، سعد زغلول ، محمد بن تومرت ، ص ۱۷ .

لم يعد بين مايهم رجال المحكم في النفلاغة الاسلامية في الشرق الذيران المنكروا أيضا على ابن تومرت أغكاره الثورية وبينما وجد في تونس بشائر الاستجابة اليها ، غتوسم أن نعم هذه البشائر سائر المغرب ومسن ثم عقد انتقل بعد رحيله من تونس الى طور جديد من دعوته وهو ما تشهد عليه أخباره في قسنطينة (٢١) حيث انكب على تعليم أهلها كيفية تطبيب عليه أخباره في قسنطينة (٢١) حيث انكب على تعليم أهلها كيفية تطبيب الشرع في الاحكام لا سيما غيما شاهده بنفسه من قضايا (٢٢) ، ومسع استمراره في تعليم تلاميذه الذين أخذوا يزدادون يوما بعد يوم وقدأعجبهم سعه علمه في دائرة دعوته التوحيدية وسحر بيانه وعمق تأثيره في الدرس وقدرته على الاقناع بالحجج وبراعته في انجتذاب الريدين الذين تبين لهم وقدرته على الاقناع بالحجج وبراعته في انجتذاب الريدين الذين تبين لهم أن ذتهاء المغرب الجامدين دغعوهم الى التجسيم والكفر و

ثم رحل من قسنطینة ، الی بجایة (۲۲) حاضرة بنی حماد الصنهاجیین وغیها نهی الرجال عن التزی بزی النساء ، وحث علی عدم اختلاط النساء بالرجال فی الصلاة ، وفی هذا الصدد یروی تمیر بجایة (العزیز بن المنصور بن الناصر بن علناس) لما رآه یفرقهم بعصاه قال له: «یا فقیه لا تأمر السرقة بالمعروف وهم لایعرفونه ، فانی تأخاف أن یأمروا فیك وتهاکهم ، لا یستوی حر کریم مع شیطان رجیم » ، فأغلظ له ابن تومرت ولاتباعه فی

<sup>(</sup>۲۱) البيذى ، نفس المصدر ، تغرى بردى ، النجوم الزاهره ، ج ه ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>۲۲) يورد البيذق قصة ابن تومرت عند سماعه أهل قسنطينة ينسادون على جزاء الحلال ( الحلال في لغة المغرب القديمة بمعنى السارق ) فقال : ليس عليه سياط بل القتل . ومرة أخرى المنادى على جزاء أهل السرقة ، فقسال : تركتم الشرع ، انما يجب عليه قطع اليد ، وقال أن هذا الضرب يقوم مقام قطع اليد بجهلكم ، لامه لا يجوز جمع حدبن في ذنب واحد . وطلب من السسارق التوبة ، وسلمه شروطها ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>۲۳) الوزير السراج ، الحلل السندسية ، ص ٧ ــ ٩٧٨. ابن أبى زرع، القرطاس ، ص ١٧٣ .

انفول فأنكر عليه الامير ذلك ، فضرج ابن تومرت من بجاية خائفا الى قرية ملالة من قرى بجاية ، وفيها بنى له الطلبة مسجدا ، وكان مجلسه فى هذا المسجد قريبا من دار يرزيجن بن عمر المعروف بأبى محمد والذى سماه ابن تومرت ، عبد الواحد ( وهو معروف عند اللوحدين بالشرقى مسن أصحاب المهدى والمغربين اليه ) (٢٤) .

أهذ ابن تومرت يدرس دعوته أياما في حماية بنى ورياكل الصنهاجية الذين أجاروه وكان يجلس تحت سُجرة خروب قريبا من ديار ملالة ويلتف حوله تلاهيذه ، وتمضى الروائيه في اظهار قرب اعلان مهدويته ، فقد سمعه تلاميذه تحت التسجرة يقول : « • • المحمد الله على كل حال ، قد بلغ وقت النصر ، وما النصر الا من عند الله العزيز المحكيم ، يصلكم غدا طالبا طوبا لن عرفه وويل لمن أنكره » (٢٥) • فأخذتهم اللهششة في أمره فمن يا تسرى يكون هذا القادم ؟

ذلك هو عبد المؤمن بن على الكومى (٢٦) ﴿ خليفة اللهدى ) حسب رواية البيذق نفسه ، وفى قصه هذا اللقاء الذى تم بين اللهدى وخليفته ما يكمل خيوط أحداث رحلة ابن تومرت اللى الشرق واللعودة منه الى بلاد المغسريب ،

<sup>(</sup>٢٤) البيذق ، المصدر السابق ، ص ١٣ ، عنان ، دولة المرابطين والموحدين ، ج ٢ ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢٥) البيدى ، نفس المصدر ، ص ١٤ . أنظر أيضا ، د . سالم ، المغرب الكبير ، ص ٣-٧٧٤ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ٢٦٤ ، ابن خلكان ، وفيات ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ابن خلكان ، وفيات ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ١٤١ ، ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، تحقيق د ، عبد الهادى التازى ، بيروت ، ١٩٦٤ ، ص ١٩٦١ ، البيذق ، المصدر السابق ، ص ١١-١١ ،

فقد ذكروا أن عبد المؤمن أقبل منذ صباه اقبالا شديدا على تلقى العلم غلما شب كان يتردد على جامع تلمسان السماع وتلقى العلم على شيوح عصره وفقهاء الحديث والتفسير ، فلما اتسع علمه تشوق الى الرحدة الى المشرق الاسلامي للتوسع في الدرانسات الدينية على نحو ماجري عليه طلاب العلم في بلاد المغرب غضرج بعد وفاة أببه مع عم لمه يدعى يعلو الى بجاية ليركب من هناك سفينة الى الاسكندرية ، غوصل الى متيجة ومنها الني بسي زلدوي غلما وصل المي بجاية نزل بمسجد الربحانة ، وفي هـــذا المسجد رأى الناس يتركون المسجد جماعات للاجتماع بالفقيه السوسي ، غسأل الناس عنه ، غذكروا له أنه عالم المشرق والمغرب وليس كمثله احد من الناس • فطلب من عمه قصده بملالة ليسأله في أحوال الديانـــات والوابجبات ويقص عليه مناماته (٢٠ ٠ فما أن لمحه ابن تومرت حتى اسندناه منه وسأله عن اسمه وبلده وعرف منه أنه يقصد المشرق التماسا للعلم غرد عليه : « العلم الذي تريد اقتباسه بالمشرق قد وجدته بالمغرب » ، ورد عليه القول : « لا يقوم الامر الذي فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن على سراج الموحدين » • غبكى عبد المؤمن لسماع ذلك ولشدة تأثره قال : « يافقيه ماكنت في شيء من هذا ، انما أنا رجل أريد مابطهرني من ذنوبي » مفقال له المعصوم ( ابن تومرت ) : « النما تطهرك من ذنوب ك صلاح الدنيا على بديك » واستصرد فقال : « طوبى لاقوام كنت أنست مقدمهم ، وويل القوم خالفوك أولهم وآخرهم ، أكثر من ذكر الله يبارك الله لك في عمرك ويهديك ويعصمك مما تخاف وتحذر » (٢٨) .

<sup>(</sup>۲۷) البيذق - نفسه ، ص ۱۷، راجع قول المهدى لعبد المؤمسن في الاستقصا ، السلاوى ، ج ۲ ، ص ۸۱. (۲۸) البيذق ، نفسه ، ص ۱۸ – ۱۷ .

وعلى هذا النحو نجح البن تومرت فى اثناء عزم عبد المؤمن عن الرحلة اللى المشرق فى طلب العلم وعزم هذا على ملازمته فى اللسراء والمسسراء وتفانى فى الاخلاص له ٠

وتدل قصة هذا اللقاء على أمر جدبد يهمنا فى تتبع تطور دعوة 'بسن تومرت عبر رحلته ، لا يتعلق بخبر سبق اليه المهدى فى التأكيد على غلبته بأن العلم يأتى فى المعرب وليس فى المسرق ، بقدر ما يتعلق بأن طلبته من المغاربة فى رحلة المعودة قد ألفوا الفوج الاول من صحابته المهاجرين معه على طريق اعلان مهدويته ، وكان دخوله غاس بصحبة سبعه من أتناعه أو صبيانه على حد قوله (٢٩) ، وفى غاس أمر صبيانه أو تلاميذه باستخدام القوة فى النهى عن المنكر حيث اللب منهم قطع مقارع من شجر التيسن المغروس باسفل الموادى لتكسير أدوات اللهو تنى بالحوانيت ١٠٠٠ ، ولما شكا أربابها الى ابن معيشة قاضى المدينه لهم بنصفهم على أساس أن ذلك وجده الفقيه فى المسنة والا ما غعله ، ومثل هذا العمل العنيف ، لم بسبق وجده الفقيه فى المسنة والا ما غعله ، ومثل هذا العمل العنيف ، لم بسبق اليه ابن تومرت فيما ذكر من أخبار أطوار دعوته عبر رحلته الشرفية ، ومنها تلك المتعلقة بأخبار النتقاله اللى تلمان ووجده ، وكان من أمره فى التى صادغها فى دشر قلال (٢٠) الى دخوله غاس عندما ردوا على بعض التى صادغها فى دشر قلال (٢٠) الى دخوله غاس عندما ردوا على بعض

<sup>(</sup>٢٩) هم : عبد المؤمن بن على وعبد الواحد الونشريسى والحاج عبد الرحمن والحاج يوسف الدكالى والبيذق وعمر بن على ، وعبد الحق بن عبد الله . (راجع البيذق ، ص ٦٤) .

<sup>(</sup>٣٠) كانت الحوانيت في ماس مليئة بالدفوف والقراقر والمزامير والعيدان وجميع ادوات اللهو (الببذق ، ص ٦٥) .

<sup>(</sup>٣١) دشر قلال هي البوم المعروفة بعين بوقلال الواقعة بتراب قبيلة كناسة على الطربي بين تازة الى اكنول . البيذق ، نفسه ، ص ٢٢ ٠

رجاله: « معروفنا ومعروفكم عندكم ، سيروا رالا نمثل بكم ومفقيكم » ، فقال أبن تومرت: « سيروا عنهم لئلا يصيبهم بلاء فيصيبنا معهم » (٣٢)

#### د ــ صدى رحلته في المفرب:

على طريق العودة من المسرق الاسلامى ، اهتصر عدد الاصحاب الذين رافقوا ابن تومرت على سبعة نفر الذى جاء ذكر بعضهم على لسان البيذق فى قوله: « • • فخرجنا من تونس وضن أربعة نفر كما كنا أول المقدود : سيدنا المعصوم رضى الله عنه ، ويوسف الدكاللى ، والماج عبد اللرحمان ، وعبدكم الفقير المؤلف لهاذا أبو بكر بن على الصنهاجى المكنا بالبيذق » (٣٣) • وفى شوط الرحلة من نونس الى فاس ، زاد على صحبه الثلاثة الاوائل ثلاثة آخرون هم : عبد الواحد الونشريسى وابنه عبد المؤمن بن على الكومى • وبالتالى تفسر هذه الاخبار واقتصار صحابت على هذا المعدد اللحدود مادامت دعوته لم نثق الاستجابة المنسودة سسن ابناء الخاصة كما أسلفنا القول خاصة قول أمير بجاية (٤٣)

ويستفاد من المقولة الاولى للبيذق عن المحابة الثلاثة الاوائسل أن رحلة ابن تومرت كانت يمكن أن تقف عند نتيجة واحدة هي تلك المتي تتعلق بزيارة الشرق في اطار الزيارات التقليديه التي نهيج عليها المغاربه عبرت تاريخهم بهدف الحج أو الاستزادة من علوم الشرق والاتصال بمعارف وأحواله و فعاد ابن تومرت من المشرق الاسلامي في صحبة اصحاب الثلاثة الذين بدأوا معه الرحلة ثم انضاف الميهم الثلاثة الجدد من المغاربية

<sup>(</sup>۳۲) البيذق ، نفسه ، ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٣٣) البيذق ، نفسه ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣٤) انظر : البيذق ، أخبار المهدى ، ص ١٣ ، عنان ، دولة المرابطين والموحدين ، ج ٢ ، ص ١٦٥ –١٦٦ ،

العائدين من رحلاتهم الى الترق أو القاطعين! يا أخذا بنصيحة ابن تومرت وعن طبيعة الدعوة التى وجهها المهدى للناس فى أتناء رحلته المذتورة ، لم يشر البيذق الى دعوة أبعد من مخاطبة السوغة بالامر بالمعروف، والنهسى عن المنكر ـ وهى الدعوة التى رددها البعض ايصا عن أخباره بالحواضر المسرقية والتى انحسر تأنيرها الأول الى مجرد اخراجه من الحامرة حسما أهاد العيذق نفسه فى مقولته التانية المذكورة أعلاه .

ووضح من أخبار الرحلة أيضا أن طبيعة مده الدعوة قد جعنت نرحال ابن نومرت بين الحواضر الاسلامية يتم فى سلام أو على حد غرل البيذق « فى أمن من الله » (٥٠٠) ، بالرغم من عدم رضا الحكام أمثال « العزيز » صاحب بداية على أسلوب ابن تومرت فى مخاطبة « السوقة » • ومع ذلك ، تبقى لقولة « العلم الذى يريد اقتباسه بالمشرى قد أتاه بالمعرب » ذلك المعنى الذى يتعدى بالدعوة من الوعظ الدينى فى أمور حياة السوت العادية الى ناك الذورة التى غجرها ضد المرابطين بعد عودته والتى من أجاها قطع صحبه الثلاثة الجدد رحلتهم الى الأشرق وأجمعوا « على السير نصول المغرب فى صحبة الثلاثة الجدد رحلتهم الى الأشرق وأجمعوا « على السير نصول المغرب فى صحبة » (٣١) •

وأغادت أبحاث الدكتور أحمد مختار العبادى بوجود العديد مسن انصار الدعوة الاتومرتية في البلدان المشرقية سه حسبما يرد بالمنفصل، فيما بعد ۲۳۰ + وأعتقد أن أعداد هؤلاء قد مكاثرت في كل مرحلة من مرا عسل

<sup>(</sup>٣٥) البيذق ، نفسه ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢٦) البيذق ، نفسه ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>۳۷) أنظر : د . مختار العبادى ، دراسات فى تاريخ المفرب والاندلس ، الاسكندرية ، ١٩٦٨ ، ص ١١٨–٢٩ ،

رحلة ابن تومرت فى طريق عودنه المى المغرب نتيجة اللاخبار التى تسريدت اصداؤها فى أرض اللغرب عن فتيه السوس العالم المقنع ، الداعى السى المحق ، الذى تصدى اللامراء واعلماء والمحكام وفاقهم ببلاغة وسحسر مقسولته .

عن هذه الاخبار ، أغادت قصة دخول غاس أن قاضيها « عبد المق بن عبد الله بن معيشة الغرناطى » لم يذهب كما ذهب غيره فى المدراضر المشرقية الى الاعتراض على طريقة ابن تومرت فى النهى عن المنك ، سك أغادت القصة أيضا بأن سكوت عاصى غاس عن أسلوب العنف الذى نزع الليه ابن تومرت فى حادث اللهو المحوانيت يعنى أن الفقيه القالى غد مال المى آراء ابن نومرت أو تأثر بها ، ومن الاخبار فى رحلته الى مراكش أن دعوت أخذت تؤتى نمارها بالفعى فتكاثر أنصاره فى مكنساس وحميس منزارد (۳۰) ، ورحبت القبائل به وأنصاره (۳۰) ،

وعندما حل بمراكش قاعدة دولة المرابطين ومقر أميرهم ومركزا علمائهم أيقن بقرب الصدام المحتوم مع هؤلاء الفقهاء الذين يمتنون علم المكلام ويرمون أصحابه بالكفر ، غاقام وأصحابه في مسجد صومعة الدلوب وظن عقيما به قرابة أسبوع حتى كان يوم الجمعه التالية حيث دخل مسجد على بن يوسف ، فألفاه جالسا على غفارة ابن نيزمت والوزراء واقفون ،

<sup>(</sup>٣٨) هي مدينة الخميسات حاليا ، نقع في مننصف الطريق بين فساس والرباط .

<sup>(</sup>٣٩) من الروابات في هذا الصدد أن القبائل اعترضته أثناء عبروه وصحبه نهر أم الربيع حيث طلبت منه دفع الضرائب حسب عدد الرؤوس من أجل المرور ، فخاطبها بالبربربة قائلا : « آو مورن ملو لينن أن سوس آداون نساك " أي أن السبيل للمسلمين وأننم تقطعونها ، وهذا غير جائز في الشرع ، فتركوهم لحان سبيلهم ، البيذق ، فسه ، ص ٢٦ .

فقال له الوزراء ود الخلافة على الامير (١٤) ، فقال أيهم: « وآين لامير ؟ الني آرى جوارى منقبات » • الما سمع ذلك على بن يوسف عن المفاب عن وجهه وقال لهم صدق (١٤) • فلما رآه ابن تومرت قال له: « المحلافة لله ولبست لك ياعلى بن يوسف » • نم قال له: « ياعلى قم عن هـ - المعيرة تكون أمام عدل ، ولا تقعد على هـذه الغفارة المغـيرة ، فأزالها وأعطاها لمولاها • وقال له: وما تغيرها وقال له ابن تومرت «لأنها تقعد بالنجاسة» (٢٤) م خرج من المسجد ، ودخل مع الفقهاء للمذاكرة حتى قهرهم (٢٤) •

وتننهى رحلة ابن تومرت المسرقية الى تلك القصة التى تقدمت أخبار صدامه الباشر بالامير المرابطى على بن يوسف وغقهاء المرابطين • وبهذا، نكاد ننطمس عقدة علقت بفكر اس نومرت من رحلته المشرقيه عن أرضاع « السوقة » من عموم المسلمين والمشارقة بوجه خاص » أو انعقدت بفعك ماوغف عليه من الاحوال السيئة فى المشرى الاسلامى وفى امارتى خيريرى وبنه عماد بالمغربين الادنى والا سط •

ويبقى من الرحلة المشرقية صداها الذى تناقلت السنة الحجيج المغاربة ببن حواضر المشرق ، وتنوقلت فى حواضر المغرب وبواديه • وتتمثل هذه الاصداء فى انتسار أتباع الموحدين فى مدن مصر حسبما سيرد الذكر،

<sup>(</sup>١٤) المقصود بكلمة ود هى أداء الواجبات والتشريفات للامير ، وهسى كلمة عامية لازالت مستعملة في المغرب الى الان .

<sup>(</sup>۱) سمى ابن تومرت المرابطين بالملثمين نظرا لخروج المراة سافسرة الوجه وبضع الرجال اللثام ، راجع قصنه مع أخت على بن يوسف وتقريعه لها . ابن خلكان ، وفيات ، ج ٥ ، ص ٩٩ . السلاوى ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>۲ ٤) البيذي ، نفسه ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) الببذق ، نفسه ، ص ٦٧ .

ومنن هذا الاثر من البديهيات المفترضة في سياق ما يردده المجاج المغاربة عن أنباء من تخلف منهم في المسرق و لا جدال في أن ما سبق من تنسان ابن تومرت الى المغرب تحمل في طياتها التفسير المنطقي للقول السابق دكره عن تكاثر أنصاره في الشوط الاخير من رحلة عودته الى حد أن قاضي تناس أخذ بأرائه بل الى حد امتناع الامير المرابطي على بن يوسف عن الاقدام على اجراء تأديبي يردع ابن تومرت عن تكرار تهجمه على شرعية امارته و ويمكننا على هذا اللند، تفسير استمرار ابن تومرت في درته المودية ) بين أوساط المرابطين دون أي عقاب والى حدد رغض الامدي المرابطي الاخذ بنصيحة غقهاء مجلسه بالزج به في السجن حسبما سيرد القول عن بقية أخبار ما تبقى من رحلته حوالقبول بمقولة مثالية جاءت على لسان أحد قواده وليست من مآثر دروس الحكم القوى في تاريخ على الامارة الاسلامية عموما والامارة المغربية على الخصوص و

### أثر حياة ابن تومرت الاولى في فكره:

عن حياة ابن تومرت الاولى ومؤثراتها ، جاء عن نسبه على لسان البيذى : هو « محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل ، بن حمزة بن عيسا ، بن عبيد الله بن ادريس ابن ادريس بن عبد الله ، بن حسن بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله عن الاختلاف ورسم الشجرة العائلية المذكورة ، النبوى فى نسجرة بها بعض الاختلاف ورسم الشجرة العائلية المذكورة ، فقال : هو « محمد بن عبد الله المعروف بتومرت ابن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر ابن يحيا بن بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر ابن يحيا بن

<sup>(</sup>١٤) البندق ؛ المقنبس من كناب الانساب في معرفة الاصحاب ، الرباط، ١٩٧١ ، ص ١٢ ، أنظر أيضا ابن خلكان ، وفيات ، ج ٥ ، ص ٢٦ .

<sup>-</sup> Rachid Bourouiba, Ibn Tumait, p. 17.

عطاء بنرباح بنيسار بن العباس بنحمد بن الحسن بن على بن أيى طالبرضى الله عنهم ، • وأضاف ابن أبى زرع ما ذكره ابن القيس فى تاريخه بأنه : « هو رجل من هرغة من قبائل المساعدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغى وقبل أنه من كنفيسه » (٥٤) •

وينحمس ابن خلدون فى اضافة النسب النبوى الى محمد بن تومرد، على ألى الله على ألى ما الله على الله على الله على بن المحسن بن الحسين بن على ، وسليمان هذا هو أخو ادريس الاكبسر؛ الذى يقع نسب معظم بنيه فى المامدة وأهل السوس (٢٦) ، ويؤكد المراكشي فى اللعجب هذا النسب النبوى الشريف بقوله: « \* له نسب متصل بالنحسين بن على بن أبى طلب \* \* ) (٤٧) ،

ويميل عدد من المؤرخين الحديثين الى تجريد المهدى من نسبسة اللنبوى الشريف وتأكيد انتمائه الى قبيلة هرغة من بطون اللصامدة (١٨) ويأتى الاستاذ عبد الحميد العبادى برأى آخر ههو يعتقد أنه كسان فى الاصل بن أحفاد العلويين الادارسة الذين اندمجواا فى البربر ، وتخلقوا بأخلاقهم ، وتطبعوا بطباعهم ، غيمو عربى الاصل ، بربرى الطبساع

<sup>:</sup> ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ١٧٢ ، انظر أيضا (٥) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ١٧٢ ، انظر أيضا . — Rachid Bourouiba, Op. Cit., p. 14.

<sup>(</sup>١٤) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، قسم ٢ ، ط دى سلان ، الجزائسر، ١٨٨١ ، ص ٢٥، ، علام ، الدولة الموحدية ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٧٤) المراكشي ، المعجب ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٨٤) علام ، المرجع السابق ، ص ٧٧ . ليفي بروفنسال ، الاسلام في المفرب والاحلس ، ترجمة الدكتور عبد العزيز سالم ، سلسلة الالف كتاب رقم ٨٩ ، ص ٢٦٥ .

<sup>-</sup> Henri Terrase, Histoire du Maroc, Casablanca, 1949, p. 202.

وأنظر أيضا :

Charles André Julien; Histoire du L'Afrique du Nord, Paris, 1955.
 p. 90—92.

والاخلاق (٤٩) ، ومع التسليم بهذا الراى الذى يجمع بين الاصل العربى واللخلق البربرية على المربري لابن تومرت يمن أن ننبين غلبة البيئة البربرية على الاصل العربى ، وهذا الرجدان واضح من الاشارات المتناثرة عن سيرته من حيث القول عن مولده فى سنة ١٨٥ ه (١٠٩١ م) أو ١٩٥ ه (١٠٩٥م) من حيث القول عن مولده فى سنة ١٨٥ ه (١٠٩١ م) وعن قومه من قبيلسة (١٠٥ وعن أبيه (أبو عبد الله محمد بن عبد الله) وعن قومه من قبيلسة هرغة (١٠٥) ، المصامدة المعروفين باسم (السرغيين) (٢٥) أى الشرفاء فى المعامدة المعامدة المعروفين باسم (السرغيين) (٢٠) أى الشرفاء فى

وعلى النرغم من أن مصمودة كانت من أكبر القبائل البربرية عددا وأشدها بأسا الأ أن والده كان فقيرا وكانت أمه من قوم يعرفون ببنسى يوسف من مسكالة من عمالة السوس (٥٢) •

تلقب ( أبو عبد االه محمد بن عبد الله ) بلقب تومرت الذي كـــان

<sup>(</sup>٩٩) عبد الحميد العبادى ، المجمل في تاريخ الاندلس ، القاهــــرة ، ٨٥/١ ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥٠) الزركشي ، تاريخ الدولتين ، ويذكرها في ٩١ ه و بثبر حوله الخلاف، ، ص ٤ ، انظر أبضا آراء ابن الخطيب ، أعلام الاعلام ، قسم ٣ ، ص ٢٦٢ ، راجع فيها :

<sup>-</sup> Rachid Bourouiba, Op. Cit., p. 14.-

ونبها بناتش عملية تحديد مولد ابن تومرت عند ابن خلدون والــزركشي وابنخلكان تفصيلبا .

<sup>(</sup>١٥) هرغة قبطة المهدى ، قبلية مصمودة أسمها البربرى أرغن ، مساكنها جنوبى وادى سوس الى الشرق من مسدينة رودانة وتشمل فى الوقت الراهن على البطون التالبة : بنى عثمان ، بنى تاموا دان ، آران والجرف ( البيذق ، نفس المصدر ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٥٢) المراكشي ، المصدر السابق ، ص ١٠٧ ، أنظر أيضًا ، د ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٦٩ .

<sup>(</sup>٥٣) السلاوى ، الاستقصا ، راجع تقسيمه لعمالات المغرب ، ج ١ ، ص ٧٧ ـ ٧٧ .

يتلقب به أبوه (١٥١) ، كما تلقب به (امفار) أى الشييخ فى لغية النبربر (٥٠٠) . وحمل فى صغره لقب أسافو أو أسافور بمعنى الضياء لكثرة ما كان يسرجه من قناديل فى المساجد التى لازمها للعلم (٢٥١) .

ولم تكشف المراجع الذي سين أيدينا عن حياة محمد بن تومرت الاولى وتخلوا القطعة الباقبه من أخبار الهدى البيذق من هذا الجانب وكل ما نعرغه عنه أنه ولد فى أقصى السوس فى قرية تومكران ، ويذكر عن هذا المكان أن « لا ماء فيه انما يشرب أهله من ماء المطر ، وأنه فى سفح جبل المحليز » (٧٥) ، وكان أن انطبعت سحصيته بمعالم هذه البيئة فاتسمت بصفات منها أنه (كان رجلا ربعة ، أسمر عظيم الهامة ، غائر العينين ، مديد المنظر ، ضعيف اللعارضين ) (٨٥) ، ومن أصول صفاته البيئية أن يتحدث

<sup>(</sup>٥٤) يعرف البيدق معنى نومرت بقوله: « . . أنه اسم لابيه عبد الله ، شهر في صغره الى كبره بتومرت بن وجلبد . ذلك لما ولد فرحت به أبه وسرت فقالت باللسان الفرسي « آنومرت آبنو السك آببوي » ومعناها: « با فرحتى بك بابني » . وكانت اذا سئلت عن أبنها وهو صغير تقول أبضا بنفس اللسان « يك برمرت » ومعناها صار فرحا مسرورا . فغلب علبه أسم تومرت ، وترك دعاؤه باسم عبد الله الذي سمى به أولا . أنظر ، المقتبس من الانساب ، ص ٢٧ . ( و المقصود هذا باللسان الغربي هو لغة أهسل المغرب في الغرب ) . ويضيف رشيد بروبية Rachid Bourouiba

<sup>«</sup> أن والد أبن تومرت سمى عبد الله وتلقب هو بتومرت بواسطة أخته حسب مانكره أبن القطان أو بواسطة أمه كما سبق أن ذكر أبيذق ويضيف أبن القطان أن « عبد الله عند مولده قد دنر في تومارت أي معطف » ومن ثم تلقب بهذا الاسم ، المرجع السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥٥) ليفي بروفنسال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ترجمة د ، سالم ص ١٦٥ ، ديد الله عنان ، عصر المرابطون والموحدون ، ج ٢ ، ص ١٥٨ - ١٦٩ ا (٢٦) ابن أبي زرع ، القرطاس ، ص ١٧٢ ، راجع أيضا ، د ، سحد زغلول ، محمد بن تومرت ، ص ١٣٠ .

<sup>-</sup> Marcel Peyrouton; Histoire General du Maghreb, Paris, 1966. p. 94. (٥٧)

۱ م السلاوى ، الاستقصا ، ح ۲ ، ص ۲ ، السلاوى ، الاستقصا ، ح ۲ ، ص

بالبربرية أو حسب الاشارة السابقة عن أمه به ( اللسان الغربى ) وقد ذكر البيذق في هذا الصدد أن ابن تومرت في نهاية رحلة العودة من الشرق في الطريق من غاس الى مراكش كان دغاطب القبائل البربرية (٥٩) وان ذلك كان مفاجأة لاسحاب ببن تومرت وهذه اشارة تعنى أن ابن تومرت كان مفاجأة لاسحاب بن تومرت وحانه المشرقية الا نادرا لميل منه الى لا يستخدم البربرية في أحاديث رحانه المشرقية الا نادرا لميل منه الى تفضيل اللحديث في هذه المرحلة من حياته بلغة القرآن ، وأن اقدامه في المرحلة من رحلته على الحديث دالبربرية يعنى التسليم بالطابع الخاص لبيئة موطنه ومؤثراتها عليه و

ويردد المسلاوى (١٠) ما ذكره ابن عذارى عن أصول اللثورة الفكرية في بيئة ابن توهرت المغربية ، بقوله «كان له ناموس عظيم » • ويضيف أيضا ابن أبى زرح الى هذا الفول أنه (كان عالما فقيها راويا المحديث عارفا بالأصول والجدل) (١١) • وتؤكد مخطوطة « أقوال المهدى في علم الكلام » (٦٢) ماسبق أن ذكره السلاوى •

وكان على ابن تومرت الدى ابتنى فكرة المهدية على أساس مسزج ما كان يحمله من فكر الطرقيين الدروميين في المغرب (٦٣) قبل رحيله اللي

<sup>.</sup>٥٩) انظر ما قاله البيذق بالبرية ، اخبار المهدى ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٦٠) السلاوي ، نفس المصدر .

<sup>(</sup>٦١) ابن أبى زرع ، القرطاس ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٦٢) البيدق ، مخطوطة القوال المهدى ابن نومرت في علم الكلام ، دار الوثائق بالرباط ، ميكروفيلم رقم ١٠٥١ ، عن العلم وأهمينه وسنده بالاحاديث والقرآن ، انظر ، ص ١-١٩ ، وفي العقل والجائز والواجب والمستحيل والآراء حول نفسيرها ، انظر ، ص ٨٤ ، وعنالكلام في المتواتر وما ينعلق به من نصول ؛ انظر ، ص ٧٦ ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٦٣) رأى جورج مارسيه في « الاعتقاد في المهدى وفي عودة ظهوره من مقاليد البلاد . فمن بين أقالهم الاسلام ، يبدو أن المغرب كانهو الاقليم السذي

المشرق مع ما تلقاء من فكر المغزائي وأفكار اللعتزلة والمتكلمين أثناء رحلته المشرقية ، كان عليه أن يواجه الجمود الواضح في أفكار فقهاء المالكية في المغرب المرابطي حيث يتصدى ابن تانسفين لمحو تعاليم مالك وتتبع كل من يشتغل بالعلوم الكلامية وقصر التعليم على المفقه وحفظ القرآن والاعتماد على النوع .

وفى حياة ابن نومرت الأولى مراه يتلقب بلقب أمفار (الشيخ) ويسبقه بلقب (الماغو) بالاضاغة الى ما أسبغه المؤرخون عليه من شرف الانتساب الى بيت الرسول على ولم يخل الامر من الاشارة أيضافى هذا الصدد الى الاصل العربى بالرغم من غلبة المؤثرات البربرية على موطنها فى قرية مجهولة من قرى جبل اجليز ، وهذا يعنى فى اجمال المحديث موطنها فى قرية مجهولة من قرى جبل اجليز ، وهذا يعنى فى اجمال المحديث أن نظرية ما كانت قد تألفت عبد ابن تومرت ومهدت له فكرته السياسية الشي تكونت لديه عن الدولة المهدوية الموحدية وذلك قبل أن يبدأ رحلت المشرقية ، كما يعنى نفس الحديث أن هذه التظرية كانت قد تأثرت أيضا بثورة الامير المرابطي على فقهاء علم الكلام وما صاحبها من ردود فعل مختلفه مست على نحو مباشر مالديه من أغكار فقهية ، هذا وقد تضمنت مذه النظرية اللى نالفت لديه الاشارة الى خليفة ابن تومرت عبد المؤمس

سيطرت نبه على الاذهان نكره انتظار المهدى ولاسباب غامضة كانت منطقة السوس المكان الذى نبلورت حوله الآمال الملحة ، وحتى نهاية القرن ١٤م كان ما بزال يننظر هناك » .

Georges Maracis, La Barberie Musulmane et L'Orîentan, M.Age 1946. pp. 259—60.

وقد رأى د . عباس الجرارى فى هذا الرأى مبالغة ربما نجمت عن الآثار: التى تخلفت عن العصر الموحدى وظلت نراود بعض النفوس ( الموحدون تورة مذهبية ، مجلة المناهل ، الرباط ، ١٩٧٥ ، العدد الاول ص ١١٢ ) .

بن على مُتذكر أن أمه رأت فى منامها وهى حامل به النار تخرج منها وتحرق المشرق والمغرب والقبلة والجوف ، وأن تفسير ذلك حسبما قيل لها أن مولودها هذا سيصبح سمخصية لها سأنها وأنه سيضم المشرق والمغرب والقبلة والجوف (٦٤) • وأن هذه الشخصية ترتفع فى نسبها المى الرسول على ، مهو فى عذا النسب (عبد المؤمن بن على بن علوى بن يعلا بن الحسن بن كنونة بنت ادريس بن ادريس بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن المسن بن على بن أبى طالب) (١٠٠ •

ويلى ذلك الحديث عن رحلتى المهدى وخليفته الى المشرق (٦٦) والأرجح أن الفكرة من وراء الرحلة المشرقية عند الرجلين تدخل فى اطار نفس النظرية المذكورة وتستكمل خبوطها الاخيرة ولكن تبقى الاشارة المخاصة ببقاء ابن تومرت فى رحلنه المسرقية مدة عشر سنوات ، والاتسارة بعدول عبد المؤمن عن اتمام رحلته المشرقية ، وهما اشارتان يفسرهما جزئيا القول بأن العلم يأتيه بالمغرب وليس من المشرق و ويكتمل هـــذا

(٦٦) نفذ المهدى رحلته وعاد عند شروع عبد المؤمن فى رحلته الى المشرق فأثناه عن التيام بها وأقنعه بصحبته فهو صاحب الامر من بعده .

<sup>(</sup>٢٤) البيذق ، أخبار المهدى ، ص ١٧ ، راجع قول المهدى في عبدالمؤمن في السملاوى ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص ٨١ ،

<sup>(</sup>٦٥) انكر ابن خلدون نسب عبد المؤمن العربى أصلا ( العبر ، ج ٢ ، ص ٢٥٨) ويشاركه صاحب الحلل الموشية ( ص ١١٧) وكذلك المراكشي ( صاحب المعجب ، ص ١١٨) في ذلك ، والنابت أن عبد المؤمن ينتمى الى بطن من بطون تبيلة بنى عابد احدى تبائل كومية وهي قبيلة من جذم ضريسة من البربرر ، كانوا يعرفون قديما بصطفورة لهم تلانة بطون ومنها تفرعت قبائلهم : ندرومة وصفاره وبنى يلول ، وموطنهم الاصلى جبال ترارة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب تلمسان ، ولد بتاجرا القريبة من مرسى هنين بجبال ترارة غربى وادى الفنا أو تافنا آخر عام ١٨٧ ه / ١٠٩٥ م ( راجع في ذلك : مالح باجية ، الاباضية بالجربد ، ص ١٦) ، ولمزيد من التفاصيل عصن نسب عبد المؤمن وقرابته أرجع الى : البيذق ، الانساب ، ص ١٣ ٢ .

التفصيل بالربط بين نظرية ابن تومرت والمدة التى استغرتها رحلته وتلك المقولة ، ويستناد من هذا الربط أن الفكرة السياسية للدولة الموحدية وجدت فى أحوال الخلافة الاسلامية بالمسرق ما يجسمها ويخسرجها من اطارها النظرى فى فكر ابن تومرت ، وكان الاعتقاد أن هذه الاحوال خير ضمان للانتقال بالفكرة النظرية الى الثورة فى أرض المشرق ذاته ومنها اللى المغرب ، وحيث أن دلك لم ينتفن بين المشارقة بالرغم من سنسوات اقامته الطويله بينهم ، فقد عاد ابن تومرت ليجد فى المغرب ضالته المنشودة وبعبارة أخرى موجزة ، فانه بالعودة الى المغرب يعود صاحب المرحلة الى اعلان نورته العارمة على الامكار المقهية عند المرابطين ، وهيثورة أضاف الميها بعد العودة من رصيد رحله المشرقية نورة أستاذه المغزالي على المغلفة الاسلاميه عامة ،

واستكمالا لنسج الخيوط الاولى لهذه الثورة ، يسجل المؤرخسون ما وقع من مساجلة كلاءبة فى اللغاء ببن الامير المرابطى (على بن يوسف) والجن تومرت بعد أن استفحل أمره ، ومن هذه المساجلات رده علسسى الامير المرابطى بأنه: « ، ، ، ، رجل طالب آخره وليسه بطالب دنيا ، يأمسر بالمعروف وينهى عن النكر ، وواحبه احياء النسنة واماتة البدع » ، ومسن مساجلات هذا اللقاء أيضا مضاطبة ابن تومرت للامير المرابطى بقوله : « ، ، وقد أمر الله بنغيرها وأحياء السنة بها ، اذ لك القدرة على ذلك ، وأنت المأخوذ به والمسئول عنه ، وقد عاب الله تعالى على قوم تركوا النهى عن المنكر ، ، وكذلك من : لأخبار فى هذا الصدد مادار من جدل

<sup>(</sup>٦٧) ابن أبى زرع ، القرطاس ، ص ١٧٤ ، المراكثي ، المعجب ، ص ١٨٤ . ١٨٥ - ١٨٥ .

بين ابن تومرت وفتهاء المالكية في حصور الامير المرابطي • فقد حدث أن أستقر رأى الأمير المرابطي على جمع العلماء من كل صوب ليختبروا ابن تومرت ويقفوا على حقيقة أمره ، فإن كان عالما حقا تبعوه وأن كان جاهلا أدبوه على حد قول المراكشي صاحب المعجب (٦٨) • وكان على رأى المجتمعين من هؤلاء الفقهاء الفقيه مالك بن وهيب (٢٩) • وكان أن وجه أبن تومرن، كلامه الى مالك قائلا: « أيها الففيه أنت لسان الجماعة ، فأخبرني هــل تنمصر طرق العلم أم لا تنحصر ؟ فأجاب : تنحصر في الكتاب والسنسة والمعانى التي بنيت عليها » • فقال له المهدى : سألتك عن طرق العلم هل تنحصر أم لا ، غلم نذكر الا واحده ٠٠ ومن شروط البجواب أن يطابـــق السؤال (٧٠) • واستطرادا لهذا الجدل المبنى على الاصول في علم الكلام، ومن منطق ادراك أبن تومرت أن الفقهاء اللجتمعين لجادلته هم أصحاب حديث وغروع أساسا ، استطرد في مجادلة ابن وهيب غساله عن أصول المحق والباطل، ، وأظهر ابن وهيب عجره عن الاجابة ، وأخذ ابن تومسرت عندئذ في توضيح أصول المدن والباطل مفيدا بأنها أربعة : العلم والجهل والسك والنظن ، العلم للهداية والاخريات للضلال ، ثم كان استطراده في بيان أسس وطرق العلم • ودان من الطبيعي أن يثور هؤلاء النفقهاء عليه ويوغروا عليه الامير على بن يوسف فيصفونه بأنه: « رجل خارجيسي

<sup>(</sup>٢.٨) المراكشي ، نفس المصدر .

<sup>(</sup>٦٩) مالك بن وهيب الاشبيلى ، كان فقيها فيلسوفا مشاركا فى جميسع العلوم ، ١لا أنه كان لايظهر الا ماينفق فى ذلك الزمان ، وهو الفقه والعلوم الدينية البي كانت لمعاطيها سلطان على نفوس ملوك الدولة المرابطية ( البيذق أخرار المهدى ، ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٧٠) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ١٧٤ــ١٧٥ . وعن نشسل هذه المناظرة أنظر : ابن خلدون ، المقدمة ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، دائرة المعسارف الاسلامية مجلد ٢ ، ص ٥١٤ــ٥٥ . علام ، الدولة الموحدية ، ص ٧٤ــ٥٧ .

مسعور ، أحمق صاحب جدل ولسان يضل جهال الناس ، وان بقى بالمدينة يفسد عقائد أهلها وينشر ذلك عند الناس حتى يرسخ ذلك فى قلوب أكثر العامة » (٧١) ، ونصح بن وهبب الامير على بن يوسف بان يقضى عليه لانه هذا هو صاحب الدرهم المركن ومذه صفته ، وقال له : « اجعل عليه كبلا كى لا تسمع له طبلا »(٧٢) ، فأمر على بن يوسف بسجنه ، ولكن اعترض على الامر القائد المرابطي بينتان بن عمر ، وأقام اعتراضه على منطق السؤال عن (كيف يدمجن رجل من رجال السلمين وماذا يقال عسن أمير المسلمين ؟) وتأثر على بن يوسف بهذا القول ، ومال اللي الصفح عن ابن نومرت ولكنه أرجأ ذلك القرار حتى نتم المشاورة ، وفي هذه الاثناء اصطحب هذا القائد معه ابن نومرت اللي داره حتى تمت المشاورة من على بن يوسف الذي قرر أن يتركه يحرج من مراكش (٧٢) ،

وخرج ابن تومرت من حاضرة المرابطين المى الجبانة الواقعية في طرف المدينة حيث نصب خيمه فتكاذر عليه الطلبة ، ووصل خبره من جديد المى الامير فطلبه ، ولكنه لم يمتثل لكلام رسول الامير من منطق أنه يقيم بين فبور الموتى وليس مع الإحياء ، ومع ذلك فقد خاف ابن تومرت من

<sup>(</sup>٧١) البيذق ، المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٧٢) الزركشى ، تاريخ الدولتين ، تحقيق ماضور ، ص ٥٠ البيذق ، نفس المســـدر .

<sup>(</sup>٧٣) هو قائد مرابطى كبير ، قاد غزوتهم الاولى ضد ابن تومرت وكانت له مواتف مشرفة مع الموحدين ، وراعوا ذلك بعفوهم عن بنتيه ميمونة وتامكونت مع نساء عديدات ، وعن ابنه عمر وسائر أبناء ييننان عند فتح فاس ومراكش سبب توصية المهدى لهم ، حتى أن ابنته ميمونة زوجة القائد يحيى بن مريم قائد حصن زاكورة من قبل المرابطين أبقاها عبد المؤمن بعد أسرها عام ٢٦٥ه في الجبل حتى أفندى بها كل من كان بتلمسان من أسرى الموحدين ( البيدق ، المصدر السابق ، ص ٢٧ ) .

بطش الامير وآثر السلامة ننرج فاصدا أغمات (٧١) • وفيها رستخت دعوته بين أهلها الى حد انقسامهم الى فرقتين ( مؤمن وكافر ) وبرز فيها عدد من طلبته (٩١) الذين راعقوه فى رحلته اللى منازل قبيلة هرغة وذلك في سنة ١٤٥ ه (١١٢١ م ) •

وفى هذه الرحلة من أغمات الى هرغة ، مر ابن تومرت وصحبه بعدد كبير من القرى ولم يتوقف اثناء سيره عن وعظ أهلها وارشادهم ، وكان يض قتال من لا يقتنع بدعوبه من هذه القبائل البربرية .

نم تأهب ابن تومرت للصدام المسلح مع المرابطين بعد أن تأكد من

<sup>(</sup>١٤) تقع أفهات على بعد حوالى ، ٤ كلم جنوبى مراكش في الطريسة الذاهبة منها الى جبن وريكه ، بها قرينان : أغهات هيلانة أو أغهات ن ايلان ، والثانية أغهات وريكه الواقعة جنوبها ، بنتها قبيلة هوارة قبل الاسلام ، وبها سجد بنى عام ٢٠٤ م ، وكانت قاعدة المذهب الخارجى بالمغرب ، ثم عسادت الى مذهب أهل السنة في عهد الاداربسة ، وكانت من حظ عبد الله بن ادريس الثانى ، فسمارت قاعدة لناحية مراكنس ومقصد العلماء والادباء من الانسدلس والقيروان ، وفي سنة ١٠٥٨ م استولى علبها المرابطون وطردوا أميرهسا لتوط الزناتي زوج زينب النفزاوية التي صارت فيها بعد زوجة لابى بكر بن عمر ومن المعروم أن أغمات نفى المعتمد بن عياد وفيها توفى ، ومن المعروم أن أغمات نفى المعتمد بن عياد وفيها توفى ، ومن المعروم أن أغمات نقدت أهمينها بعد تأسيس مدينة مراكش وأتخاذها والن ببناء ضريح على قبر المعتمد بن عباد وأتخاذها مقر جماعة قروية ( البيذق المصدر السابق ، ص ٢٩ وعبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ج ١ ، الرباط ١٩٦٨ ، ص ٢٩ وعبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ج ١ ،

<sup>(</sup>٧٥) على رأس هؤلاء الطلبة: نسليمان بن البقال ومعروف بسليمان الحضرى (من العشرة الذين بايعوا المهدى ، ومن الخمسين في التنظيم الحسربي للموحدين ، وكان كاتب رسائل المهدى الى مقتله في معركة البحيرة سنة ٢٥٥ه / ١١٣٠م ، واسماعبل آيكيك (معسروف باسماعيل بن يسلللي الهزرجي من أهل العشرد ، قائد على هرغة ، نولي القضاء ، عقد البيعة لعبد المؤمن ، أنقذ المهدى من محاولة اغتياله ، فدى عبد المؤمن ) البيذق ، كتاب الانساب ،

اللقوة البشربة التى تؤيده ونسانده . وطلب من المجتمعين معه أن « يعملوا آساراك (٧٦) كبير لان الخبل مصلكم » وأمرهم ببناء المذوالد (٧٧) وقال : « من عمل مذوادا أخذ فرسا رمن عمل اثنين أخذ اثنين ، ومن كذبنا حسيمه الله » (٨٧) •

وواضح من مواصلة استعداداته القتالية وتنظيماتها أنها كسانت تستهدف أبعد من مجرد قنال المرابخين والتصدى لمحاولاتهم القضاء على تنظيم الدعوة التومرتية وهى فى مراحل النشأة ، غهل كانت تستهسدف تحقيق الغاية الاساسية التى فامت عليها الدعوة الموحدية بعد نضوجها وأحبح ذلك ضرورة لازمة لتحقيق النورة المهدوية الشاملة المرتقبسة للنهوض بالاسلام ورغع الخلافة الاسلامية وانتشالها من واقع التردى فى مشدّلات التنافس على الامارة الاسلامية والخلاف (المذهبي) بين رجالها وانمة عكره ؟ واذا كان الامر كدلك ، غماذا عن النشأة السياسية والنورية لهذه الرئاسة الموحدية وتطورها الى خلافة السلامية عامة تسعى السي التوسيم شرقا ؟

<sup>(</sup>٧٦) آساراك هي مربط الخيل بالبربرية ،

<sup>(</sup>۷۷) ، ذود هي مأكل الدواب وموضع علفها ، راجع في ذلك ، البينق ، أخبار المهدى ، ص ٣٣ ،

<sup>—</sup> C. Julien, Histoire de L'Afrique, p. 53. H. Terrassé, La Barberie, (VA) p. 261.

#### ( 1)

### قيام دونة الموحديسن

#### أ ـ المهدى والدعوة الموحدية:

كان هروب المهدى من مراكش اللى أغمات مؤشد البداية هجومه على المرابطين عند أخذ يحمس طلابه ويعلمهم بقصده كما أخذ يطعرن فى المرابطين ويصفهم بالكفرة المبسمين والزراجنة (٢٩) وأحل قتالهم الا أن كل من يعلم أن الله واحد وجب عليه «غرو الروم والمحوس» و فتبعه أكثر من ألف وخمسمائة من تلامدته وأتباعه ، وجاءه طالب ينادى قررب خيمته «يا موسى أن الملا يأتمرون بك ليقتلونكفأخرجاني لك من الناصحين» وكرر ذلك ثلاث مرات و ولا سمع محمد بن تومرت النداء فطن له ، وقرر المحروج متخفيا مع معض الصحابة حنى وصل اللى تينملل (٨٠) في شهر شوال من عام ١١٢١ م ، وأقام حتى شهر رمضان من عام شوال من عام عدما جهر بدعوته و ١١٢١ م عندما جهر بدعوته و ١٠٥٠ ه / نوفمبر ١١٢١ م عندما جهر بدعوته و

<sup>(</sup>٧٩) الزراجنة : جمع زرجان وهو طائر اسود البطن أبيض السريش ، شبه المهدى بن تومرت المرابطين به لانه يرى أنهم بيض الثياب سود القلوب ، كما سماهم المجسمين لانه الزمهم في المذاكرة أن يقول بالتجسيم والمكان ،وكذلك سماهم الدشم للنامهم كما تفعل النساء المحتشمات ( أنظر : ابن القطان ، نظم الجمان ، حمقيق د ، مكى ، ص ٣٢ ـ البيذق ، كتاب الانساب ، ص ٢٥ ، علام الدولة الموحدية ، ص ٧١ وتفسيره للثام ) .

<sup>(</sup>٨٠) يذكر البيذق أن تينطل قرية واقعة بتراب قبيلة كدمة (كسدمت) الكندافية بطن فرغوسة على بعد ١ كلم من الطريق الذاهب من مراكش السى رودانة ، اختارها المهدى لاقامته وبث دعوته لمناعتها ، وسرح منها انصاره لغرب المرابطين ، وفيها دفن عام ٢٢٥ ه وكذلك خليفته عبد المؤمن وابنه يوسف، وحفيده يعقوب المنصور قرب المسجد والضريح اللذين أسسهما عبد المؤمن ، وظلت المدينة اطلالا حتى قامت وزارة الاوقاف بترميم المسجد واصلاحه ، كتاب الانساب ، ص ٢٢ ، السلاوى ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص

رقى تينملل لحق به حسابته المعسرة وهم الاواثل الذين سارعوا الى قبول دعوته والذين صدقوا امامته ، وأيدوا رئاسته وهم : عبد المؤمسن بن على ، أبو أبراهيم وهو أسماعيل بن يسلالى الهزرجى المعروف عنسد اللوحدين باسماعيل أيكيك ، عمر أصناك أو عمر بن على الصنهاجى ، عبد الله بن محسن الوانشريشى المكنى بالبشير أبو موسى الصودى ، أبو بكر بن على الصدى أبو موسى المصودى ، أبو بكر بن علسسى المصدة عبد الله ، أبو محمد وسنار بن عبد الله ، أبو عثمان بن يخلف ، أبو يحيى بن يجيت (١٨) ،

وبعد أن أطمأن ابن تومرت فى مقامه بتينملل أنشأ فى منتصف شهر رمضان مى عام ٥١٥ ه / نوفمبر ١١٢١ م ، رابطة للعبادة وزاد من عدم طلب وأنباعه ، وبدأ يعلمهم مذهبه فى التوحيد الكلامى ، فطلب منهم عدم اتحاذ العنف من أجل نشر هذا التوحيد ، وهذا التوحيد مؤلف باللغة الغربرية (١٨٠٠) ، ومن مؤلفانه أبضا التواعد والامانة وهى بالعربية والبربرية ، ولفصاحته فى اللسانين ، سهل على ابن تومرت الشرحوالتفسيين واعظاء المواعظ وضرب الامثال ، فعدل ذلك اجتذاب قومه البربر اليه ، وتميد أمامه السبيل لاعلان مهدويته وتفجير ئورة البربر على المالكيسة وأمارتها المرابطية ،

<sup>(</sup>٨١) البيدق ، أخبار المهدى ، ص ٣٤ــ٥٣ .

<sup>(</sup>۸۲) بذكر صاحب الحلل الموشية انه: « النه لهم كناب اسماه بالتوحيد بلسان البربرية وهو سبعة اجزاء عدد أيام الجمعة وأمرهم بقراءة جزء واحد منه كل بوم اثر صلاة الصبح بعد الفراغ من جزء القرآن وهو يحتوى عليان معرفة الله تعالى وسائر العقائد كالعلم ونحقيقه والقضاء والقدر والايمان بمايجب لله بعالى ، ومايستحيل عليه وما يجوز وما بجب على المسلم من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وواخى بينهم فيه ، وأضاف أنه ألف لهم كتابا سماه بالقواعد ، وآخر أسماه الامانة وهما مدونان بالعربية والبربرية » وذلك لسمولة مهمهما ولجذب القبائل البربرية الى جانبه ( المصدر السابق ص ٨٩).

وهكذا بدأ ابن تومرت قرب نهاية رحلته الشرقية وعند وصوله الى أغمات ، صدامه النفكرى بالمرابطين • فقد وضح من الاخبار الاولى لهذا الصدالم أن البجانب المفكرى المذهبي قد شكل الاطار اللظاهر لما وقع مسن أحداث بين الطرفين • وتجلى ذلك في القالة النعتية التقليدية التي تنكر، على المرابطين الايمان وتصفهم بالكورة « اللجسمين والزرابجنة » •

ولم طبث الخلاف المذهبي أن ازداد حدة وعمقا بسبب تأخرالصدام السياسي والعسكري ، ومن ثم استمرار مجلسه العلمي في الرابطة التسي أنشأها في تبنملل وتكاثر الطلبة حول المدلس للاستماع اللي آراء البنتومرت في المذهب المالكي وغيره من المذاهب وتلقى تعاليمه الاولى عن دعسوة التوحيد ، وكان من هذه التعاليم حسبما سبق الاشارة عدم اتخاذ العنف طريقا لمنشر مبادىء هذه الدعوة ، وهو عامل هام من عوالمل تأخير، الصدام المذكور بينه وبين المرابطين ، بالاضاغة الى أن سياسة هؤلاء المرابطيس كانت تتعمد أغفال شأن الدعاة أمنال ابن تومرت لا سيما في مناطقهم النائية

ونم العلان ابن تومرت للمهدية فى رمضان عام ١٥٥ ه / نوغمبسر المهدية فى رمضان عام ١٥٥ ه / نوغمبسر ١١٢١ م أى بعد نحو عام من استكمال رحلته الشرقية ، وذلك فى خطبته الشهيرة على طلبته فى تينملل حيث قال : « الحمد لله الفعال لما يريد ، اللقاضى بما يشاء ، لا راد لامره ، ولا معقب لحكمه ، وصلى الله على سيدنا محمد البشر بالمهدى الذى بملا الارض قسطا وعدلا ، كما ملئت جسورا وظلما ، يبعثه الله اذا نسخ الحق بالباطل ، وأزيل العدل بالجور ، مكانه المغرب الاقصى ، وزمنه آخر الزمان ، وأسمه أسم للنبى عليه الصلاة والمسلام ، ونسبه نسب النبى صلى الله تعالى وملائكته الكرام القربون عليه وسلم ، وقد ظهر جور الامراء ، وامتلات الارض باللفساد ، وهدذا

آخر الزمان ، والاسم الاسم ، والنديب النسب ، والفعل النفعل » (٨٣) . وهكدا تلقب ابن تومرت بالمهنى وصرح بدعوى لعصمة لنفسه وانسله المهدى المعصوم .

وكان النسق الثانى من هذا الحدث الكبير مبايعة المعشرة من أصحابه في رحلته النسرقية (١٨٠) حيث انتفوا حوله بمجرد غراغه من خطبت وبايعوه « وهم جلوس تحت سجرة خروب » على حد قول صاحب الحلك الذي روى تفاصيل هذه المبايعة غيما عصه : « قال الامام أبي يحيى ابن اليسع ، سمعت اللخليعة عبد المؤمن يقول لما غرغ الامام المهدى من خطبته لبرير مراكش سنة ١٥٥ ه من كلامه هذا بادر اليه عشرة رجال من أتباعه والملازمين له كنت أنا واحد منهم دخلنا : ياسيدى هذه اللصفة لا توجد الاحيك غانت المهدى ، غبايعناه في أناء ذلك على ما بايع به الصحابة ورسوله عني وأن يكونوا يدا واحدة على القتال والدغاع غبايعه أصحابه العشرة نحت شجرة خروب وتنابع البربر بعد ذلك عليه بالمبايعة على أن يقانلوا عنه ويبذلوا أنفسهم دونه فعرفهم بما في ذلك من الارزاء واللحن فالقتل والغتن غالترموا بذلك » (١٨٠) .

وجاء ابن تومرت بتنظيم العشره فى خلافته من صحابته ، وألحق بهذا النظيم تنظيما عشريا كفر على النحو التالى:

<sup>(</sup>۸۳) الوثائق ، مجموعات دوریة نصدرها مدبربة الوثائق الملکیسة ، اشراف عبد الوهاب بن منصور ، الرباط ، ۱۹۷۲ ، ج ۱ ، وثیقة رقم ۷۷ ، ص ۲۲۵–۲۲۵ .

<sup>(</sup>١٤) وبسميهم اهل العشرة وبسميهم أيضا بالجماعة .

<sup>(</sup>۵٪) الحلل الموشية ، ص ۸۸-۹۸ .

١ ــ أحمطب العشرة من أهل الحماعة من صحابته العشرة السابسق ذكرهم ، وهم أول من امن به وبمهدوبته ٠

٢ ــ أهل النخمسين وهم التابعون في التأييد ، وكانوا من قبائل بربرية متعددة : هرغة ، وهنتاتة ، وجدميوة ، وكنفيسة ، وصنهاجة ، والقبائك وهسكورة (٨٦)

- ٣ \_. أهـل النسعس ٠
- ٤ الطلبة من العلماء والمفكرين ٠
  - د \_ الحفاظ من صغار الطلبة .
- ٦ \_ أهل اللاار من أسرة المهدى ٠
- ٧ ـ أهل هرغة ، غبيلة المهدى وأغراد حرسه اللخاص
  - ٨ ـ أهل تينمال من أعيان المدينة ٠
    - ٩ \_ أهل جرمونة من الجند ٠
  - 1- الرماة والغزاة وعامة عبيد المخزن من الجند ٠

(٨٦) المتصود بالتبائل في التسمية الواردة بالمتن اشتات القبائسل التي انحارت الى المهدى بن تومرت انتصارا له دون أن يجمعها نسب ، وقد تميزبين تلك القبائل المختلفة المذكورة أهل هرغة بدعوى انهم السابقون من انصلله المهدى ، فضلا عما كانوا يمثلونه من افخاذ وبطون عديدة بحكم أنهم انفسهم هم قبيلة ابن تومرت ، ويذكر عنهم انهم كانوا اذا مالتجهوا الى المهدى وسالهم عن حاجتهم يتولون له ، على حد قدل البيذق : « جئنا نتبرك بك وتدعو لنافيبايعونه ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم كذلك غير مامرة » ( البيذق ، كتاب الانساب ، ص ٢ ) ) . أما هنتاتة فكانت لها أفخاذ تسعة وعرفت جدميدة عرفت جنفيسة والاربعين وما يتبع الافخار من المزوار ( بكر الاولاد ) كذلك عرفت جنفيسة بأفخاذها الاثنين والعشرين ، والقبائل المسماه بهدذا الاسم بأفخاذ ثمانبة ، وعن كومية فأفخاذها كانت خمسة وعشرين ، وكانت هسكورة القبلة ( بربرا البراس ) وهسكورة الظل بأفخاذ احد عشر ، أما صنهاجسة القبلة أى الحنوبية الساكنة في الجبل بعيدة عن وهج الشمس ، فأنهم كانوا الرأى والمتورة ( البيذق ، كتاب الانساب ، ص ٥٣ ص ٥٠ ٥٠) ،

ويمثل هذا التقسيم العترى أو الطبقى التنظيم الادارى والحربى الاساسى لدكومة الدولة الموحدية وكان الترجمة العملية لوجه من وجوه المفكر النظرى للمهدية الموحدية المدكورة و وواضح من أن أصول هذا المتخليم فى فكر ابن تومرت ام تبتعد عن ميراثه الببئى وعن اطار تاريخى سبقت اليه التنظيمات الصوغية وحملة الميراث الاجتماعى للقبائل المعربية وسيطرأ على المتنظيمات الحربى للموحدين ، بعد معاركهم الثلاثة الأولى ، تعديل دبير لم يكن بعده أيضا عن هذا الميراث نفسه ، وأن مس جانبا منه حسيما سيرد الذكر غيما بعد ، وكان من مطاهر هذا التعديل صفات التمييز التي جعلها المهدى لكل فئة فى تنظيمه لمعرفة النفييث منهم والحق فى التي بيعته ، فيحتفظ أفراد كل فئة بميزته لا يتعداها فى سهر ولا فى حضر ولا ينزل كل منهم الا فى موضعه الخصص (٨٧) ،

# (ب) المدارك الاولى:

ومن تنظيم العسرة أخذت الحركة الموحدية تشق طريقها نحو بناء دولتها فى المغرب ، وفى هذا السبيل خاضت الحركة عدة معارك بلغت وقائعها فى حياة ابن تومرت تسعة وقائع ، والى وغاة المهدم عام ٢٥ه - ١٣٠ م، لم يكن أتباعه قد دخلوا بعد الحاضرة المرابطية مراكش ، ومن ثم غان الدولة الموحدية عاشت فى حياة مؤسسها طور المنشأة وظلت كذاك الى ما بعد وغاته بعدة سنوات وحتى سقوط مراكش نفسها حاضرة المرابطين فى عام ١١٤٥ه - ١١٤٧م ، وكانت وغاة مهدى الموحدين فى أعقاب هزيمة غادحة كالها المرابطون فى نفس سنة وغاته ( ٢٤٥ه ) لجيش الموحدين وأعنى بها وقعه البحيرة ،

<sup>(</sup>۱۸۷) البیذی ، المصدر السابق ، انظر أیضا ، لیفی بروغنسال ، رسائل موحدیة ، رقم ۱۲ ، ص ۷۷۔۔۰۰۰ ،

وكان من نتائج ما جرى فى هذه المعركة وما بعدها من اجراءات باسم « التمييز » يعنى انتقال الدولة الى طور متميز من علاقات السلطة بين الخلافة الوحدية وأتباعها •

ويمئننا أن نشهد مقدمات هذا التطور فى أحداث المعارك المسوحدية السابقة لمعركة البحيرة ، وبهذه المناسبة أود أن أشير الى حقيفة هامة تتعلق بمعارك ابن تومرت التسعة المذكورة ، وهى أن فترة هذه المعارك تكاد تنقسم الى قسمين :

القسم الاول ، ويشتمل على أخبار المعارك الثلاث الاهلى التى يغلب عليها القالب المثالى التقليدى فى تفسير الموحدين لاسباب صدامهم الحربى مع المرابطين الى حد أن صفة الملنمين تغدو سبة على لسان اس تومسرت ينعت بها المرابطين ويرد غيها بنفس التفسير .

والقسم الثانى ، فيبدأ بأخبار المعركة الرابعة التى تطاعنا على نمط هذه العلافات ، وتتعلق أساسا بقبائل جيش الموحدين الى وقصوع أحداث المعركة الاخيرة التاسعة التى وقع فيها انقسام قبلى حاد فالله الى تصفية « التمييز » والى مرض المهدى واعتكافه بداره حتى صدر نبأ موته فى رمضان سنة ٢٥٥ه ـ أغسطس ١٩٢١م .

عن التسم الاول ، يتمثل الرهض الموحدى للمرابطين فى أحداث هذه المرحلة فى معتهم لهم بالثمين والفاسقين والفاسدين والفاجرين والمنافقين ومامعى الزكاة • وكان اللثام ــ كما هو معروف ــ من العادات المتوارثة عند المرابطين وما زال متداولا بين الطوارق الصحراويين الى اليوم • وقد عاب عليهم المهدى ذلك واعتبره من المحرمات التى تدخـل فى اطار التشبه بالنساء فى الوقت الذى تسفر نساؤهم عن وجوههن • واستشهد المهدى فى بالنساء فى الوقت الذى تسفر نساؤهم عن وجوههن • واستشهد المهدى فى

هذا النحريم بما روى عن الرسول والتي القدول: « لعن رسول الله عالية المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء » (٨٨) •

وفى الصفات والنعوت الاخرى التي أطلقها عليهم المهدى ما يحقق النهدف الدينى السياسى للموحدين ويستهدف تجريد المسرابطين من ولاية الحكم استجابة لقول الله تعالى: « ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء نم لا تنصرون »(١٩٩) ، وتوله تعالى أبصا: « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم »(٩٠) .

واذا كانت هذه الصفات لا تحمل من معنى فى نظر صاحبها أكثر من هذا الهدف المذكور ، فهناك الاشارة الخاصة بالزكاة وتشبيه قتالهم بحرب أبى بكر المديق لمانعى الزكاه في عبارته الشهيرة: « والله لاتناتان من غرق بين الصلاة والزكاة ، فان الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى الرسول على لقاتلتهم على منعه » (٩١) ، وعلق ابن تومرت بعبارة

<sup>(</sup>٨٨) سنسر الاستاذ عنان انخاذ المرابطين اللنام فيقول: « . . أن أهسل لتونة ـ وهي قبيلة المرابطين ـ كانوا يبخذون في أعراسهم نوعا خاصا مسن الحجاب ، ومنها أنه حدث دات مرة في بعض حروبهم أن نساءهم كن يقاتلسن معهم محببات ، حتى يحسبن بذلك في عداد الرجال ، ومنها أنهم كانوا يلجاون الى اللثام نخفيا من طلبة تأر الدم ، وأخيرا أن اللثام كان من ضروريات الحماية من لفح العواصف، والرمال والحر والبرد ، وما تزال عادة اللثام قائمة حتى اليوم في بعنى قبائل موربتانيا والسودان وغيرهما ، وأما عن سفور النساء ، العمر أنه لكى نظهر أنحطاطهن عن الرجال ، عصر المرابطين والموحدين ، العصر البالث ، قسم ١ ، ص ٢١٢ ،

<sup>(</sup>٨٩) سورة هود ١١ ، الآمة رقم ١١٣ .

<sup>(</sup>٩٠) سوره المجادلة ، ٥٨ ، الآية رقم ٢٢ .

<sup>(</sup>٩١) عن سورة المجادلة ٥٨ ، الآية رقم ١٣ حيــث نفس المعنى « أن الشرك نظلم عظيم » .

خاصة به نصها: « كل من منع غريضة من غرائض الله حق على المسلمين جهاده حتى يآخذو أ منه • قكيف بمن منع الايمان والدين والسنة ؟ ١٩٢٠ •

فهك كانت هذه النعوت ترجمة لتدهور كبير أصاب أخلاقيات مجتمع المرابطين قببل اندلاع الثورة الموحدية ؟ اجابة ذلك نجدها غيما ذكره صاحب المعصب اذ يقول: « اختلت حال أمير المسلمين وظهرت فى بدلاه مناتر كثيرة ، وذلك لاستعلاء أكابر المرابطين على البلاد ودعواهم الاستبداد ، وانتهوا فى ذلك الى التصريح فصار كل منهم يصرح بأنه خيرا من على أمير المسلمين وأحق بالامر منه ، واستولى النساء على الاحوال فواسدت اليهن الامور فصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كلمفدوشرير وقاطعسبيل وصاحبخمر وماخور وأمير المسلمين فيذلك يزيد من تغفله ويقوى من ضعفه وقنع باسم امرة المسلمين وبما يرغع اليه من الخراج وعكف على العبادات والتبتل وأهمل أمور الرعية غاية من الاهمان وساحب أم

ومثل هذا القول قد عبر عنه ابن خلكان فى صورة أخرى حيث قال أن المهدى فى تبنملل : « رأى بعض أولاد القوم سُــقرا زرقا وألوان آبائهم السمرة والكمل ١٠ فسألهم عن سبب ذلك ، غلم يجيبوه فألزمهم الاجابة ، فقالو : نحن من رعية هذا الملك وله علينا خراج ، وفى كل سنة تصعد مماليكه الينا وينزلون فى بيوتنا ويخرجوننا عنها ، ويخلون بمن غيها من النساء ، فتأتى أولادنا على هذه الصفة ١٠ وما لنا قدرة على دغع ذلك عنا » ٠ فقال محمد : « والله ان الموت خير من هذه الحياة ، وكيف رضيتم بهــذا وأنتم أضرب حلق الله بالسيف وأطعنهم بالرمح ١٠٠ فقالوا : « بالرغم لا بارضا ،

<sup>(</sup>٩٢) علام ، الدولة الموحدبة ، ص ٧٧-٧١ وعن قائمة الاحاديث التي أستند اليها ، أنظر ، عنان ، المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٩٣) المراكشي ، المعجب ، ص ١١٧ ، الجراوي ، الموحدون ، ص ٨٤ .

فهان : أرأيتم لو أن ناصرا نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون ؟ » قالوا: كنا نقدم نفسنا بين يديه للموت • قالوا : من هـو ، قال : خيفكم ـ يعنى نفسه ـ فقالوا : السمع والطاعة » (٩٤) •

على أية حال ، ففى هذا الاطار العام من النعوت السبابية النى وصم بها ابن تومرت المرابطين وتقويض الاساس الاخلاقى الدينى والاجتماعى لحكمهم ، خاض الموحدون معاركهم الاولى ، وعرفت المعركة الاولى بغزوة «تاودزت » ، وفيها تولى قيادة المرابطين القائد بينتان بن عمر الذى أن آوى المهدى فى أيام محنته الاولى مع على بن تاشفين ، ووضح من تنظيم المرابطين في المعركة أن راعوا الهدف السياسى ممثلا فى اختيار القيادة كما راعوا الهدف الحربى هو الآخر فيما جيشوه من قوة كبيرة أثارت الهلع بادى عنى بدء فى قلوب الموحدين ، ومع ذلك ، غان الحماس المهدوى الموحدين كان سببا فى ايقاع الهزيمة بالمرابطين الى حد أن المهدى أطلق عليهم صفة أخرى هى « الحشم » ،

فى المعركة الثالثة مع المرابطين ، حفظ التاريخ رسالة خطها ابن تومرت وبعث بها الى شيوخ المرابطين قال غيها: « الى القدوم الذين استزلهم الشيطان ، وغضب عليهم الرحمان ، الفئة الباغية والشرذمة الطاغة اللمتونية .

أما بعد فقد أمرناكم بما نأمر به أنفسنا من تقوى الله العظيم ، ولزوم طاعته ، وأن الدنيا مخلوقة للفناء ، والجنة لمن اتقى ، والعذاب لمن عصى ، وقد وجبت لنا عليكم حقوق بوجوب السنة ، فان أديتموها كتم في عافية ، والا فنسنعين بالله على قتلكم حتى نحو آثاركم ، ونكدر دياركم ، ويرجع العامر خاليا ، والجديد باليا .

<sup>(</sup>٩٤) ابن خلكان ، ونميات ، ح ٥ ، ص ٥١ - ٢٥ ٠

وكتابنا هذا اليكم اعذار وانذار . وقد أعذر من أنذر . والسلام عليكم سلام السنة ، لا سلام الرضى »(٩٥) .

والرسالة الذكورة كما هو موضح تخلو من سبب محدد للحرب الدائرة بين الطرفين و ومع ذلك ، فعندما نصل الى أخبار المعركة الرابعة فى تاريح هذا الصدام الحربى بين المرابطين والموحدين ، نعزر على بداية الخيط الذى ينتهى بأحدات « التمييز » الذكور و ففى هده المعركة أو الغزوة الرابعة للموحدين ، أقدم المهدى على ترتيب جيشه الى مجموعة من الفرق تبعا لاقسام القبائل الكبرى ، يتقدم كل منها قائدها وعلمها و فظهر عبد المؤمن حاملا أهم أعلام المهدى « العلم الابيض » وأخرج معه قبيلة عدميوة و وقام على قبيلة هرغة قائدها أبو ابراهيم يحمل العام الاصفر وتقدم النائد عبد الله بنعلوية على قبيلة كنفيسة بعلم أصفر آخر و وقدم لياللتن عام على قبيلة تينملل ، تم علم آخر لعمر آينتي وقدمه على هنتاتة ولياللتن عام على قبيلة تينملل ، تم علم آخر لعمر آينتي وقدمه على هنتاتة والرابطين قائدان من أشهر قوادهم هما يانو ، وآكدى بن موسى وكان الرابطين قائدان من أشهر قوادهم هما يانو ، وآكدى بن موسى وكان النصر حلبف الموحدين في موقعة تيزى آن ماست (٩٦) و

كان التنظيم القبلى لجيش الموحدين بعد المعركة الثانة يعنى أن الخيد المذكور جاء ترجمة لوضع اجتماعى أضيفت أسبابه الى الاسسباب الدينية فأدت جميعها الى انتصار مجموعات هذه القبائل للدعوة الموحدية ورفض الحكم المرابطى ويعبر ابن عذارى عن نتائج ذلك اقتد اديا بقوله: « • • اتصات الحروب ببلاد أهل اللثام وغلت الاسعار بمراكش حتى وصل

<sup>(</sup>٩٦) وتلتها المعركة الخامسة في آنا آن بماديدن وانتهت هي الاخسري (٩٦) وتلتها المعركة الخامسة في آنا آن بماديدن وأنتهت هي الاخسري بانتصار الموحدين ) انظر ، البيذق ، أخبار المهدى ، ص ٣٦-٣٧ .

فيها الربع من الدقيق بمنقال حشمى ذهبى ، وتوالى هذا الجدب حتى جفت في الارض مذابتها وأغبرت جوانبها وقلت المجابى بهذه الفتن ٠٠ »(٩٧) ٠

وسخرج من ذلك بالنتيجة الآتية: أن التقسيم الحربى المذكور أوضح أن الحركة الموحدية انتقلت الى طور جديد من تنظيمها كدولة ، وفى هـذا الطور ، وقع اختلاف حـول مسألة الغنائم ، ونستدل على ذلك من قـول المهدى : « ، واجتبوا المحارم ، وردوا المظالم ، وتحاللوا وتغافروا فيما بينكم بغفر الله لكم ، وأصلحوا ذات بينكم ولا تفسدوا فى الارض ولا تبذروا ولا تسرفوا ، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تضونوا ولا تغدروا ، ولا تحسدوا ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تولوا الادبار عند لقاء العدو ، بمن فعمل ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المحسير ، واباكم والغلول (فى الغنيمه ) ، فان الغلول عار ونا وشنار على أهله يوم القيامة ، وأقسموها على موافقة الكتاب والسنة ولا تعيبوا قليلا ولا كتيرا ؛ للراجل سهم وللفارس نلانة أسهم بعد اخراج الخمس من رأس الغنيمة ، والغنيمة لمن نسهد الوقيعة » (٩٨) ،

ويشبر البيذق الى نفس الموضوع بقوله: « فى أثناء عـودتهم الى تينمال جار فى طريقه على غدان من جلبان ، غقال: « اقلعوه » فقلعناه ، غلما تلم نخاطفون على فأخذ كل واحد قدر مقدرته فتبسم وقال: « هكذا تتخاطفون بعدنا على الدنيا » (٩٩) •

<sup>(</sup>٩٨) الونائق ، وثيقة رقم ٨٣ ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٩٩) جلبان في لغة المغاربة هي ماتعني في المشرق : البازلاء ( أنظــر ؛ الببذق ،أخبار المهدي ، ص ١١) .

ونسننتج مما سبق أن الامر يتعلق بضعف عام فى تدرة التعاليم الموهدية على احتواء النوازع المادية لدى القبائل عموما (۱۰۰) • وفى هذا الصدد عرفت قبيلة هرغة (أهل ابن تومرت) وما فى مستواها ودون الفبائل الاغرى للسبيل الى ارضاء أفرادها لانهم على حد غول البيذق: «هم السابقون وأنهم أنصار المهدى • • «(۱۰۱) •

ومهما يكن من أمر التساؤل حول خصوصية معاملة قبيلة هرغة بالمقارنة بعيرها من القبائل الموحدية ، غان من الواضح أن الزعامة الموحدية قد ذهبت الى تغليب تعاليمها المرشدية حفاظا على الطامع الدبنى المهدوى للثورة ، وانعكس ذلك على تنظيم القبائل فى الجيش الموحدى ، فكانت اعادة ترتيب هذا التنظيم بعد الحملة الثالثة أشبه بمحاولة سامية أولية للتنظيم المتطور الذى تم بعد المعركة التاسعة على أساس ما عرف بتصفية التمييز بين قبائل الجيش الموحدى ،

وفى العركة السادسة وهى معركة تيفنوت ، اشتد القتال بين المرابطين والموحدين بحيث لم ترجح كفة أحد الطرفين على الآخر وانتهى بعسودة كليمما الى موضعه معولا على الغزو من جديد ، أما الغسروة الموحدية السابعة فاستهدفت قبيلة هسكورة ودارت الموقعة فى موضع يعسرف بسازليم ، وغيها خرج المهدى لاول مرة وكان القتال من الضراوة والعنسف بحيث جرح فى أثناء القتال ، وفى هذا يقول البيذق : « ، ، فقاتلناهم وشد الوطيس حتى تسج المعصوم ورفعه اسحاق بن عمر ووسنار » (١٠٢) ، ثم كانت المعركة الثامنة التى سبقت هزيمة البحيرة ، وحدث فى هسذه المعركة

<sup>(</sup>١٠٠) أنظر الفصل الرابع في موضوع المرشدية الموحدية .

<sup>(</sup>١٠١) البيذق ، كتاب الانساب ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>۱۰۲) ؛ البيذق ، أخبار المهدى ، ص ٣٨ .

رهى معركه تزاكورت أن خرج الموحدون بمغانم عديدة منها أعداد من العبيد كانوا من الكثرة الى حد أن سماهم المهدى عبيد المخزن(١٠٢) •

ولعل ما خطه المهدى فى رسالته الى المحاربين من رجاله فى معسركة البحيرة ، يعبر عن وجه من وجوه التطور الذى طسراً على العسلاقات بين الفيائل بعد المعركة الثامنة ، غهو يقسول : « • • واعسلموا وه قتكم الله أن المجسمين والمكارين ، وكل من نسب الى العلم أشد فى الصد عن سبيل الله من ابليس اللعين ، غلا تلتفتوا الى ما يقولون ، غانه كذب وبهنان ، والمتراء على الله ورسوله ، وما نسبوكم اليه من الخسلاف لله والرسول غذلك خب بغتس المسلمين وخيانة لله ورسوله ، يأبى الله ورسوله أن بكور, من تمسك بالمق واتبع سنة رسول الله يهم وأناب الى الله مخالفا الله ورسسوله ، بك المتالف لله ورسوله من اتبع الباطل وخطوات الشيطان • • • واعلموا وفقتكم الله أن الموحدين فى الامن والامان ، ونصر من الله وعالمية وغضل منسه فالمستعداد واحسان ، نتابعت عليهم المنعم وترادفت عليهم المنن ، لله الحمد على ذلك ، فالشتغلوا بتعليم ما يلزمهم والاهتمام بدينهم والقيام بفرائضهم والاستعداد المقاء ربهم ، فالله يتم علينا وعليهم ، ويوزعنا شكر أنعمه ، أذل الله لهم عدوهم ، وقذف فى قلوبهم الرعب وزلزل أقدامهم • • » (١٠٤) •

ثم كان صدور الامر باجراء تصفية التمييز التي قام بتنفيذها القائد

<sup>(</sup>١٠٣) البيذق ، نفس المصدر ، وقد أرسل المهدى رسالة الى الامير على بن يوسف بن تاشفين قبل معركة البحيرة بتوعده فبها ، وقد أحل فيهما دماء المرابطين، أنظر الملحق رقم ٣٠٢ ٠

<sup>(</sup>١٠٤) الوثائق ، وتيقة رقم ٨٣ ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٨ . وراجع نفس النص في : صحمد بن تاويت ، الادب المفربي ، ص ١٦٥ .

الموحدى أبو محمد عبد الله بن محسن البشير الونشريسى (١٠٠) • وشملت تصفية التمييز الملقنين بـ « المنافقين والمخالفين والرافضين والمخبثاء من الموحدين » • وقد استغرق التمييز بينهم مدة أربعين يوما أبيد فيها خلق كثير بلغ تعدادهم خمسة قبائل كاملة • واذا كانت تصفية التمييز هذه قد تمت مباشرة قبل اللقاء الاخير بالمرابطين في هزيمة البحيرة ، فقد كان لها تكملة بعد الوقعة نسملت قبيلة كنفيسة (١٠٦) •

ويصن البيذق هزيمة الموحدين في البحيرة (١٠٧) فيقول: «٠٠وهزمونا بالعتى ، رنجا الموحدون ، ومات من مات ، وافترق الناس » (١٠٨) وأسرع الببذق يخبر المهدى بنتيجة المعركة و وبقدر اهتمام المهدى بالمعركة وتلهفه على سماع تفاصيلها كان اهتمامه بعبد المؤمن ويتمثل ذلك في لهفته في السؤال عنه: « عبد المؤمن في الحياة ؟ قلت نعم ٠٠ قال: الحمد لله رب

<sup>(</sup>ه ۱) هو ابو محمد عبد الله بن محسن البشير الوانشريسي ، من اهل المفر ب الاوسط ، لقى المهدى عند مروره بجبال ونشريسي أبناء عودته مسن الرحلة المشرقية ، وصار من نلاميذه ثم من جماعة العشرة ، وقد كلفه المهسدى بمعظم المهام العسكربة ضد المرابطين ، م بولى تمييز الموحدين ، وفقد في معركة البحيره عام ١٢٥ ه / ١١٣٠م ( البيذف ، اخبار المهدى ، ص ١٩) .

<sup>(</sup>١٠٦) البيذن ، كتاب الانساب ، ص ٣٧ . ويذكر السلاوى : « أنه غزا مراكش وحاصرها لمدة ٣ سنوات من سنة ١٥ ه ه الى سنة ١٥ ه ، وكان ينزل بجبل كيلبز بقرب المدينة ، غبايعته كدميوه ، وغزا بلاد ركراكة ، وسار فى بلاد المصابدة ، نم رجع الى بينملل واقام بها شهرين ، وغزا مدينة أغمات وبلاد هزرجه وأهل درن وأطاعنه هرغة وهنتاتة وكنفيسة بعد تمييزها، وانتدبهم لفزو مراكش وعد قدم عليهم عبد المؤمن وخصه بامامة الصلاة ، أما القيادة فلابى محمد البشير . ( الاستقصا ، ج ٢ ، ص ٩٣ - ١٤ ) . راجع أيضا في ذلك الملحق رقم ٣ ) ٤ .

<sup>(</sup>١٠٧) البحيرة تعرف ببحيرة الرقائق ، بسبط كان أمام باب الدباغيسن وباب ابلان من مراكش حيث حدائق أكدال الحالية ( البيذق ، أخبار المهدى ، حاشبة رقم ٢٦ ، ص ٢٠ ) .

١٠٨١) الببذق ، نفس المصدر .

العالمين قد بقى أمركم ، هل جرح ؟ قلت : سُنج فى فخذه الايمن ، فقال : لا لا الامر باق ، ثم قال : أرجع اليه وقل لا الامر باق ، ثم قال : أرجع اليه وقل له الامر باق ولا تجزعوا »(١٠٩) ،

وبهدا الحوار الذي جرى بين المهدى والبيذق عن عبد المؤمن ، بدت الدولة الموحدية وكأنها ما زالت في طور نشأتها لم تنتقل حد من اطار جماعة الصحابة الاولى للمهدى • والحقيقة أن القبائل الموحدية خاضت بالمعل غمار تجربة أحداثه وعلاقاتها • وفي أحداث هذه التجربة ، ظهر نمسك الزامة المهدوية بهنظورها الديني المهدوي في ترتيب العلاقات المنبلية بين أنصارها • ولكن وضح أيضا أن الاحداث المذكوره لم تضل من اتجاه مضاد يتمثل في سلوك القبائل ويقترن بالاسباب المختلفة لثورتها على حكم المرابطين وترتب على ذلك الجراء بعض التوازن في هذا الاتجاه الآخر مع لاتجاه المهدوي عن طريق اعادة تنظيم قوات الموحدين في المعركة الرابعية •

ولكن بتبين لنا من خلال أحداث المعارك التالية حتى المعركة التاسعة أو هزيمة البحيرة ( ٢٥ه ـ ١١٣٠م ) أن الأمر انتهى بانتصار الاتجاه المهدوى ونصفية الاتجاه الاخر وأصحابه فى اجراءات التمييز المذكسور بالرغم من تشدد الزعامة المهدوية فى موضوع الغنائم ورغض ابن تومرت التكالب عليها أو التنازع حولها(١١٠) .

ومن الجدير بالذكر أن المهدى بعد وقعة البحيرة المذكورة ، استخدم مراءته في ابهام أتباعه الذين تسرب التسك الى قلوبهم ، بقدرات الخارقة ومعجزات مهدويته والتأثير عليهم مستغلا في ذلك ميل البربر الى تصديق

<sup>(</sup>١٠٩) البيذق ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>١١٠) راجع ما سبق عن الغنائم والوضعية المتازة لقببلة هرغة .

ما يمليه عليهم المهدى غيذكرون أنه انتخب عددا من أتباعــه ، ودغنهم في موضع المدركة بعد أن جعل لكل واحد متنفسـا في قبره ، وقال لهم : « اذا سئلتم عن حالكم فقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، وأن ما دعا اليــه الامام المهدى هو الحق ، فجدوا في جهاد عــدوكم » • وقال لهم أيضـا : « اذا فعلتم ذلك أخرجتكم ولكم عندى المنزلة العالية » • وبعد ذلك جمــع أسحابه وقام لهم : « أنتم يا معشر الموحدين حزب الله وأنصـار دينـه واعوانه الدق • فجدوا في قتال عدوكم فانكم على بصيرة من أمركم ، وان كنتم ترتابون فيما أقوله لكم فأتوا موضع المعركة وسلوا من استشهد من الخوانك يحبرونكم بما لقواا من الثواب عند الله • وأتى بهم الى موضــع المعركة ونادى « يا معشر الشهداء ماذا لقيتم عند الله • وأتى بهم الى موضــع أعطانا من الشـواب لا عــين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطـر على بال هذا الحادث على بقية الحوانهم ، فزادهم بصيرة بأمره ونباتا على رأيه وزاد المانهم بمهــدويته ، وتمسكهم بمــذهبه وأصبحوا على أتم الاستعــداد التضحية من أجله •

وينكرر مثل هذا المسلك الذي لا ينكره الميراث الفكرى القبائل ، وفي الطاره أمكنه ايهامها بأنه موحى اليه + ففى ساعة احتضار المهدى وساعة دنو أجله ، أظهر علمه بميقات هذا الاجل فى حوار دار بينه وبين الهاتف الذي نادى به وأوحى اليه بخبر موته + وقد رأيت أن أسجل هذا الحوال لاهميته البائغة بالنسبة لمستقبل الدعوة الموحدية ، غقد مات ابن تومرت بالشعل بعد دستة أيام من اعلان الحوار المذكور + وغيما يلى نص ذلك الحوار كما ورد فى أخبار اللهدى :

<sup>(</sup>۱۱۱) السلاوي ، الاستقصا ، ج ۲ ، ص ۹٦ .

الهاتفة:

كأن بهذا البيت باد أهله

وقد درست أعلامه ومنازله

المهدى:

كذلك أمور الناس بيلى جديدها

وكل مناحقا ستبلى خصائله

الهاتفة:

تزود من الدنيا غانك راحل

وانك مسئول فما أنت قائله ؟

المدى:

أقدول بأن الله حدق شهدته

وذلك قـول ليس تخمى فضائله

الهاتف:

فخدد عدة للموت انك ميت

وقد أزف الامر الذي أنت نازله

المهدى:

مــتى ذاك خــبرنى هديت غاننى

سافعل ما قد قلت لى وأعاجله

الهانف:

تبيت ثـ لاثا بعـد عشرين ليلة

الى منتهى شهر غما أنت كامله(١١٢)

البيذق ، اخبار المهدى ، ص ٢٢ ــ٣٤ ، ابن أبى زرع ، القرطـاس من ١٨٠ .

وذهب البيذق الى أبعد من هذا الحوار الغيبى فى تأكيد خبر الايحاء الى المهدى مالموت غيما ذكره عنه أنه (ابن تومرت) قال لاصحابه: «اسألونى عما بدا لكم من أمر دينكم ودنياكم غانى غدا ان شاء الله أجتمع مع ربى ، وأقول كما قال رسول الله على: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله اخوانا ، ألا قد بلغت ؟ ألا قد بلغت المهدى بوردها البيذق أن المهدى عندما عاد من موقعة البحيرة ولحق بالموحدين غيها ما وقع من هزيمة كبرى، شعر بالغمة واعتلت صحته فرجع الى داره فى تينملل ، وبعدها خرج الى شعر بالغمة واعتلت صحته فرجع الى داره فى تينملل ، وبعدها خرج الى أثباعه وقال لهم : «أعرفونى وحققونى ، أنا مسافر عنكم سفرا بعيدا ، فضج الناس بالبكاء فقالوا له : ان كنت تسير الى الشرق نسير معك ، فقال: البس هذا سفر يسافره أحد معى ، انما لى وحدى » (١١٤) .

وعلى هذا النحو انتهت حياة المهدى ابن تومرت فى هـذا الاطار من الحوار الفكرى الغيبي عن موته ٠

### (ج) تبد المؤمن بن على (( أمير المؤمنين )):

يشبه ابن خلكان ما وقع فى البحيرة بالفجر يتقدمه الفجر السكاذب وبعده ينبلج الصبح ويستعلى الضوء (١١٥) • وهذا التشبيه يتضمن الكثير من الحقيفة ، فقد حدث بعد التمييز الثانى أن نزل الموحدون على مراكش وحاولوا اقتحامها من جديد فعجزوا عن ذلك وظلوا يحاضرونها ثلاثة أشهر

<sup>(</sup>١:٣) البيذي ، المصدر السابق ، ص ٣ ، ٠

<sup>( َ !</sup> ۱) البيذق، نفس المصدر ، ص ۱ ؛ ، السلاوى ، الاستقصا ، ج ۲ ، ص ۴۷ .

<sup>(</sup>۱۱۵) ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج ۳ ، ص ۲۳۸ ، السلاوی ، الاستقصا ، ج ۲ ، ص ۸۹۔ ۹۰

عادوا بعدها الى تينملل • وخلال هذه الفترة مرض المهدى غما وحسرة بسبب انكسار الموحدين فى موقعة البديرة التى كبدته أخلص الاتباع وأعظم القواد •

ومما بذكر فى هذا الصدد أن المهدى لما شعر بمرضه وأحس بدنو أجله ، لزم داره وظل فى غيبة عن الناس لمدة ثلاث سنوات يتناوب عليه : عدد المؤمن ، وأبو ابراهيم أو اسماعيل بن يسلالي الهزرجي ، وعمر أصناك ووسنار ، وأخته أم عبد العزيز بن عيسى ، وكان أبو محمد وسنار يخرج الي الموحنبن ويذكرهم أن المهدى يأمرهم أن يفعلوا كذا وكذا ، وكان أهل الجماعه يخرجون للغزو وظل الامر على هذا النحو حتى اشت عليه المرض غتر فى شهر رمضان من عام ٢٥٥ه مس أعسطس ١١٣٠م (١١٦) ،

وكان المهدى قبل وغاته قد أقر عبد المؤمن بن على أمــبرا للمؤمنين عندها خاطب الموحدين بقوله: « أنتم المؤمنون وهــذا أمــيركم »(١١٧) • وعندما حانت ساعة وغاته دعا عبد المؤمن وأوصاه بمن أحب وباخوته خيراه وأعطاه كتاب الجفر ، وأمره أن يخفى أمر موته أياما اذا مات حتى تجتمع كلمــة المــرحدين •

كان عبد المؤمن قريبا الى قلب ابن تومرت ، فقد رفع منزلت وأدناه الى مسه اذ كان يجد فى طموحه صورته الشابة ، ووجد فيه ضالته ووضع فيه كل أمله فى تحقيق ما كان يستهدفه من دعوته ورسالته ، ويعبر ابن تومرت عن اعجابه بسمات عبد المؤمن بن على فى قوله :

<sup>(</sup>۱۱۲) هناك اخىلاف فى تاريخ وفاة المهدى بين أغلب المؤرخين ، أنظر طك الآراء واختلافها فى : ابن أبى زرع ، القرطاس ، ص ١٨٠-١٨١ ، أنظر أيضا ذلك فى ، البدق ، أخبار المهدى ، ص ٢٦ ،

<sup>(</sup>١١٧) المراكشي ، المعجب ، ص ١١٤ .

تجمعت فيكأشياءخصصت بها فكلنا بك مسرور ومغتبط فالسن ضاحكة والكف مانحة والصدر متسع والوجه منبسط منزلة عند فهل كانت منزلة عبد المؤمن عند القبائل الموحدية تماثل منزلته عند شيخه المهدى (١١٩٥) ٠

کان عبد المؤمز بن علی الکومی ـ حسبما سبق ـ من کومیة و وبالرغم من أصله البربری ، نراه یرغع نسبه الی بیت الرسول به عسی أن سبغ ذلك شرعة لامامته الموصی علیها من المهدی و وكان ثابتا لدی أقرانه أنه زناتی الاصل جاء من تاجرة علی بعد عدة أمیال من مرسی هنین (۱۲۰) .

على أن أصحاب اللهدى أخفوا خبر وغاته ثلاث سنوات كاملة شغلوا خلالها بمصادقة المرابطون و وما كان خبر وغاة المهدى يعلن رسميا فى سنة مع ١١٣٥ محتى تفجر النزاع بين أصحاب المهدى العشرة حول صاحب الدق منهم فى الخلافة و وازداد الخلاف حدة بعد أن دخل أهل الخمسين مع أهل العشرة فى نزاع حاد قبل أن يقرر شيوخ الموحدين حقنا للدماء مبايعة الشيخ أبو عمر بن على الصنهاجى المعروف بأزناج (١٢١) ولم يلبث

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن ابی زرع ، القرطاس ، ص ۱۸۶ .

<sup>(</sup>۱۱۹) انظر رای المهدی فی عبد المؤمن عند ابن تغری بردی ، النجوم ، ج ه ، دس ۳٦٣ ،

ر (۱۲۰) تاجرا قریة علی ساحل البحر بارض قبیلة بنی عابد من حسور ندرومة لازالت تعرف بهذا الاسم الی الآن ، ومرسی هنین قریة شهیرة تقع بجبال نرارة عنی ساحل البحر المتوسط بین مصب نهر تاننا ومرسی الغزوات ، كانت بالعصر الوسبط مرسی تلمسان ونواحیها وغیها آثار للموحدین ، ابسن خلدون ، نامبر ج ۲ ، ص ۱۲۱ ،

<sup>(</sup>۱۲۱) عمر بن على الصفهاجى ، يعرف عند الموحدين بعمر أصناك (ازناج) أى الصنهاجى بالشلحة (البربرية) وأسمه الاول يملوك ، أحصد السابقين الاولين الى نصرة المهدى بن تومرت ونشر دعوته ، وأحد العشرة الدين سارعرا الى بيعته ، فكان بذلك من أهل الجماعة العشرة ، استوزره المهدى ولما مات كان أحد النلاثة الذين بايعوا عبد المؤمن بن على خلفا له ،

هدا الشيخ أن أشار على الموحدين بمبايعة عبد المــؤمن بن على الكومى ، اقرارا بمرلنه عند الامام المهدى ، ولانه غريب عن قبائلهم ليس له أهل وعصبية يعدمد عليها في منافسته لهم • فاجتمعت الآراء وشرعوا ببايعونه، غلما أقبل الصامدة بين يديه نهض قائما غدمد الله وصلى على محمد من الله ثم أنشأ يترضى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ويذكر ثباتهم ف الدين وصلابة عزيمتهم ، وتصميمهم على الحق ثم قال : « عانقرضت هذه العصابة نضر الله وجوهها وشكر لها سعيها وجزاها خيرا عن أمة بنيها ، وخبطت الناس غتنة تركت الحليم حيرانا والعالم جاهلا ، مداهنا ، فلم ينتفع العلماء بعلمهم ، بل قصدوا به الملوك واجتابوا به الدنبا وأمالوا وجوه الناس اليهم في أشباه هذا القول الى هلم جرا • ثم ان الله سبحانه وله الحمد من عليكم أيتها الطائفة بتأييده وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده وقبض لكم من ألفاكم ضلالا لا تهتدون وعميا لا تبصرون لا تعرفون معروفا ولا تنكرون منكرا ، قد فست فيكم البدع واستهوتكم الاباطيل وزين لكم الشيطان أضاليل وترهات أنزه لسانى عن النطق بها . وأربأ بلفظى عن ذكرها ، غهداكم الله به بعد الضلالة وبصركم بعد العمى ، وجمعكم بعد الفرقة وأعزكم بعد الزلة ، ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين وسيورنكم أرضهم وديارهم ذلك بما كسبت أيديهم وأضمرته قطوبهم « وما ربك بظلام للمبيد ، عجددوا لله سبحانه خالص نياتكم وأروه من الشكر قولا وفعلا ما يزكى به سعيكم ويتقبل أعمالكم وبنشر أمركم واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة وشتات الآراء وكونوا يدا واحدة على

فنحاه عبد المؤمن عن الوزارة تشربفا له وننوبها بقدره لانه أرفع منها قدرا ، وتوفى عام ٥٣٦ ه . وكان لاولاده مكانة عظيمة عند عبد المؤمن وكانوا أول من يمر في العرضى العام عند الموحدين ( الببذق ، أخبار المهدى ، حاشيسة رقم ٣٠ ، ص ٣٤ ) .

عدوكم فانكم ان فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا الى طاعتكم وكثر أتباعكم وأطهر الله الحق على أيديكم ، وألا تفعلوا شملكم الذل وعمكم الصغار واحتقركم العامة فتخطفتكم الخاصة ، وعليكم فى جميع أموركم بسرج الرأغة بالغلظة واللين بالعنف ، واعلموا مع هذا أنه لا بصلح أمر آخر هذه الامة الا على الذى صلح عليه أمر أولها ، وقد اخترنا بكم رجلا منكم وجعلناه أميرا عليكم هذا بعد أن بلوناه فى جميع أحواله من ليله ونهاره ومدخله ومخرجه ، والفتبرنا سريرته وعلانيته ، فرأيناه فى ذلك كله ثبتا فى دبنه متبصرا فى أمره ، وانى لارجو ألا يخلف الظن به ، وهذا المسار اليه هو عبد المؤمن ، فاسمعوا له وأطبعوا ما دام سامعا مطبعا لربه ، فان بدل أو نكمر على عقبه أو ارتاب فى أمره ففى الموحدين أعزهم الله بركة وخير كثير والامر أمر الله يقلده من شاء من عباده » (١٣٣) .

وجاءت هذه البيعة العامة بعد ما سماه ابن صاحب الصلاة ببيعة السر التى تمت بعد وغاة المهدى مباشرة وقبل ن يختلف الصحابة العشرة حولها واستغرقت البيعة الاولى مدة ثلاث سنوات هى التى أعلن خلالها خبر اعتكاف المهدى لمرضه ويسرد ابن خلدون أخبار هذه الفترة قائلا: « أن المهدى عين توفى ختى أصحابه من افتراق الكلمة ومما يتوقع من سخط المصامدة لولاية عبد المؤمن لكونه من غير جلدتهم ، فأرجأوا الامر الى أن تخالط محبه الدعوة قلوبهم ، وكتموا موته ثلاث سنوات يموهن فيها بمرضه ويقيمون سنته فى الصلاة والحرب ، ويدخل أصحابه بيته كأنه اختصهم بعبادنه فيجلسون الى قبره ويتفاوضون فى شئونهم ، ثم يخرجون لانفاذ

<sup>(</sup>۱۲۲) المراكسى ، المعجب ، ص ۱۱۷-۱۱۸ . ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ . ص ٣٢٧ . وطالع أيضا نص هذا الخطاب على نحو غير كامل من منتصفه في : محمد بن تاويت ، الادب المغربي ، ص ١٦٧ .

ما أبرموه ويتولى ذلك عبد المؤمن ، حتى تمكن أمر الدعوة فكشفوا القناع عن مرت المهدى • والتفقوا على تقديم عبد المؤمن وتولى ذلك أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي جد الملوك الحفصيين الموحدين أصحاب تونس ، عرض البيعة لعبد المؤمن ، فانقادوا له وأجمعوا على بيعته »(١٣٣) .

أما البيذق فيذكر البيعة الثانية على أنها مجرد اعلان أر اظهار البيعة الأولى ( انسرية ) في قوله : « • • • توفى رضى الله عنه ( المهـــدى ) يوم الاربعاء وقبل يوم الخميس ٢٥ رمضان سنة ٢٥ه وبويــع الخليفة يوم السبب لاقرب من هذا التاريخ • • ولمـا عاد عبد المؤمن الى نبنملل صاح بالقبائل رضم الموحدين وجعل المجلس فاستعمل ركائز وحال بين الرجال والنساء ، ثمو عظ الناس وقال لهم في آخر كلامه : « بقى عندكم عهد بيعة المهدى رضى الله عنه ، قالوا :نعم • فقعد نم وعظ عمر أصناك ثم سائر الشيخة رضى الله عنهم أجمعين ، ثم قال لهم : المهدى قــد توفى رضى الله عنه ، فبكى الناس ، ثم قال لهم : اسكتوا ، فسكتوا • فقــال أبو ابراهيم وعمر أصناك ، وعبد الرحمن بن زكو ومحمد بن محمد لعبد المؤمن : أمدد يدك نبايعك البيعة التي عقدناها مع الامام المهدى فمد يده ، وبايعوه ، ثم يعهم سائر الناس • وكانت البيعة ثلاثة أيام متتالية » (١٢٤) •

ونخرج من الاحداث التى اقترنت البيعة بأن ولاية عبد المؤمن لخلافة الموحدين لم تخل من عقبات ومشاكل عويصة كانت دوافعها هي نفس دوافع مشكلات الحركة الموحدية في طور نشأتها البان حسروبها الاولى • وكانت

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٢٧ ، ابن أبى دينار ، المؤنس في اخبار أفريقيه ونونس ، تونس ١٢٨٦ ، تحقيق محمد شمام ، ص ١١٤ ، السلاوى ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص ١٠١ . أنظر : عنان ، عصر المرابطيت ، حول الآراء المختلفة ، قسم ١ ، ص ٢٠١ ـ ٢٢١ .

<sup>(</sup>۱۲۶) البيذق ، أخبار المهدى ، ص ٥٥ ، الزركشى ، تاريخ الدولتيسن الموحدية والدمصية ، نونس ، ١٩٦٦ ، نحقيق محمد ماضور ، ص ٧ ،

تجربة البحيرة درسا قاسيا وعاه عبد المؤمن حيث شهد ارتداد كثير من الموح بين عن الدعوة اعتقادا منهم بأن امامهم المهدى المؤيد مالله لا يجوز أن بهرم فعمل على اخفاء موت المهدى حتى يلتئم الجرح ولا تكون هناك تغرة على حد قول البعض (١٢٥) ينفذ منها المرابطون لتقويض دعائم حركة الموحدين .

وتؤمد الروايات الغيبية عن عبد المؤمن حرصه الشديد على ألا تفلت الخلافة من يده وذلك في حياة المهدى حسبما ورد في القصة التي أوردها صاحب « المعجب » وتتعلق بمنام لعبد المؤمن فيه ايماءة بضياع هذه المذرعة على يد ثائر من بجاية وأخرى بحصوله عليها حين أتى عليه من قال له: « أتعرف من هذا الذي اهترت له هذه الارض ؟ قال: لا ، قالوا: هو فلان صاحبك الذي كان يعلمنا معك ، فقال: ان كانت حالة فلان انتهت الى هذا فلابد أن أكون غدا أنا أمير المؤمنين » (١٢٦) .

على أبة حال فقد تلقب عبد المؤمن بن على بعد ظفره بالبدمة العامـة « بالخليفة أمير المؤمنين » • ويعنى هذا اللقب التعلـق بفكرة الخـلافة

أنس الشبل ابتهاجاً بالاسد ورأا شبه أبيه فقصد ودعا الطائر بالنصر لكم فقضى حقكم لما وفصد أنطق الخالق مخلوقاته بالشهادات فكل قد شهد انك القائم بالاصر له بعد ماطال على الناس الامد ابن ابى زرع ، نفس المصدر ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٢٥) عيان ، المرجع السابق ، ص ٢٢٧--٢٢٨ .

<sup>(</sup>۱۲۱) هننك قصة اخرى لها صلة بتلك التى وردت بالمتن أوردها ابن أبى زرع وبذهب فيها عبد المؤمن مذهب أصحاب الكرامات الخارقة حين دبسر للمجتمعين حوله من الموحدين مشهد هجوم أسد عليهم وتمسحه بعبد المؤمسن دون أن يؤذبه (القرطاس ، ص ۱۸۵–۱۸۰) . هذا وقد صارت هذه القصة موضوع قصيدة نسعربة لشاعر الموحدين أبى الحسين بن عبد الله ابن الاشيرى (من أهل تلمسان توفي عام ٥٦٩ هـ) الذي قال فيها :

الاسلامية العامة وأن مشاعر الخوف على مصير هذه الخلافة في المغرب والمشرق الاسلاميين عموما قد ظهر صداها قويا من جديد في مطلع عهد عبد المؤمن وما قصة ثائر بجاية المشار اليها سابقا الا اشارة على تعلق فكر عبد المؤمن من أيام مهديه بهذه المشاعر وتطلعه من ثم الى التوسع شرعا بعد استكمال الانتصار على الدولة المرابطية ويدعم من هذا التطلع القول بأن أخبار نجاح الحركة الموحدية قد سبقت الى الشرق وشدت من أيدى من نواجد من رجالها في المشرق من أيام رحلة ابن تومرت المشرقية والدي من نواجد من رجالها في المشرق من أيام رحلة ابن تومرت المشرقية و

رفى هذا الصدد يذكر د٠ مختار العبادى : « ١٠٠ وكان لهـذا النجاح صدى كبر بين المسارقة أيضا بدليل كتابات المعاصرين لهذه الفترة ١٠٠مثال ذلك شاعر جنوب الجزيرة العربية نجم الدين عمارة اليمنى الذى عاش بمدر فى أو اخرال عصر الفاطمى ، فقد أراد هذا المساعر أن يضرب مثلا للاحداث الجارية فى عصره فلم يجد فيها أعظم من شخصية ابن تومرت الذى ارتفع فى رأيه الى أعلى درجات المجد والنفوذ فيقول :

مـــذا ابن تومـرت قد كانت بدايتــه

كما يقسول الورى لحمسا على عظم وتد نرقى الى أن أمسكت يسده

من الكواكب بالانفاس والكظم والكظم وكان أول هدذا الدين من رحيل

سمعى الى أن دعموه سيد الامم (١٢٧)

ومن الجدير مالذكر في هذا المجال أن الدعوة الموحدية كانت قد عبأت

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن خلكان ، وغبات ، ج ٣ ، ص ١٥٥ د ، مختار العبادى ، دراسات و ناريخ المغرب والاندلس ، الاسكندرية ، ١٩٦٨ ، ص ١١٢ـــ١١٣ أنظر أبضا :

<sup>-</sup> Hartwing Derenbourg; Omara du Yemen, Sa Vie et son Oeuvre, Tome; 1, Paris, 1909, p. 354.

بالفعن كل طاقاتها وجندت كل دعاتها وأنصارها للخلافة الموحدية فى ربوع العالم الاسلامى لا سيما فى مصر والشام • فالبيذق يذكر من أنصار المهدى فى المشرق ما جاء فى قوله: « أما رجاله واخواته فهم واحد وضمسون رجلا من أهل الديار المذكورة ، غير الرجال الذين آخوه فى الله تعالى وعظموه فى سائر البلاد المصرية وكانوا له مثل أعضائه وجسده سامعين لقوله محبيين لامره مؤمنين به مختارين صحبته مؤثرين لحقه معظمين لحرمته »(١٢٨) • وهذا يعنى أن المهدى ابن تومرت ترك فى مصر قبل عودته من رحلته المنرقيه جبهة قوية عملت على نشر دعوته فى العالم الاسلامى المشرقى • فانتشر أتباع هذه الجبهة على صحيد مصر كلها فى الوجهين القبلى والمحدى والمحدى والمحدى المناهم الاسلامى المشرقى •

------

(۱۲۸) البيذق ، كتاب الانساب ، ص ۲۸ .

ورد الظاهر الاحميمي ، وعرفه بن جابر ، يونس اللخمي ، شادى بن ثابت ، عبد الظاهر الاحميمي ، وعرفه بن جابر ، يونس اللخمي ، شادى بن ثابت ، ثابت القيسى ، عمار بن كثير ، مطرف بن حسام المرشدى ، باشر ابن نويسر ، ببد القادر الافادى ، بصير القليوبي ، مدين بن شعيب ، تميم بن عسوف الاسكندراني ، عمران بن معافي الانوى ، ظاهر بن يحيى ، نهيان بن شمس ، على بن عبد العظيم ، ياسين بن واتلة ، كامل بن سعد ، ماجد بن مهلب ، شجاع على بن عبد العظيم ، ياسين بن واتلة ، كامل بن سعد ، ماجد بن مهلب ، شجاع وهمام ربدر بن اولاد الجولى القناوى ، جبريل العابدى ، نجاح بن مقبل ، زيان بن مهبب الرشى ، ذو النون بن مبارك ، على بن نهيان اللخمى ، جابر ومنصور ابنا جرير ، عمارة بن ثابت اليمانى ، نجم بن هلال ، شرف الحجازى ، على بن الطفال ، هشام الاسناوى ، رجاء بن رجاء الدمياطى ، عبد العالم القهارى ، سراج بن نوير البجلى ، فخر بن يسار ، على بن مكى المصرى ، داوود بن عنان الدمشيةى ، أدريس بن يوسف بن عيسى العاجى ، قاسم بن الرقام الزهرى ، محمد بن أبى المثنى الهروى ، صالح بن مؤيد ، وافد العنوى ، خالص بن منجى » لصدر الساق ص ۲۸، ۲۹ .

### ( 4)

## الاجهاز على دولة المرابطين

ما كادت الهزائم تتوالى على المرابطين حتى شاع بين الناس قرب سيطرة المخلافة الموحدية على العالم الاسلامى ويؤكد ذلك ما ذكره ابن فرحون فى كتاب الديباج المذهب فى ترجمة أبى الوليد القرطبى: « أنه لما قدم الى مصر هاربا من عبد المؤمن ودولته لما ظهر على المغرب ، ثم خاف من استيلائه على مصر فقدم الحجاز ، فخاف أن يحج فدخل اليمن ، نم خاف أن ينلبر على اليمن فأراد أن يتوجه الى الهند ولكنه مات بزبيد » (١٣٠).

ولم يكن في امكان عبد المؤمن بن على تحقيق مشروعه في التوسع في التجاه السرق ما لم ينته قبل كل تبيء من مراكز المقاومة المرابطية ويقضى تماما على خلابا المرابطين في شرق المغرب الاقصى ثم في غربه ، فبدأ بتوجيه قوى الموحدين نحو شرق المغرب الاقصى فأوغل بهم حتى وهران (١٣١) ثم عرج منها المي وجدة (١٣٦) ثم فاس (١٣٦) فمكناس (١٣٤) • وبعد أن استزاد من هذه الجهات الشرقية أنصارا جددا ، أقدم على حصار مراكس بقصد ننهاء حذم المرابطين بها كلية • ولم يخل الامر ، في رحلة الموجدين الحربية في المغرب ، من تكرار تجربة التمييز بين صفوف قواته •

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن فرحون ، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ، القاهرة ١٣٢٩ هـ ، ص ١١٢ ٠

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن الابار ، الحلة السيراء ، تحقيق د ، مؤنس ، القاهرة ،۱۹۲۳ ص ۱۹۸ ، ابن عذاری ، البيان ، ج ٣ ، ص ١٦ – ١٧ ،

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن عذاری ، نفس المصدر ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>۱۲۳) مجهول ، الحلل ، ص ۱۱۱ ، أرجع الى رأى ابن عذارى في سقوط فاس ، ج ۳ ، ص ۲۰ ،

<sup>(</sup>١٣٤) محمد بن غازى العثمانى ، الروض الهنون فى أخبار مكناسسة الزيتون ، الرباط ، ١٩٥٢ ، ص ١٦ ، الحلل ، نفس المصدر ، ص ١١٢ ،

وان نوسعا حربيا من هذا القبيل قوامه تكرار سلسلة المسارك(١٣٥) وتصفيات التمييز ، قد يستهدف استئصال كل أسباب التمسرد والارتداد أو تعبئة قلوب الموحدين بالايمان تماما بالدعوة الموحدية ، ولم يكن تحقيق ذلك بالامر اليسير منذ بداية أحداث حصار المرابطين داخسل حاضرتهم مراكنس وانفطاعهم عن أنصارهم في الجهات المغربية الاخرى في أملاكهم ، ولهذا أصبح الوقوف على أحداث هذه المعارك الاولى في حروب عبد المؤمن لازما للتصديق على هذا التعديل ، ولكن يكفينا هنا من تفصيلات هذه الاحداث تسبجيل ما دار منها في وقعة ستقوط المساضرة المرابطية (مراكثين » ،

## ( أ ) فتح مراكش:

فى سنة ١٤٥ه / ٦-١١٤٧م نزل عبد المؤمن بجيشه على جبل الجليز المطل على مدينة مراكش العاصمة المنبعة لدولة المرابطين وأحكم الحصار عليها ، وقد استمر حصاره لها ما يزيد على تسعة أشهر حتى عدمت الاقوات، والمهارت انقاومة وساعت أحوال الاهالي ويذكر ابن عذاري نقلا عن ابن صاحب الصلاة أنه: « لما طال عليهم الحصار، تسعة أشهر وثمانية عشر يوما هلكوا جوعا من طول هذه المدة وضاقوا حتى أكلوا الجيف، وأكل يوما هلكوا جوعا من طول هذه المدة وضاقوا حتى أكلوا الجيف، وأكل أهل السجن بعضهم بعضا ، وعدمت الحيوانات وعدمت الحنطة بأسرها وطلب السحاق مخازن أبيه غلم يجد شيئا ، قال أبو عبد الله بن عبيدة كاتب

<sup>(</sup>١٣٥) فى تلك المعارك وما صاحبها من تمييز تقول الرسائل: « . . ابتدانا بالنظر فى أحوال الموحدين وأحضار الجمع منهم بهذه الحضرة ـ عمرها الله ـ وأستوغدناهم قبيلا قبيلا وشعبا شعبا ، وقد تأكد العزم على القيام بأمر الله وأعانته على ادلاله وأحيائه دراسة وأقامة عموده ونفى الخبيث من أرجائه وتصفيته من الشرب وأنشائه خلقا جديدا . . اذ كان الفساد قد خالط النفوس ومازج التلوب والفته الاهواء . . ونسى كل ربه . . » ليفى بروفنسال ، رسائل موحدية ، الرباط ١٩٤١ ، رقم ١٢ ، ص ٤٧ .. ه . .

اسحاق : فعجزت عساكر اللمتونيين عن الدفاع والامتناع بضعف العدد والعدة وكثرة الضيق »(١٣٦) •

وكان مداخل مراكش عدد كبير من أعيانهم وكبارهم على رأسهم الامير اسماق بن على بن يوسف وكان بعد صبيا صغيرا ، فأمرهم بالخروج لملاقاة لغراة النازحين ، غبرزوا في نحو ٥٥٠٠ من الفرسان ومن الرجالة مالا يحصى • وعندما اقتربوا من محلة الموحدين خرجت عليهم الكمائن التي أعدها عبد المؤمن غولوا الادبار ولاذوا بالفرار وتدافع واالى باب دكالة وااوحدون من خلفهم يحدقون بالمدينة من جميع جوانبها • ومات في الكمائن من أهل مراكش مالا يحصى وأتبع السيف سائرهم الى الابواب فقتل بعضهم بعضا بالازدحام • فطال الحصار عليهم واشتد الجهد بهم ولكثرة خيلهم ورجلهم نفذ طعامهم وغنبت مخازنهم حتى أكلوا دوابهم ومات منهم بالجوع أعداد لا تحصى • مم أمر عبد المؤمن برفسع السلالم على السور وقسمها على القبائل فدخلت هنتاتة من جهة باب دكالة ، وصنهاجة وعبيد المذزن من باب الدباغين ، وهسكورة مسم القبائل من باب ينتان ، فاقتحموا البلد بالسيف ، وتدافقوا داخل المدينة التعسة ، فتحصن الامير اسمان مع بعذن الانسياخ في قصبتهم المعروغة بقصر الحجر ، وأعمل عبد المؤمن ورجاله السيف في رقابهم ، وكان الامير استحاق متخفيا في كيس الفحم ، فأخرج وسيق هو وخادمه طلحة الى عبد المؤمن ، فطل اسماق يتضرح لعبد المؤمن ويقول: « مالى في الرأى شيء » فيقول له غلامه طلحة: « اصمت أرأبت ملكا يتضرع للك غيره » • ومال عبد المؤمن الى العفو عنه وحادمه لمعفر سنهما ، ولكن أغاظ ذلك القدول ابن وجاج ( أبو الحسن )

<sup>(</sup>۱۳٦) ابن عذاری ، الببان ، ج ٣ ، ص ٢٢ .

الذى صاح مالوحدين: « ويوا ويوا الموحدين ١٠٠ ارتد علينا عبد المــؤمن يربى علينا غراخ السبوعة ١٠٠ » • غفضب عبد المــؤمن وخرج من المجلس وتبعــه الموحــدون ما عــدا أبــو الحسن بن واجاج والشــيخ أبو حفص (١٢٧) •

فأخذ أبو الحسن اسحاق وقتله ، ثم جذبوا طلحة ليقتاوه ، فقسال : «يا عمى أبا الحسن سلاحى ما الذى نفعل به عسى أن أعطيه لك » • فأطلق من تكتيفه ليعطى السلاح ، وكان الخنجر فى وسطه فضرب أما الحسن وقتله ومات ، ومان طلحه بعده على يد أعوان أبى الحسن • وبقى ثالثهم أبو بكر ان تيزمت انذى حمل الى عبد المؤمن فقال له : « ألم تعلم أنى خصم لعلى بن يرسف ؟ فقال أعلم ذلك ولكن لاى شىء تقتلنى ، فقال : لانك رميت يدك فى الامام الهدى وحملته الى السجن فقتلتك السنة لاجل ذلك • فقال لهم : اذ عزمتهم على قتلى فأخبركم ان عندى برمتين بهما ذهبا أخاف أن أحاسب عليهما ان نركتهما » • فاختار له عبد المؤمن أمناء يمشون معه وذلك اثنان من كل قبيل الموحدين فسار معهم الى داره فأدخلهم اليها وأغلقها على من كل قبيل الموحدين فسار معهم الى داره فأدخلهم اليها وأغلقها على نفسه وعليهم ، بيده عكاز فيه سكين فغدرهم به وكانوا اثنى عشر رجل لم ينج منهم الا رجل واحد (١٣٨٠) تمكن من الدخول الى جبل احليز وعرف الموحدون بالخبر ، فهدموا عليه الدار ، وقتلوه وجروه الى الحبل •

وورد فى الحللبرواية ابن صاحب الصلاة أنه لما تحقق لعبد المؤمن فتح مراكش فى ١٨ شوال سنة ٤٥١هـ ٢٤ مارس ١١٤٧م ودخلها ، رجع

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص ٢٢-٢٦ . الحلل الموشية ، ص ١١٣ ، د ، سالم ، تاريخ المغرب الكبير ، ص ٧٨٦ ، د ، سالم ، تاريخ المغرب في العصر الاسلامي ، ص ١٩٩-٧٠١ .

۱۱۲۸۱ الحلل الموشبة ، ص ۱۱۷-۱۱۸ ، البيذق ، أخبار المهدى ، ص ۱۱۲، ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ابن أبي دينار ، المؤنس ، ص١١٤

غيها الى محاته وجعل الامناء على أبوابها مده تسهرين فاجتمع غيئها وأهوالها ، نقسمه على الموحدين ، وقسم عليهم ديارهم ، ثم ببع سببى مراكش بيع العبيد باستثناء زينب بنت يوسف ، فقد استثنوها من البيع لكان زوجها الامير يحيى بن اسحاق المسوف المعروف بونزمار « أنجمار » وكان قد ترك قبيلته ودخل فى دعوه عبد المؤمن ، فأعفيت داره من الفىء ، واستولى عبد المؤمن على خزائن على بن يوسف وذخائر لتونه مما يقصر على وصفه االسان ، « وبقيت مراكش ثلاثة أيام لا يدخلها داخل ولا يخرج منها خارج ، وأبى الموحدون دخولها لان المهدى كان يقول لهم لا تدخلوها حتى تطهروها ، فسأل الموحدون الفقهاء عن ذلك فقالوا لهم تبنون أنتم مسجدا آخر مكان ذلك ، فبنى الخليفة عبد المؤمن بدار الحجر مسجدا آخر معمع هيه الجمعة ، وشرع فى بناء المسجد الجامع وهدم الجامع الذى كان أسفل المدينه الذى بناه على بن يوسف (١٣٩) ،

وبستوط مراكش تنتهى الدولة المرابطية فى المغرب بصفة رسمية ويبقى للموحدين السيطرة على بقية أملاك هذه الدولة ، فاذا ما فرغوا منها يمكنهم مواصلة توسعاتهم نحو الشرق ، نحو الخلافتين المتداعيتين فى مصر وبعد اد م غير أن دولة الموحدين الفتية لم تلبث أن تنغلت باخماد حركات المتمرد والثورة الامر الذى أدى الى تأخير دخول قوات عبد المؤمن بجاية الى سنة ١٥٥٨ه ــ ١١٦٠م ،

### (ب) الثورات ضد المهدية:

ولم يقف خطر الثورات التي استعلت في المغرب على تهديد الكيان السياسي والعسكري لدولة الموحدين ، بل امتد هذا الخطر الى المساس

<sup>(</sup>١٣٩) الحلل الموشبة ، ص ١١٨ .

بفكرة المهدية ذاتها وصلاحية الموحدين لها ولحسروبها الجهادية ومن نم لخلافتها الاسلامية العامة • ويتضح ذلك من ثورة ابن هود السلاوي (١٤٠٠) وهو محمد بن عبد الله بن هود الماسي مدعى المهدية ، في رباط ماسسة عام المءه / ٢٠٠١م • وكان ابن هود في البداية من أتباع عبد المؤمن وشهد معه فتح مرادنس ثم ارتد عن الطاعة ودعا لنفسه بعد استخلاف عبد المؤمن ويذكر ابن عذاري أن جموعا كثيفة من البربر ساندته ويعبر عن ذلك بقوله: «وفي غرة سوال من السنة المؤرخة » ويعني سنة ١٤٥ه « فأقبل الناس المعترون به من كل مكان وقبيل اليه ، فاجتمعوا بشقاوتهم علبه اجتماعا طار بدعواته بموع لا تحصى ١٠٠ وأنته دعوته في جميع المعدوة حتى لم يبق منها الا مراكس وفاس وارتدت سائر البلاد كلها » (١٤١) • وقد دخل في طاعة المسكورة الرطاء ورجراجة وقبائل تامسنا وهوارة (١٤١) •

ويمكننا تقدير حجم هذه الثورة وخطورتها عندما نقف على الارقام المغالى فيها عن عدد أنصارها المقاتلين في الجهات المختلفة ، نفى دكالة بلغ

<sup>(</sup>١٤٠) يذكره البيدق بأسم آخر هو عمر بن الخياط ، أخبار المهدى ، ص ١٠٦ ٠

۱۲۱) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج ۳ ، ص ۲۲ . راجع أیضا : ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ . مجهول ، الحلل الموشیة ، ص ۱۲۱ ، السلاوی ، الاستقصا ، ج ۲ ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup>۱۶۲) البيذق ، اخبار المهدى ، ص ١٠٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٢ ، ص ١١٠ . السلاوى ، المصدر السابق ، ص ١١٠ .

عددهم عشرين ألف غارس ومائتى ألف راجل (١٤٢) • وللقضاء على الماسى أرسل اليه عبد المؤمن من قواده أبا زكريا يحيى بن أنكمار السوفى غهزمه الماسى • غارسل اليه الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى الهنتاتى ، الملقب بسيف الله السامى • فأرسل اليه الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى الهنتاتى ، الملقب بسيف الله السام فئس مز غرسان ورجاله »(١٤٤) حسب تعبير ابن الخطيب • غانه زم الماسى وبدد شمله وفرقت قوته فى شهر ذى الحجة سنة ١٥٥ م نم اتجه أبو حفص عمر وأشياغ الموحدين الى سائر نواحى المرتدين عن الطاعة غهزموا جزولة وهسكورة وبرغواطة ولم يلبث أهمل سملا أن عادوا الى بذل الطاعة لعبد المؤمن (١٤٥) •

وتشبه هذه الثورة المهدوية في ماسة ، ثورة قامت في عرب الاندلس على المرابطين وأعنى بها ثورة المريدين أتباع ابن قسى (١٤٦) وغيها أدعى

<sup>(</sup>١٤٣) بقول صاحب الحلل : سار عبد المؤمن في أمم لا تحصى من الخيال والرجل والرماة ، وكان أهل دكالة لا رامى عندهم ، ولما اصطفوا وتأهبوا للقتال جاءهم من ناحية أخرى غير الناحبة التي اعتقدوها فانحل نظامهم وفال جمعهم وخرحوا عن وعر الموضع الذي كانوا به فألجأهم السيف الى البحر فقتل أكثرهم في المادواخد ت ابلهم وغنمهم وأحوالهم وسبى أولادهم وانتهى البيع فيهم الى بع المراة بدرهم والغلام بنصف درهم « الحلل » ، ص ١٢١-١٢١ ، فيهم الى بع المراة بدرهم والفلام بنصف درهم « الحلل » ، ص ٢٤١ . انظر أيضا الرسالة الخاصة بمقتله في : كتاب الوثائق ، ونعقة رقم ٨٥ ، ص ٢٤٣ - ٢٤٥ . البيذو ، أخبار المهدى ، ص ١٠٧ . ابن خلدون ، العبر ، ج٦ ، ص ٨٥)

<sup>(</sup>٣١٦) هو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسى ، ينتهى جده الى أصل نصرانى ، ولد فى مطلع القرن ٦ ه بأحواز شلب ونشا بها ثم اشتغل بالعمل الحكومى وسئمه فنركه وانكب على دراسة النصوف والتعبق فيه ومال الى الزهد فاختسونىن وبقتسق بم جال فى الاندلس والنقى بشيخ الصسوفية أبى العباس بن العريف بالمربة ، ودرس عليه أصول النصوف حتى آلف فيه ثم عاد الى قرية جله مى أعمال شلب وبنى بها رابطة للعبادة ودراسة التصسوف فكرى

ابن تسى المهدوية وتلقب بالامام تشبها بالامام المهدى بن الوهار تقليدا له ولمواقفه في المغرب ضد المرابطين و ومن ثم كانت ثورته أصلا على المرابطين وحكمهم بالاندلس وانضم الى ابن قسى في ثورته عدد من زعماء غربى الاندلس أهمهم ابن القابلة وابن وزير وابن المنذر وابن الحجام في بطليوس والبطروجي في ليلة (١٤٧) .

وقد حاول ابن قسى ايجاد علاقة صداقة وقربى مع عدد المؤمن عندما لاح له عزم لموهدين على غزو الاندلس و فشلت محاولته دربب الرسالة التى بعث بها ابن قسى الى عبد المؤمن ناعتا نفسه فيها بالامام المهدى المئكر عليه عبد المؤمن ذلك على أساس أن الأمامة والمهدوية قاصرة على مهدى الموهدين و وكانت الرسالة في هد ذاتها حافرا للموهدين على مبادرتهم سمل ميدان المعركة الى الاندلس و

مريدوه . وكان عارفا بطرق التأمير على الجماهير فادعى الولاية والهداية وابتدع كثيرا من "خوارق والشعوذة التى افتتن الناس بها ، واعتمد عليها فى ثورته . (ابن الابار ، الحلة السيراء ، تحقيق د . مونس ، ج٢ ، ص ١٩٧ - ٢٠٢ . عنار ، عصر المرابطين ، القسم الاول ، ص ٣٠٧ ، علام ، الدولة الموحدية . ص ١٤٧) .

<sup>(</sup>۱۱۲۷) الاول هو محمد بن يحيى الشلطيشي ويعرف بابن القابلة ، وكان يلقب بالمصطنى ، والثاني أبو محمد سراى بن وزير عميد اهل يابرة ، والثالث هو أبو الولبد محمد بن المنذر ، من أعيان شلب وفقهائها ، برز في الادب وتولى خطة الشوري ونركها ثم انزوى وتزهد وانضم لطائمة المريدين أتباع أبن قسى وقام بالدعوة في شلب ، والرابع هو محمد بن على بن الحجام أحد زعماء المريدين في بطليوس ، والخامس هو يوسف بن أحمد البطروجي أحد زعماء المريدين في بطليوس ، والخامس هو يوسف بن أحمد البطروجي أحد زعماء المريدين في تاريخ المفرب في العصر الاسلامي ، ص ۲۰۲۸ ، منان ، المرجع السابق، تاريخ المفرب في العصر الاسلامي ، ص ۲۰۲ ، د ، عنان ، المرجع السابق، ص ۳۰۸ ، علام ، نفس المرجع ، ص ۱۵۲ ، د ، المرجع السابق،

وحدث بعد سوء طالع المريدين وغشلهم فى الاستيلاء على قرطبة ومن قبلها اشبيلبة (١٤٨) أن نشأ نزاع بين مهدى المريدين ابن قسى وبين تابعه سدراى بن وزير (أمير باجة) مما حدى بابن قسى للتخلص منه على يد أخلص أتباعه ابن المنذر (أمير سلب الذى لقبه ابن قسى بالملك العرزيز بالله) ، وانتهى النزاع بينهما بهزيمة ابن المنذر ، الامر الذى غوى من ساعد بن رزير واستولى على مدينة شلب وميرتلة (١٤٩١) ، وأعلن خلع ابن قسى والدعوة لابن حمدين صاحب قرطبة (١٥٠٠) وكان هذا الخلاف السبب فى غرار ابن قسى الى المغرب ولجوئه الى عبد المؤمن فى عام ٤٥٠ه أو ١٥٥ه أو ١٥٥ه ابن قسى بعد أن سمله بعفوه عسى أن يستفيد منه بدوره فى القضاء على حكم عدوهما المتمترك يحيى بن على بن غانية المسوفى فى قرطبة (١٥٠) ،

قامت النورة فى شرق الاندلس ، وكانت أشد عنفا ، وأصعب مراسا ، وأطول زمنا ، من قاعدتها بلنسية فى عهد واليها المرابطي عبد الله بن غانية ،

<sup>(</sup>١٤٨) ابن الامار ، الحلة السبراء ، ص ٢٠٣ ...

<sup>(</sup>١٤٩) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ٢٥١ ، د. سالم ، تاربخ المغرب ص ٧٠٢-٧٠٣ .

<sup>(</sup>۱۵۰) هو أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين ، ينتبى الى بيت عربى عربى ، تعلم بقرطبة ، عمل بالقضاء حنى نولى منصب قاضى قضاة قرطبة سنة ٢٩٥ه . اختلف أبن حمدين مع المرابطين فعزل من القضاء سنة ٢٩٥ه ، وبعد الفتنة في فرطبة عين قاضبا للمرة الثانية سنة ٣٦٦ه وظل بالقضاء حتى قيامه بالثور، في عام ٥٣٩ه ، وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين .

ابن الآبار ، نفس المصدر ، ص ٥٢ ـ ٥٣ .

<sup>(</sup>١٥١) ابن الابار ، نفس المصدر ، ص ٢٠٠٠. ، ابن خلدون ، العبر، ج٦ ، ص ٢٠٥ . ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>۱۵۲) هو أبو زكريا بحيى بن على بن غانبة المسوفى ، كان واليا على قرطنة ، مشرفا على سئون الاندلس وقائدا عاما للجيش المرابطى ، دافع عن قرطبة ضد قوات قندنالة وحليفهم إبن حمدين عام ، ١٥٥ه ١١٥م حتى توقيع الهدنة معهم ، نم نقضها وقرر اعلان طاعته للموحدبن وتوفى فى ٢٤ شعبان ٢٥٥ه سال ٢٠٥٠ م ٢٠٥٠ .

الذى فر الى مدينة نساطبة عندما شعر بقرب الثورة و وتولى زعامة الثورة ابن عبد العزيز بالحاح من عبد الله بن مردنيس وعبد الله بن عياض ( قائد الثغر ) فى سنة ١٩٥٩ ( ١١٤٤م ) (١٥٣٠) ومع تطور الاحداث واحداث بخاصة بعد الله شورة مرسبه نولى ابن عياض أمر شاطبة ثم مرسية وجعل صهره عبد الله بن مردنيش واليا على بنلسية وجعل الدعوة للامسير «سيف الدولة بن هود » وبعد مقتل ابن مردنيش وابن هود فى سنة ١٥٥٩ عدا ابن عيساض الحاكم فى شرق الاندلس حتى لقى مصرعه سنة ١٥٥٩ هـ ١١٤١م (١٥٤٠) ، وتولى الامر من بعده محمد بن سعد بن مردنيش (١٥٠٠) ،

وهدث أن انتصرمحمد بن سعد بن مردنيش فى أوائل سنة ٥٥٩ ــ وهدت أن انتصرمحمد بن سعد بن مردنيش فى أوائل سنة ٥٥٩ ــ ١١٦١م على يد الموحدين قرب قرطبة حيث قتل القائد الموحدين ابن بكيت، وأعقب ابن مردنيش انتصاره بانتزاع مدينة قرمونة من الموحدين فجرد عبد المؤمن فى أثر هذه النزيمة جيشا لعبور الاندلس قاده الشبخ أبى محمد

<sup>(</sup>١٥٣) هو القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمسرو بن موسى بن عيانس بن محمد بن موسى بن عيساض اليحصبى السبتى ، كان امام وقته فى الحديث وعلومه والنحو واللغة ، دخل الاندلس طالبا للعلم ، فأخسد بقرطبة عن جماعة ، استقضى ببلده سبتة ثم نقل عنها الى قضاء غرناطة ، ابن ظلكان ، وفيات الاعيان ، ج٣ ، رقم ١١٥ ، ص ٨٨٤س٨٨ ، أما عبد الله بن مردنيش فهو صهر القاضى ابن عياض ، وعم محمد بن سعد بن مردنيش بطل ثورة دُرى الاندلس .

<sup>(</sup>١٥٤) أبن الابار ، الحلة السيراء ، ص ٢٢٠ . ابن خلكان ، المصدر السابق ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>١٥٥) يذكر المراكشي ان ابن مردئيش كان خادما لابن عياض ، يحمل له السلاح ، المعجب ، ص ١٣٥ ، هو محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجذامي التجببي ، ولد في أحواز طرطوشية سنة ١١٥ه كان والده سبعد بن محمد حاكما لا تراغه من قبل المرابطين ، كما كان عمه عبد الله بن مردئيش واليا على بلنسية من قبل ابن عياص ، كني بابن مردنيش ، ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج٢ ، ٨٥ .

عبد الله بن أبى حفص ، فاستعاد قرمونة فى المصرم من سنة ١٥٥٧ ديسمبر ١٠٦١م • غير أن ابن مردنيش وحلفاءه تمكنوا من ايقاع الهزيمة بقوات أبى سعيد عثمان بن عبد المؤمن فى أحواز غرناطة وأخذوا يضيقون الخناق على غرناطة ويهددون قلعتها الحمراء(١٥٦) •

وأمام هذه الانباء المزعجة بادر عبد المؤمن بتجهيز جيس متميز من خيار جنده عدته ما يقرب من 70 ألف مقاتل منهم عدد كبير من أشياخ الموحدين و السند قيادة هذا الجيس الى ابنه أبى يعقوب يوسف و والشيخ أبى يعقوب يوسف بن سليمان و غاتجه هذا الجيس صوب غرناطة ووصل قرب جبل الله بيكة والحمراء فى شهر رجب سنة ٥٥٧ه ـ بوليو ١١٦٣م عيث دارن العركة المسماه بوقعه السبيكة وانتهت بهزيمة ساحقة منى بها ابن همتك حمر البن مردنيس و وأعقبها دخول الموحدين غرناطة فى ٢٨ رجب من نفس السنة ١٣ يوليو ١١٦٣م و وفر ابن همشك الى نسقورة بينما هرب ابن مردنيش الى محلته بحدرة (١٥٠١) و

<sup>-</sup> Marcel Peyrouton; Histoire Général du Maghreb, p. 98.

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن عذاری ، البیان المغرب ، ج۳ ، ص ۱۰–۰۰ . ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ۱۹۰ – ۱۰۰ . و ابن همشك هو ابراهیم ابن محمد ابن مغرج بن همشك ، وهو مثل ابن مردنیش شخصیة تتمیز بصفاتها الخاصة ، وهو من اصل نصرانی ، فجده مغرج أو همشك نصرانی نزح الی سرقسطة ، واسلم علی ید احد ملوك بنی هود فی أواخسر آیامهم ، وكان مقطوع احدی الاذنین ، فكان النصاری اذا رأوه فی القتال عرفوه وقالوا « هامشك » ، ویتول لنا ابن الخطیب أن معنی هذه العبارة تعنی « تری مقطوع الاذن » الاحلطة ،

وبوصول أخبار هذا الانتصار الى مسامع عبد المؤمن ، سارع بارسال كتب الفتح والاعلام بالنصر والاحتفال به ، وتطورت مسألة الاندلس في حروب عبد المؤمن الى قضية جهاد عام فى أراضيها وعمل على تعبئة جيش كثبف لهذا الغرض لا سيما عندما بلغه قيام القتستاليين بالهجوم على مدينة باجة فكتب الى جميع بلاد المغرب والقبلة وافريقية والسوس وجميع القبائل يستنفرهم إلى الجهاد ، فأجابه خلق كثير ، فاجتمع له من عسكر الموحدين والمرتزقة من قبائل المغرب وقبائل زناتة أزيد من ثلاثمائة فارس ، ومن جيوش التطوعة ثمانون ألف فارسومئة ألف راجل ، فضاقت بهم الارض ، واستدارت راجعة الى حلق المعمورة ، فلما استوغت لديه الحشود وتكاملت لديه الجنود رالوفود ، ابتدأه مرضه الذي توفى منه » (١٥٠١) ،

ولم يقدر لعبد المؤمن تنفيذ مشروعه الجهادى فى الاندلس بسبب مرضه الذى لازمه حتى وغاته فى ١٠ جمادى الآخرة سنة ٥٥٨ ــ ١٥ مايو ١١٦٣ م وكانت هذه الوغاة المبكرة عائقا حال دون تحقيق الخللفة الموحدية أهداغها التى ترمى الى التوسع نحو المشرق الاسلامى • بل ان انشغال عبد المؤمن بمحاربة بقايا المرابطين فى المغرب والاندلس ، أعاق

ج١ ص ٣٠٧-٣٠٥ . وتحول ابن همشك الى تشتالة ، وخدم ملكها ثم ترك خدمة النصارى ، ونزح الى الاندلس ، وخدم المرابطين ، والتحق بخدمة ابن غانية . ومع توالى الاحداث في شرق الاندلس اتصل ابن همشك بابن عياض ، ولما آلت بلنسية ومرسية الى ابن مردنيش اتصل به وصاهره ، الاحاطة ، نفس الصفحة ، المراكشي ، المعجب ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>۱۵۸) ابن ابی زرع ، القرطاس ، ص ۲۰۲ ، انظر ایضا ، ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ۱۱۷ ، السلاوی ، الاستقصا ، ج۲ ، ص ۱۱۲ ، وعن وفاته واقوال المهدی فیه وامتداد ملکه راجع ابن خلکان ، ج۳ ، ص ۲۳۹ ، وابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج۰ ، ص ۳۲۳ .

التوسع الموحدى في المغرب ذاته وهو ما يهم أساسا موضوع العلاقات مع الشرق الاسملامي .

والواقع أن الدعوة الموحدية التي نادى بها المهدى محمد بن تومرت كانت تستهدف أمرين الاول تحقيق الهدف البعيد وهو بسط سيادتها على العالم الاسلامي المختل ، والثاني الجهاد ضد المتمردين والمارقين تمهيدا للجهاد الاعظم ضد أعداء الاسلام .

غير أن الجهاد ضد المارقين والتوار أيام المهدى وخليفته استغرق جانبا كبيرا من وقت الموحدين وجهودهم واستنفذ قدرا كبيرا من قوتهم على حساب الجهاد الاعظم و ومن المعروف أن حروب المهدى وخليفته عبد المؤمى اسنمرت نحو أربعين سنة (١٥٥) وهي فترة طويلة اذا قيست بعهود المحكام وأعمال البنر و

( 1)

#### توسم دولة الموحدين نحو الشرق

بدأ الخيط الاول في حروب عبد اللؤمن باتجاه الشرق هنذ أن اتخسذ بقايا المرابطين بالاندلس وحلفاؤهم الهلالية من بجاية قاعدة لمقاومة الموحدين ولكن رحلة عبد المؤمن الحربية نحو الشرق حتى حدود مصر النربية كان لها أن تكرر رحلة ابن تومرت الدراسية التي بدأها بالاندلس وانتقل منها الني الشرق الاسلامي وقد شرع عبد المؤمن نفسه في القيام بها في شبابه ولكن لم يقدر له أن ينفذها بسبب اثناء المهدى له عن ذلك لقاء

<sup>(</sup>١٥٩) استفرقت تلك الحروب على وجه الدقة تلاثا وثلاثين سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين بوما من حبن وفاة المهدى حتى وفاة عبد المؤمن .

الامل فى اتخاذه خليفة له و ولا مجال هنا لتكرار الاسانيد التاريخية الدالة على جاذبية الترق الاسلامى فى الفكر المغربى وأحداثه و غمن بداهة القول تكرار الاشارة الى سحر الشرق ومغناطيسه الجاذب فى أحداث المغرب منذ دخول المغرب فى غلك الدولة الاسلامية و فقد سبق للمرابطيين أن ولوا وجوههم شطر المغربين الاوسط والادنى لولا صلة القرابة التى تربطهم بالزيريين الصنهاجة و كما سبق أيضا للفاطميين أن تطلعوا نحو الشرق الاسلامى و وجووا فى محاولتهم الرابعة و وكان ذلك الاصل فى ظهور القاهرة التى لعبت وما نزال بأوتار السياسة العالمية و وقد سبق الاشارة الى آثار رحلة ابن تومرت ومدى نجاح دعوته فى الشرق و

# (أ) المملة على بجاية:

فى رسالة أوردها ليفى بروفنسال من انشاء الكاتب أبى جعفسر بن على بن عليه موجهه من المخليفة عبد المؤمن الى الشيخ أبى زكريا يحيى بن على بن غانية يدعوه فيها الى التوحيد بتاريخ ٩ ربيع الثانى سنة ٣٤٥ه • يحاول عبد المؤمن عن طريق اللين والترغيب والاستمالة ايقاف حملة ابن غانية العدائية ضد الموحدين والانخراط تحت رائية الموحدين كما ععل أسلافه من قببلة مسوفة ، الذين اعترفوا بالمهدى وأقروا رياسته فيقول : « وهذا الامر هو أمر المهدى حق فتأمل ، ومع معالمه الجلاء غلا ظن ولا تخيل ، والمهدى قد بشر به النبى فى غير ما حديث ، وظهرت علاماته ، وآياته فى قديم مزاره وحديث ، ودل على اسمه وزمانه وفعله ومكانه • • وما خص الله به مسوفة الذين هم من قبيلتكم وفصيلتكم قام ودهم له فى مواطن الصفا وقبلته ،

وهاجروا اليه وهجروا سواه ، فهو الفهم بفضل الله عليهم وهم الألفه » (١٦٠) .

غير أن بسى حماد الصنهاجيين (١٦١) رغضوا الدعوة وظلوا يتمسكون باستقلالهم سنذ أن أعادوا تأسيس بجاية عام ٧٥٧هـ - ١٠٦٥م على يد أميرهم الناصر بن علناس بن جهاد (١٦٢) ( ٤٥٤ - ١٨٤ه/١٠٦٢ - ١٠٨٨م) وهم فى كفاح من أجل الحفاظ عليها ، سواء فى مراحل هجوم العرب الهلاليين أو أثناء رغضهم التبعية للمرابطين ٠

ومع قيام دولة الموحدين ، لحق بدولة بنى حماد أكثر من خطر كاسح: فالنورمان يوجهون هجومهم على افريقية مقر بنى باديس الزيريين ( أبناء عمومة الحماديين ) ويستولون على مدينة المهدية وسفاقس وسوسة فى سنة ٣٥٥ه — ١١٤٨م ويعيثون فسادا على طول الساحل التونسي حتى يقاربوا مملكة بنى حماد • والمرابطون اللاجئون اليها يستهدفون تحوينها الى قاعدة

<sup>(</sup>١٦٠) لبقى بروفنسال ، رسائل موحدية ، الرباط ، ١٩٤١ ، رسالة ، رشم } ص ١٦٠١ .

الكين بن ربرى الصنهاجي ، كان عاملا منقبل أخيه باديس بن المنصور بن بلكين أمير المغرب الادنى على مدينة أسر ، استقل بجهته وبنى القلعة المنسوبة الى أمير المغرب الادنى على مدينة أسر ، استقل بجهته وبنى القلعة المنسوبة الى أسرنه ( قلعة بنى حماد ) عام ١٩٨٨هـ - ١٠٠١م ، وبعد منازعات بينه وبين السلطة الشرعية في القيروان أعلن حماد انفصالها عنها في ( ٥٠٥هـ - ١١٥م) فانقسم بنو زيرى الى : بنى باديس بالقبروان وبنى حماد بالقلعة ، قامت بينهما حروب تلتبا المصالحة والمهادنة ، أنظر : عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المفرب ، ج ١ ، ص ١٤٤٠ .

<sup>(</sup>١٦٢) ونهذا سميت بجاية الناصربة نسبة الى الناصر بن علناس ( د. سالم ) تاريخ الفرب في العصر الاسلامي ) ص ٧٠٦ ) د. سالم ) المفرب الكبر ) دليعة ١٩٦٦ ) ص ١٨٣—٨٥٠ .

لعملياتهم العسكرية ضد الموحدين في مشروع حلف يضمهم مع بني غانية المسوفين أصحاب البيار (١٦٣) •

كان الأمير يحيى بن عبد العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس منهمكا فى ماذاته مستغرقا فى لهوه غير عابىء بأمور دولته ، كان وزيره ميمون بن حمدون متنبها الى الاخطار المحيطة ببجاية ورأى فى الاستجابة للدعوة الموحدية سبيلا لانقاذ هذه المدينة من تلك الأخطار عكاتب الخليفة الموحدى عبد المؤمن فى السريرغبه فى بجاية باسم انقاد المسلمين عبد المؤمن فى السريرغبه فى بجاية باسم انقاد المسلمين

وجاءت دعوة ابن حمدون لفتح بجاية فى وقت الثمتغل فيه عبد المؤمن بتصفية تمييز جديدة فى صفوف قواته ، وهى الصادنة المعروفة بعملية الاعتراف (١١٥) • فقدمت دعوة بجاية ، لسياسة التمييز الموحدى فى حادثتها الجديدة ، !! مند الجهادى المنشود للتخفيف من آثارها • ومن قبل ، كان تسخص المهدى وحده يجب أى سند مطلوب لتبرير سياسة التمييز فى أحداثها التى وقعت بحروب الموحدين الأولى • ولكن الامر يتعلق هذه المرة بخليفة المهدى ومدى الاعتراف بخلافته (١٦٦) • وعندما ينهض بحملة فتسح

<sup>(</sup>١٦٣) ليفي بروفنسال ، رسائل موحدية ، رقم ؟ ، ص ١٠٠٨ .

<sup>(</sup>١٦٤) عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ج١ ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٦٥) ليست هذه العملية التي أقدم عليها عبد المؤمن الا تصفية همجيسة تمت في عام ١٩٥٤ه سـ ١١٤٩م كما يذكرها ابن عذارى ( البيان ، ج٣ ، ص ٢٨)، ولا يشبهه في شمناعنه وفظاعته الا التمييز الذي نفذه المهدى محمد بن تومسرت على يد عبد الله بن محسن الونشريسي المعروف بالبشير بهدف ازالة ما حاق بالموحدبن من التخليط ، وبذكر الببذق نفصيلات عن ذلك الاعتراف وعدد من قنل من كُل قبيلة فيه بسبب قتل مكناسة الفحامبن في جبلهم ( أخبار المهددي ، ص

<sup>(</sup>٢٠٦١) ارجع الى الصفحات السابقة ( ص ٩١-٩٣٠ ) .

بجاية ، فهو يحقق أملا كبيرا فى الفكر الموحدى يتعلق بالنسرق والاتجاه بالفتوح الموحدية نحو بلدانه يوحدها داخل بوتقه فلسفته وبصم أشتات دولها فى نطاق دولة الموحدين الكبرى •

وواضح من تكتم الموحدين لوجهة حملة بجاية أن حروبهم فى الاندلس لم تكن قد حدمت بعد ، وأن عبد المؤمل آتر الانتقال بحروب المرحدين اللى الشرق بمجرد وصول دعوة بجاية ، وفى سبيل تحقيق حملة بجاية ، عمد اللى التمويه فى خططه العسكريه ، فعندما فرغ من اعترافه السابق اتجه ناحية سلا وأمر ببناء أساس مدينة الرباط ، وكان يعول على الخروج منها اللى بجاية عن طريق المعمورة الى الهبط لل ناحية جبالة الواقعة بين الريف والمحيط الاطلسي للموهما فى اعلانه أنه متجه الى الاندلس ، وبللغ من تكتمه أنه أمر بقطع الطريق عن المارة فى جميع الاتجاهات التي تؤدى الى جهة الشرق وعين عليها مراقبين أو أمناء لمراقبة الطريق ، بل وصل به الامراق عد معاقبة كل من يتفوه ولو باشارة عن هدف تلك المحلة (١٦٧) ،

ويصف ابن أبى زرع الطريق الذى سلكه عبد المؤمن فى حملته على بجاية (١٦٨) ، بدءا من غاس اللى نهر ملوية تم تلمسان التى أثمام بها يوما واحدا ، ومنها الى الجزائر التى دخلها على حين غفلة ، عنرج الامين الحسن بن على بن يحيى بن تميم وكان قد انتقل اليها بعد سفوط المهدية فى

<sup>(</sup>١٦٧) يقول البيذق: « وعندما نزل الى شسبريط ، كان أمامسه عبيد يلعبون ، منهم ميمون أغزاف ، فأنطق الله على لسانه بحلول اجله ، فقال كذا نفعل يا أمير المؤمنين في بجانة ان شاء الله ، فقال له الخلبفة تكتف ، فأمسر به فقتل » ( اخدار المهدى ، ص ٧٤) وورد في الحلل الموشبه ، أن مناديا نادى : « أيها الناس من مكلم منكم بكلام معناه الى أمن هذا السفر فجسزاؤه السيف » ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>١٦٨) ابن أبي زرع ، القرطاس ، ص ١٩٣٠

أيدى النورمان و فتلقاه عبد المؤمن بحفاوة بالغة (١٦٩) و فر عاملها الى بجاية و واخبر حاكمها يحيى بن العزيز بمقدم عبد المؤمن واستيلائه على الجزائر ولم يمض عهد قصير حتى وصلت جيوس عبد المؤمن الى بجاية ودخلها بعد المفتح أبو محمدميمون بن على المعروف بابن حمدين وفتح أبوابها للموحدين وتم توحيده وأصحابه و فر الأمير يحيى بن العزيز الى قسنطينة ، فدخل عبد المؤمن بجاية و نم تطهيرها و توحيد أهلها (١٧٠)

وما أن نم لعبد المؤمن السيطرة على بجاية حتى واصل زهفه الى قلعة بنى حماد معتل الحماديين الاعظم وحصنهم الامنع ، فاقتحمتها قهوات الموحدين عنوه ، ودمرت عمائرها وضربت عمرانها وأضرمت نيها النيران وسقط واليها جوشن عبد العزيز وابن الدهامس من الاثيج ، وبلغ عدد القتلى بها نحو ١٨ ألفا (١٧١) ، ثم ان عبد المؤمن قلد على الجزائر وبجاية والقلعة وأعمالها ابنه عبد الله بن عبد المؤمن ورتب معه من سيتولى الدفاع عنها من قوات الموحدين ثم قفل عائدا الى مراكش (١٧٢) وبصحبته الحسن بن على ،

# (ب) هملة سطيف:

بينما دان عبد المؤمن في متيجة في طريق عودته من المملة الاولى الى

<sup>(</sup>١٦٩) البيذق ، المصدر السابق ، ص ١٤٥ . ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، انظر أيضا ، د. سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٩٢-٧٩٢ .

٠ ١٧٠) د . سالم ، المفرب الكبير ( ١٩٦٦ ) ص ٧٩٣ .

<sup>(</sup>۱۷۱) ابن خلدون ، العبر ج٢ ، ص ٩١ ، د. سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٩٣ .

<sup>(</sup>۱۷۲) د. سالم ، المغرب الكبير ص ٧٩٧-٧٩٣ . د. سالم ، تاربخ المغرب ، ص ٧٠٧-٧٠٨ .

مراكش ، وصلته الانباء بقيام عرب الانبج ورياح وزغبة في سطيف (۱۷۲) بإلثورة على عبد الله ، ومحاولتهم اعادة دولة بنى حماد ، فسير الى ولده مددا بقيادة يصلاسن بن المعز وعبد الله بن وانودين صهر عبد المؤمن ، ولكن لاختلاف وقع بينهما تمكن العرب من قتل عبد الله وأرغموا يصلاسن على الهرب فاقدم عبد المؤمن على اجراء تمييز أعقبه بدغع جميع جيش الموحدين الى العرب ، ونهاهم عن الانستغال بالمغانم والمحاسب حتى لا تهزمهم العرب ، بل أوصاهم اذا سمعوا العرب تقول الرواح الرواح ، بضرورة اتباعهم وتتبعهم الى القضاء عليهم ، وكان ما كان من هنيمة العرب وأسر بعض شيوخهم من ببنهم ديفل بن ميمون ، وحباس بن الرومية ، وابن زيان ، وأبو قطران ، وأبو عرفة ، والقائد بن معروف فسيقوا الى مراكش ، نم ردت اليهم نساؤهم وأطفالهم وأمه الهم بعد أن أعلنوا طاعتهم له في سنة ١٥٥هه — ١١٥٥م ، وأعادهم الى أغريقية معززين بعد أن أكرمهم وبالغ في الحفاوة بهم (١٧٤) ،

وقد وجه عبد المؤمن رسالة الى الشيخ أبى محمد وسنار وأهل مراكش يعلمهم بعروته فى البلاد الشرقية وانتصاره على العرب بناحية سطيف ويرى أن هذا الفتح التناسق والتتابع وتذليل الصعب وتقريب الشاسع ويصور حال العرب فى تعبير يقول: « ٥٠٠ وقد قذفتهم الغلبة الى صحرائها، ونبذتهم الروعة بعرائها، وحدنتهم حال الكثرة المهدية عن كماتها وضرائها،

<sup>(</sup>۱۷۳) بظهر لنا قصة سطيف عن شدة نأثره بالمهدى فى حب سفك الدماء بل والقضاء على المعارضة بجهيع أشكالها من دفسع خيله وخبل الموحدين قبر سطيح فوق الطريق فى ربوه ، وحك خسله هذا القبر ، وقال لهم : « اتعرفون ما قال صاحب هذا القبر ؟ قالوا : أنت العارف بذلك ، فقال لهم قال ازيلونى عن هذا القبر لئلا ندرسنى خبل عبد المؤمن بن على الكومى » . احبار المهدى ، ص ٧٤ . ( القبر السطيع هو القبر المرتفع وأعلاه مسطحا ) . البيذق ، أخبار المهدى ، ص ٧٢ .

غصاروا بين نداغع الحيرة والتيه ، وتراجع التخييل والتموبه ، مظهرين الانابة الى المتاب ، متكررين فى أكتر الاحيان على مراتب الشك

كما وصفهم بالجهال مرة والاشقياء مرة أخرى عهم « ١٠ الذيـــن يخاطبون جميع من ببلاد اغريقية وما يتصل بها الى جهة الاسكندرية من العرب المغسررين بغوامر الجهالة ، المغمورين بأوامر الضلااة ، فخاطبه الاستصراخ والاستنجاد ويراسلونهم مراسلة الاستعانة والاستمداد ، ويستدعونهم لمعنى الانتصار على الموحدين والاعتضاد ٠٠ وأقبا، جميع من ذكرناه لكم من أعرابتلك البلاد النازحة قبائل هلال بني عامر من عرب اليهن ، وشعوب الحروب والفتن ، بقضهم وقضيضهم ، عاملين على اغواء اخوانهم المالين وتحريضهم ، نافرين أفواجا بعد أغواج بغابة عــزمهم ونهاية نهوضهم ٠٠ غلم تزل جيوشهم على جهات قسنطينة تتوارد وكتائبهم نتعاقد على الاعتزام وتتقاعد ٠٠ والموحدون مقبلون على المروا به من ارتحالهم الى العرب ٠٠ وقتالهم بوادى الاقواس بجهات سطيف ، وكذلك في متيجة ٠٠ وأكلتهم والتقمتهم الحرب الزبون ، وكابد الهول الكبار جميع غرسانهم وأعيانهم ومن يدعى البطالة والحماسة من أمرائهم وكبرائهم . وأختلطوا بمواسيهم اختلاط الانعام بالانعام ٠٠ وحاق الويل بهـــلال بن عامر • ديمف تتبع الجيش الموحدي لهم حتى أوائل بلاد الهريقيــة وما يجاورها ، ولم يروا لبقية المارقين أثرا »(١٧٦) .

<sup>(</sup>۱۷۵) لىنى بروفنسال ، رسائل موحدية ، رقم ٩ ، ص ٢٦-٢٧ ٠ (١٧٦) ليفى بروفنسال ، رسائل موحدية ، رقم ٩ ، وهى رسالة طويلة مؤرحة فى سنة ١٤٥٨ ، ص ٢٧-٣٤ ٠

على أن هزيمة العرب ، المعلنة بهذا الاسلوب التشهيرى الوارد فى رسالة عبد المؤمن ، لم يعقبها تسليم قبيلة صنهاجة الحمادية بهزيمتها فضاولت النأر باتفاقها مع حلفائها من قبائل لواتة وكتامة تحت قيادة أبسى قصبة من بنى زلدوى ، وكان من أشد النوار مناهضة لعبد المؤمن • وتلاقت هذه الجموع مع جيس عبد المؤمن (١٧٧) ، وغيها انكسرت صنهاج وحلفاؤها وه: ن أبو قصنة ، وأستتب الامر للموحدين في بجابة ونستبعد أن يكون عبد المؤمن قد قدم على رأس قوات الموحدين اذ أنه لم يعسود الخروج الى المريقية الا في سنة ٥٥٣ ه / ١١٥٨ م • وقد تكون هذه المعركة قد وقعت، أثناء قفوله من حركته الاولى سنة ١١٥٨ م • وقد تكون هذه المعركة قد وقعت، أثناء قفوله من حركته الاولى سنة ٥٧٤ م / ١١٥٨ م وهو الارجح •

فقد أوصى قبل عودته الى مراكش أهل بجاية فى رسالة وجهها اليهم باقامه الحدود وحفظ النبرائع واظهار الحق بلزوم الواجبات • وتعرف هذه الرسالة برسانة الفصول وفيها يركز على التقيد بالشرع والعمل فى أمسرا الدين والدنيا باللازم الواجب ويشمل هذا الالزام الرجال والنساء والاحرار والعبيد •

وتتصف الرسالتان المذكورتان بطولهما والتفصيل في موضوع كل منهما مع قصر ماده الرسالة الاولى على أخبار انتصاره على العرب وصفات التحقير التي أنزلها بهم ، وحصر الرسالة الثانية على وصينه لاهل بجاية

<sup>(</sup>۱۷۷) اختلفت الروابات حول الشخص الذى قام على قيادة جيش الموحدين في هذه المعركة ، فيذكرها ابن الاثير تحت قبادة سعيد يخلف من أهسل خمسبن ، بينما يؤكد الببذق أن الخليفة عبد المؤمن هو الذى قاد تلك الحملة ، وفي هذا الصدد ، يذكر البيذق أن الجيش بأجمعه كان قد خرج لملاقاة العرب ، ولم يـق مع عبد المؤمن الا الخاصة من أهل الدار مع السوقة ، ومسلك القناة التي يمسكها من عام البحيرة ( ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١١ ، ص ٢٠ ، الببذق ، المصدر السابق ، ص ٧٠ ) .

وتعاليمه لهم المستمدة من تعاليم المهدى الدينية (١٧٨) وبالربيط بين موضوعى الرسالتين وما وقع فى تاريخ حملة بجاية من تصفيات للتميين بين صفوف الوحدين ، يظهر بوضوح أن الاعتقاد الخالص فى الاهداف الموحدية لم تأخذ به أطراف مختلفة فى مقدمتها عرب البوادى وأقتضى الامر ، مع تصفيات التمييز التى كانت تجرى للانصار القدامى ، العمل على كسب مزيد من الانصار الجدد ومن نم الاقدام على فترح جديدة وواضح فى حرب بجاية أن أحداثها انتهت بانتصار حاسم بالرغم مسن مقاومة العرب وواضح أيضا أن هذه الاحداث قد قدمت لعبد المؤمن حديثا يسهل استهلاكه فى بلاده لصالح الدعوة الموحدية ، الامر السذى عسر له طريق العود؛ على رأس حملة نانية فى اتجاء الشرق و

## ج ـ الحملة على المهديـة وبرقـة:

فی ۱۰ شوال عام ۵۰۳ ه / أكتوبر ــ نوغمبر ۱۱۵۸ م خرج عبد

<sup>(</sup>١٧٨) أوست الرسالة بـ : يأخذ الناس بعلم التوحيد الذي هو أساس الدين وتوجيهم الى قراءه العقبدة الني أولها « اعلم أرشدنا الله واماك » وحفظها وتنهمها ، وشمل هذا الالزام النساء والرجال والاحرار والعبيد .

ـ اقامة الصلاه ، لان لاحظ في الاسلام لمن نرك الصلاة ، فهو غير مثبت بديوان المؤمنين ، وتاركها ميت في عداد الاحياء .

ـــ ايتاء الزكاف ، ومن ثبت منعه للزكاف فهو لاحق بمن ثبت تركه للصلاة ، ومن منع فريضة واحدة كمن منع الفرائض كلها .

ــ النظر فى الربوب ونهيبزها ، والهجوم على بائعها ، ومدمن شربها ، فبراق سكرها ، ويقطع منكرها ، مالخمر أم الكبائر ، وهى رجس من أعمال الشيطان .

\_ الكثبوف عن الناصص والجرابة ، كالاجتماع على سيرة الجاهلية ، الضلالة من الرجال المفسدين ، النساء المفسدات .

وبوصى أهل بجاية بانباع تلك الفصول والضرب على أيدى هولاء المنسدين ، (ليني بروفنسال ) المصدر السابق ) رقم ٢٣ ) سنة ٥٥٦ : ص ٢٢١ — ١٣٨) .

الؤمن بن على من جديد فى جيونس ضخمة تلبية لطلب ولده عبد الله الذى انهزم فى تونس على أيدى بنى خراسان وعرب رباح ولاذ ببجاية • وأراد عبد المؤمن أن يحقق من هذه الحملة أمرين ، الأول الاستيلاء على تونس والمناطق الخارجة على سلطانه من قابس وقفصة وشط الجريد والاربس والتوسع نسرقا الى طرابلس والنانى تحرير المهدية من سيط أه النورمان وكانت الثورة على الاحتلال النورماندى قد شملت مناطق عديدة مسن المعرب الادنى ابتداء من جربة ، وصفاقص على يد عمر بن أبى الحسن الذى أمر بقتل جميع النصارى غيها عام ١٥٥ ه / ١١٥٦ م (١٧٩١) السى طرابلس على بد التبيخ ابو يحيى بن مطروح الذى أسر جميع الجاليسة النصرانية غيها فى عام ٥٥٥ ه / ١١٥٨ م ، نم مدينة قابس • وكان الموحدون على بحاية وبونة (عنابة الحالية) ، ولم يبق بايدى النورمان غير مدينة المهدية (١٨٠٠) •

خرج عبد المؤمن من مراكش فى أوائل شوال ٥٥٣ ه ( نوغمبرر مرح عبد المؤمن من مراكش فى أوائل شوال ٥٥٣ م ) عاددا اغريقية فى قوة كبيرة من أجناد الموحدين بالاضاغة الى الاسطول و وكان قد أمن من بلاده أثناء غيبته غاستخلف ابنه أبا الحسن على على مراكش ، والشيخ أبا حفص عمر بن يحيى الهنتاتي على المهدية أو

<sup>(</sup>۱۷۹) يذكر العجانى في رحلته أن « الملك روجار العانى ملك صقلية قد ولى عمر من الحسن على صفاقص وأخد والده الشيخ أبا الحسن القريانى رهيئة عنده لكى لا يحيد عمر عن طاعنه ، ولكن الشيخ أبا الحسن قد أرسل سرا الى ابنه بأن ينهز أول فرصة لتحطيم قوة النصارى ، ولا يهتم بمصير أبيه ، وبخروج عمر بن الحسن على النصارى عمدوا الى شنف أبيه النبخ وهو يتلو القرآن الكريم » ص ٧٥ . د. علام ، الدولة الموحدية ، ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۱۸۰) الحلل الموسية ، ص ۱۱۷ . ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج۱۱ من ١٨٠ انظر أيضا: أبو على أحمد بن عمر بن رسته ، الاعلاق النفسية ، لبدن ١٨٩١ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩ .

رباط الفتح ، ويوسف بن سليمان على مدينة فاس ، أما فى الاندلس ، أقام عبد المؤمن ابنه أبا بعقوب على اشبيلية وترك معه فى حكمها عبد الله بن أبى حفص • كذلك قلد ابنه السيد أبا عثمان واليا على غرناطة ، وابن يخيت على قرطبة (١٨١) •

وواضح من حجم هذه الاستعدادات أن عبد المؤمن كان ينوى التغيب لفترة طويلة في حملته الثانية في التجاه النسرق ، وان هدفها لم يكن مجرد السيطرة على نونس أو تحرير المهدية من السيطرة النورمندية وانما كان يعمل على ضم كل حواضر الهريقية التي لم نتبع بعد الحكم الموحدي ، وبدأ الحملة أحداثها بااوقوف أمام مدينة تونس ، فحاصرتها تواته البريسة وأحاط بها الاسطول الموحدي بقيادة أبو عبد الله بن ميمون ثلاث أيسام وطلب الموحدون من أهل تونس الدخول صلحا في طاعتهم ولكن واليها أحمد بن خراسان الذي أستقل بها لم يرضخ لطلبه ، فبدأ الموحدون يهاجمون الدينة ، وعنه الله الليل أقبلت فئة من أعيانها تطلب الامان ، فأجيسوا الى طلبهم على أساس الامان في أنفسهم ، وأهليهم فقط ، أما الاموال والاملاك فنالنصف بينهم وبين الموحدين (۱۸۲) ، أما النصاري واليهود في الاسلام أو القتل ، فدخلوا في الاسلام ، وهكذا دحل الموحدون المدينة في جمادي الاولى من سنة ٤٥٥ ه ( ١١٥٩ م )وترك عبد المؤمن عليها جيشا من الموحدين ،

ثم زحف جيوش عبد المؤمن الى المهدية ، وأستعدت لمواجه ـــة

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن عذاری ، البیان المفرب ، ج۳ ، ص ۳۸ ، انظر ، د. سالم ، المغرب الكبير ، ص ۷۹۰ - ۷۹۱ ، (۱۸۲ مالم ، ۱۸۲ علام ، المرجع السابق ، ص ۲۰۸ -۲۰۹ ،

النورمان وكان عبد المؤمن موقنا بطول أمد الحصار بسبب مناعـــــة المهدية (۱۸۲) و كانت المدينة تتلقى الامدادات من صقلية عن طريق البحر وعلى هذا المنحو امتد الحصار برا وبحرا مدة سبعة شهور تخللتها هجمات بالمجانيق والعدد وأنقطعت المدادات صقلية عنها لوجود أسطول الموحدين حتى استسلمت المدينة بعد أن آمن حاميتها على أن يخرجوا الى صقليـة ونم دخول الهدية في سنة ٥٥٤ ه (١١٥٩ م) (١٨٤) و

وفى انناء حصاره للمهدية جاءته الاخبار بأن عرب سليم تعسدوا بشدة على مدينه قابس ، فخاطبهم بتسعر من قول القاضى بن عمسران يقول فيسه :

أسليم دع و ذي أخا مرسد

هاد الى الحق المبين المسعد

ومسدد ما كان أسلاف لكم

غضلوا به أغعال كه مسدد

بجهاد أعداء الاله ونصرهم

لرسول ربهم النبي محمدد

وتعرف واأنا عليكم صببر

حتى يعود جواب هذا المنشد (١٨٥)

<sup>(</sup>۱۸۳) الراكشي ، المعجب ، ص ۱۶۸ ، مجهول ، الحلل ، تحقيق ، د. سهبل زكار ، والاسناذ عبد القادر زمامة ، الرباط ، ۱۹۷۹ ، ص ۱۰۶ . (۱۸۲) الراكشي ، المعجب ، ص ۱۶۸—۱۶۹ ، الحلل الموشية ، ص ۱۱۷۸—۱۱۸ ، الحلل الموشية ، ص

۱۱۷-۱۱۸ ، ابن عذاری ، البیاں ، ح٣ ، ص ٣٩ ، ولم یقتل من الموحدین فی استرجاع المهدمة سوی ابن بكبت ( البیذق ، اخبار المهدی ، ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>١٨٥) ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص ٣٩ . ابن صاحب الصلاة ، المن بالا المة ، ص ١٧٥ ــ١٧٦ .

وأردف نرسالة التى لم يصل رد لها بتجريد عساكره على قسابس بقيادة ولده عبد الله ، وتمكن من الانتصار عليهم وكتب الى الموحدين بغاس يبنرهم بالانتصار والفتح وجاء فى رسالته : « • • وببلاد اغريقية للقبيل الرياحى المستولى على أقطارها ، المستعجل فى اضرراها ، لا ذكر يسمع ولا حديث يرفع ، ولا أثر يتقصى وينتبع ، المقوا بقبيل العدم ، وقاعوا قلع الصمغة وعصبوا عصب السلم ، وأصبحوا كهنسيم التهبت نفحة ضرم ، حيزت عليهم الثنايا والانقاب ، وتبسط فيهم كيف شاعاله العتاب • • حفت عليهم الصيحة فأثارتهم هبا منثورا وضربت عليهم الذلة بكل مضطرب وملتمس » • وفى موضع آخر تقول الرسالة عن عرب بنى سليم : « وكان فى هذا القبيل الرياحى فخذ منهم يعرف ببنى ه حمد لاحظتهم السعادة يطرف غير حض وأحتضنتهم فى حجر الوقاية حض ، وكان لهم من القدر السابق بمغازتهم جد كفيل كفى ، فألقوا بمقاليد الانقياد ، وربطوا فى سلك أهل التوحيد بجميع الانف والاموال والاولاد ، وربطوا بيتها وزعيم أمرها أبا يعقوب يوسف بن مالك » (١٨٦)

وعن عرب جسم تستطرد الرسالة: « وهم عدد لا يحمله الا البساط الفياح والفضاء المنداح • وكل من هذين الحبين الجشمى والفخذ المحمدى من الرياحى فقد عزم وأعزم به على أن تحتط ان شاء الله بالمغرب دارهم ، ويبوأ هنا لكم قرارهم ، ويقصر على خدمة هذا الامر العزيز جوارهم » •

<sup>(</sup>١٨٦) لعنى برونسال ، رسائل موحدية ، رقم ٢١ ، وهى من انشاء الكاتب أبى الفاسم القالمي ، كتبت في متبجة في ٢٤ ربيع الثاني سنة ٥٥٥ يعلمهم بهزيمة عرب امريقبة ودخولهم نحت طاعة الموحدين ، ص ١٢١-١٢٠ . أنظر أيضا : ابن صاحب الصلاه ، المصدر السابق ، ص ١٧٢ .

وعن قبائل الاثبيج وزغبة ، فقد وصل اليه أيضا أعيانهم « يمدون يسد الاستتابة ، ويطلقون ألسنة الانابة » (١٨٧) .

وهكذا أسنرت معارك عبد المؤمن فى افريقية عن تحرير المهدية من قبضة النورمان وأنتزاع تونس والقيروان وقفصتة وطبرق والاربس وطرابلس وسومة وصفاقص (١٨٨) ٠

وواضح مما ورد فى احداث فتح المهدية أنه تم صلحا مع أستئمان النصارى ودخل عبد المؤمن مدينة المهدية فى يوم عاشوراء من محرم سنة ٥٥٥ ه / ٢١ يناير ١١٦٠ م ، وهى المعروفة بسنة الاخماس • وتوالت عليه التهانى بذلك الفتح ، وقيل فيها قصائد المديح التى جاء من بينها ما بلى من الابيات :

وأشرقت النسمس المنيرة فوقندا وأصبح وجه الحق غير محجب وطهر هذا الصقع من كل كافر وطهر وعداد به الاسلام بعد تغلب وكسرت الصلبان في كل بيعمة

<sup>(</sup>١٨٧) ليمي بروفنسال ، نفس المصدر .

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن أبى زرع ، القرطاس ، ص ۱۹۸ . ابن خادون ، العبر ، ج ، مس ۱۹۸ ، انثلر أيضا عن الوفود التى وفدت على عبد المؤمن من تلك البلاد : وفد صفاقس : عمر بن أبى الحسن الغربانى ، طرابلس : ابن مطروح شيخ طرابلس ، قنصة : يحيى بن ضم ابن المعتز ابن الرند ، بنزرت : عيسى بن مقرب بن مراد بن الورد اللخمى . الزركشى ، تاريخ الدولتين ، ص ۱۲ .

فأبنسر أبا حفص بنصر مسؤزر

كفيل بما تبغيه فى كل مسذهب
ولابد من يوم أعسز محجل
يسيل دماء الكفر فى كل مدنب
ويغسرو بسلاد الروم جيش عرمرم
بخيل مسن قبس وأبناء يعسرب (١٨٩)

وبخضوع المريقية وطرابلس امتد سلطان الموحدين من برقة حتى المغرب الاقصى ، وعمل عبد المؤمن على ضبط نغورها واصلاح أقطارها وتعيين عمالة وقضاته عليها ، بل عمل على تكسير أراضيها حتى بلاد نول في السوس الاقصى بالفراسخ والاميال طولا وعرضا وأسقط منه الثلث في الجبال والانهار والسباخ والطرقات والحرمون والشعراء وما بقى قسطعليه الخراج وألزم كل خبيلة قسطها من الزرع والورق (١٩٠) .

وبعد أن افام بالمهدية مدة ٢٠ يوم ، عاد الى مراكش (١٩١) مسع سادة العرب واولادهم ، لمتابعة اخضاعه لابن مردنيس فى شرق الاندلس عيث أقام مدة عامين خرج بعدها الى بلاد الاندلس ٠

<sup>(</sup>۱۸۹) ابن عذارى ، الببان ، ج٣ ، ص ١١ ، ارجع الى القصائد الاخرى اللي قيلت في مدح عبد المؤمن لفتح المهدية وبلاد افريقية ص ٥٥ ، قول أبو بكر بن منحل ، قول ابن صاحب الصلاة ، وقلم ابو العباس الجسراوى ، ص ٢٦ ـــ ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) د . سالم : المغرب الكبير ، طبعة ١٩٦٦ ، ص ٧٩٤ .

١٩٠١) أبن أبي زرع ، القرطاس ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>١٩١) مجهول ، الحلل ، ص ١٢٥ .

#### الفصل الثاني

# الملاة السياسية والحربية بين الموحدين والايوبيين

- ١ \_ العلاقات اللوعدية العربية حتى سقوط الدولة الفاطمية في مصر
  - ٢ ــ التحالف الثلابي العربي المسوفي الغزى ضد الموحدين ٠
  - ٣ ـ سفارة صلاح الدين الايوبي الى يعقوب المنصور المرحدي ٠

#### الفصيل الثاني

# العلاقسات السياسيسة والحربيسة بين الموحدين والايسوبيين

كانت معارك الموحدين مع عرب برقة وأفريقية تعنى الصدام بشكل غير مباشر بالدولة الفاطمية في مصر • غير أن هذه الدولة كانت تلف ظ آنذاك أنفاسها الاخيرة + ومن نم فان استمرار معارك الموحدين مـــع القبائل المشرقية كان يعنى أن هذه المعارك قد غدت ذات طرف سياسى والعد يتمنل في الدولة الموحدية وخلافتها ، الامر الذي طرح على القبائل العربية القبول بأحد 'لخيارين : الانخراط في صفوف اللوحدين وقبول سيادتهم السياسية والذهبية أو عدم القبول بذلك في اطار من التمرد القبلي المجرد من أى سند سباسى • ولم يكن أمام عرب اغريقية بعد تجارب مريرة مسم الموحدين سوى الاخذ بالمبدأ الاول ، ولم يلبئوا أن دخلوا ى خدمة الموحدين غير أن طورا آخر من تاريخ العلاقات الموحدية بالمشرق قد استجد بقيام الدرلة الايوبية في مصر محل الدولة الفاطمية • وظهرت الدولة الايوبية منذ نشأتها دولة فتية قوية ، سرعان مالتسعت حدودها خارج مصر باسم الخلافة العباسية ، وأنعكست علاقات الموحدين بهذه الدولة ماديء ذي بدء على عرب برهة وأفريقية الذين ظهروا علمي رأس حملة قراقــوش ضـــد الموحدين بالمدرق من محاولات لرأب الصدع بين الدولة الموحدية العتيدة والدولة الايوبية الناشئة غيما قام من اتصالات دبلوماسية بس يعقبوب اللنصور الموحدي والناصر صلاح الدين .

(1)

## الملاقات الموحدية الدربية الى سقوط الدولة الفاطمية في مصر

كانت بلاد المعرب هدفا لموجات من الهجرات العربية القادمة مسن المشرق الاسلامي من بلاد الحجاز أو بادية الشام والعراق اما رغبة في الجهاد ونشر الاسلام أو الاستقرار في مناخ هاديء بعيدا عن أنظسار العباسيين أو نرارا دن الاضطهاد المذهبي الذي كانوا بتعرضون له على أيدي السلطات العباسية وعلى هذا النحو قامت في المغرب قوى سنية مالكية وأخرى سيعية حسنية واسماعيلية هذا بالاضافة الى القسوي الابامية والصفرية الذارجية الذين ساندوا الدعوة الاسماعيلية في المغرب ودعموا كيان الدولة الفاطمية في مصر وحكموا باسمها في الهريقية والمغرب الاوسط والمغرب الاوسط والمغرب الاوسط والمغرب الاوسط والمغرب الاوسط والمناهد المؤرث الدولة المناهدة في مصر وحكموا باسمها في الهريقية

ولكن أكثر الهجرات العربية غعالية وقوة وأثرا في الاحوال السياسية والاجتماعية في المغرب هجرة القبائل الهلالية من بنى هـ لان وبنى سليم ورباح والاثبج وزعبة وهي وأن كانت مدفوعة بدوافع سياسبة من حكومة موتورة عاحزة وهي الحكومة الفاطمية في مصر وسببت تثبرا مــــن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في المغرب طوال ما يزيد على قــرن من الزمان الا أنها كانت خيرا على المغرب الاسلامي اذ ساعدت علـــي تعربيه وتخفيف حدة اللهجات المحلية •

# أ ـ اتصال الموهدين بقبائل المعرب في افريقية في عصر عبد المؤمن وولده يوسف:

وتم أول اتصال موحدى بالقبائل العربية أثناء عبور المبدى بـــن نومرت باغريتية والمعرب الاوسط في طريق عودته الى السوس فقد اتصل

بالثعالبة عرب الجرائر (۱′) ، هكانوا أول من ناصر الدعوة المرحدية (۲′) م كانت حملة عبد المؤمن الاولى على أغريقية في سنة ٤٩٥ ه واستيلائك على الجزائر وبجابة وقلعة بنى حماد وعودته بصحبة الحسن بن على بسن يحيى الصنهاجي الى مراكس ( توفى الامير الحسن في تامسنا سنه ٤٠٥ه) على النحو الذي آوضحناه و وتجدر الاتسارة الى أن القبائل انعربية مسن الانبج وجشم تواعدت على عبد المؤمن أثناء تحركه بجيونه نحو المريقية وبابعته في نفس سنة ٤٤٥ ه ، فعقد لابي الجليل بن شاكر أمير عسرب الاثبح ، ولحباس بن مشيغر على عرب جشم ، وبعونهم استولى عبسد المؤمن على بجاية وتلعة بني حماد وقسنطينة ، وطرقت جيوش الموحدين أبواب اغريقية بعنف (۳) وغير أن القبائل العربية من الاثبج وزغبة ورياح بنو قرة ( من قبائل بني هلال ) قد راعها عظم نفوذ الموحدين بسادرت بالاجتماع بزعامة بحيى بن العريز بظاهر بجاية وتناست مادبن العسرب والحماديين من أحماد وثارات ، وتحالفوا لمحاربة عبد المؤمن وانقاذ ملك بني حماد وأنتهز حاحب صقلية هذه الفرصة ليدلو بدلوه ويدحسل في هذا الحلف ، فعرض عليهم نصرته وحاول مساعدتهم بخمسة آلاف غارس

<sup>(</sup>۱) هم من نطون بنى معقل ، كانوا نسكنون أولا بجبل نظرى حبث مدينة الشير ، ثم غلبهم عليه بنو توجين غانتقلوا الى غصص متيجة المجاور لمدينة الجزائر فسكنوه تحت حمانة قبيلة ملكيش ، وقد تتبع ملوك بنى عبد الواحد هذه القبيلة بالقنال والسبى والنهب الى أن دترت فى نهاية القرن الثامن الهجرى ، ولم يبق لها منذ ذلك الناريخ وجود ، والبها بنسب العلامة الجزائرى سبدى عبد الرحمن الثعالبي (ت بالجزائر ،۷) ام) ، عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، جرا ، ص ،۲۶ ،

<sup>(</sup>٢) مما بذكر هذا الصدد أنهم أدوه حمارا غارها ليركبه وقد أهدى الحمار بدوره الى عبد المؤمن . السلاوى ، الاستقصا ، ج٢ ، ص ٩٠ ٠

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، العبر ، ح٦ ، بولاق ١٢٨٤هـ ، ص ٢٠٠

من النصارى ولكنهم أندرا من الاستعانه بالنصارى ورفضوا عرضه (١) ودارت المعركه بين العرب والحماديين وبين الموحدس بناحيسة سطيف عام ٧٥٥ ه / ١١٥٢ م وأنتهت بهزيمة العرب لاول درة منذ مائسة عام بعد دخولهم الى آفريقية و فقسم عبد الله بن عبد المؤدن جميسع أموالهم على عسكره ولكثرتها وزعها حين عودته فى فاس ومكنساس وسلا (٥) و رئعيف صدمة هذه الهزيمة على العرب وأخذوا في مراجعة أنفسهم وقبلوا الدخول في طاءة الموحدين وأذعنوا لحكمهم بسل أن شيوخهم توجهوا الى الخليفة عبد المؤمن في مراكش لاعلان ولائهم لسه فوصلهم وأكرمهم وأعادهم الى افريقيه معززين وكان لذلك أعظم الاثر في دخول العرب في داعته و فاعتذ منهم جندا وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد ثم أنه استفرهم بعد ذلك للغزو بالاندلس فأجابه عدد كبير مسن العرب جاز بهم الاندلس سنة ٥٥٥ ه (٢) و

وظل عبد أخرَّمن على وهاق مع العرب الى تاريخ عودته ( 200 ه / ١١٥٩ م ) الى أفرينية لتحرير المهدية من سيطرة النورمان وضغطهم المستمر برا وبحرا على المسلمين • وأثناء حصاره للمهدية جاءته الانباء بعيث قبائل بنى سليم ، فعمل على استمالتها تارة بحتها على الجهاد وأخرى بالأمداح واقصائد (٧) • ولما لم يستجب شيوخها وتمادوا فى

<sup>(</sup>٤) البيدق ؛ أخبار المهدى ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) ليتى بروفنسال ، رسائل موحدية ، رقم ٩ ، ص ٢٦-٣٠ . وهده الرسالة موجهة الى أهل مراكش في أول ربيع الثانى سنة ١٤٥٨ه يخبرهم فيها بغزوته في البلاد الشرقية وظفر الموحدين على الاعراب بناحية سطيف . ( البيذق ، المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٦) د. سالم ، المغرب الكبير ، طبعة ١٩٦٦ ، ص ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٧) من القصائد البليفة التي ألقاها القاضي أبو عمران التينمللي صهر عبد المؤمن فسيسوله:

عنادهم ، جرد علبهم جينا بقيادة وزيره عبد السلام الكومي . السذى استأصل سأغنهم من الجنوب التونسى ، فكانت هزيمة نانبة كنرى لهم •

وفى أعقاب انتصار الموحدين على النصارى فى المهدية سنة ٥٥٥ه سـ ١١٥٩ م المعروفة بعام الاخماس ، بلغت عبد المؤمن قيام العرب من جديد بالثورة عليه بعد أن حافوا على مصحب عثمان بالنزام الطاعة ، فسرح اليهم جيشا جرارا بقيادة ابنه عبد الله أوقع بهم بالقسرب من القيروان وقتل زعيمهم محرز بن زياد الفارغى من بنى على احدى بطون رباح (١٠) • كما استولى عبد الله على قابس وكان قد تغلب عليها بنو كامل من رياح ، وعلى تفصة أنتزعها من بنى الررد وطبرقة من مدافع بن علال وجبن زعوان مسن بنى حماد بن خليفة والاربس من بنى قتاتة العرب (٩) •

ومنذ ذلك انصبن انضوى العرب تحت لواء الموحدين وأصبح وا أعواما لهم فاستغل عبد المؤمن الطبيعة الفتالية عندهم للجهاد ضد الاعداء داخليا وخارجيا • ذعاد من الهريقية هذه المرة وبصحبته أعداد كبيرة منهم وصلت الى ألف من من فبيلة (١٠) بعيالهم من بنى رياح وجسم وبنى عدى، حتى أن ابن صاحب الصلاة يصفهم لكثرتهم بالذباب والحصى (١١) ومن

اسليم دعوة ذى اخاء مرشد هاد الى الحق المبين المسعد و، منكر ما كان اسسلاف لكم فضلوا به افعال كل مسدد بجهاد اعسداء الاله ونصرهم لرسول ربهم النبى محمد

<sup>(</sup> ابن عذاری ، الببان ، ج٣ ، ص ٣٩ ، راجع أيضا قسول ابن المنخسل من ٤٥ ) .

<sup>(</sup>A) المراكشي ، المعجب ، ص ١٤٥--١٤٦ ، ١٤٨ ·

<sup>(</sup>٩) ابن خلدون ، العبر ، ج٦ ، ص ٩٩٤ . د. سالم ، المفرب الكبير ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>١٠) ابن أبى زرع ، القرطاس ، ص ١٩٩ . حيث يقسول : « بعيالهم وأبنائهم ، وهم عرب جشم » .

<sup>(</sup>١١) ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، تحقيق التازي ، ص ١١٤ .

الاشعار التي نظمت في انتصار الموحدين على العرب ، خاصة عرب رياح قصول عبد الملك بن عياش :

ولما بعثت مدن جيشهدا نفدلا القدى بنفسه فى كنف منتهدب صدر بالعرب العرباء وانقلبت عدن الصام رياح شر منقلب (١٢) .

المتن عبد المؤمن العرب الجندية لتوجيههم الى الاندلس ، وأمسر بتدريبهم على الفنون الحربية واعدادهم لجولاته المقبلة ، وأوسسل بذلك الى عماله فى الاندلس يعلمهم بما سيقدمه هؤلاء انعسرب ، وقسمهم الى كتائب وزعه على مختلف أنحاء المغرب ، وأخرى على الاندلس للرباط بالثغور ، غازل بعض القبائل بقرطبة ، وأخرى باشبطية ، وأبلى أبناؤها بلاءا حدنا بهرت انتصاراتهم الالسن ، غذكر أبو العباس الجراوى شاعر الموحدين في دور العرب :

لـــو راء مـوسى ما فعلت وطــارق

زريا بما لهمــا مــن الاثـــار
أتممت ما فــد أملـوه وفــاتهم

مــن نصر ديــن الواحــد القهـــار

بعــراب خيــل عرقهــن أعـــارب
مـــن كـــل مقتحم على الاخطــار

<sup>(</sup>١٢) ابن صاحب الصلاة ، نفس المصدر ، ص ١٦٢ . وهناك قصيدة أخرى مماثلة في المعنى للنساعر أحمد بن سعيد الاشبيلي المعروف باللص ( عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ج١ ، ص ٣٩٨ ) .

أكــرم بهـن قبائــل اقلالهـا في الحـرب يغنيها عــن الاكثــار أنظـ ـر اذا إصافت كتائبهــا الــي ماتحمــد الكتـاب في الاسطــار لـو أنها نمرت عليا لم تــرد خيل ابن حرب ساحـة الانيــار (٦٢)

ولم تنته علاقة العرب الهلالية بدولة الموحدين بوفاة عبد المؤمن في المحمادي الآخرة ٥٥٨ ه / ١٧ مايو ١٩٣٣ م ، بل ظلت غلك العلاقات قائمة في عهد خلفه أبي يعقوب الذي سار على نفس سياسة أديسه في السنجلاب العرب واستئلافهم والحاقهم بالجندية وتسخير طقاتهم الحربية من أجل الحفاظ على الامن في الداخل والجهاد في الاندلس و فكان يرسل لهم مخاطباته نسعرا وبترا (١٤١) فتسرى فيهم مسرى السحر في الجسد ، فيقبلون أزرافا وجماعت و وتسهد لهؤلاء العرب حين دخولهم الى المغرب الاقصى وبالد الادلس خلوص السريرة وصدق العزيمة ، رحسن النية على خدمة الدولة ومجاهدة الاعداء (١٥٠) ومن ألطف ماكتب لاستدراجهم على خدمة الدولة ومجاهدة الاعداء (١٥٠) ومن ألطف ماكتب لاستدراجهم

<sup>(</sup>١٢) يعتبر المؤمن أول من جلب العرب من أفريقية ألى المغرب . ويذكرنا استخدام عبد المؤمن لهم قول التماعر أبو العباس الجراوى مهنئا بالانتصار الذي أحرزه العرب في وقعة فحص بلقون سنة ٥٥٦ه .

اعليت دين الواحد القهار بالمشرقية والقنا الخطار

<sup>(</sup> ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>١٤) ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>١٥) لا بقصد بالاعداء المسيحيين فقط بل خصوم الدولة أيضا ومنهم ابن مردنيش في نورته عام ٥٦٠ه ، فاستعد له أبو حفص أخ الخليفة في قوة عظيمة وأمر بالنبر البه والاسراع بالموحدين من الصابرين ونخبة الفرسان الابطال من العرب الرياحيين والاثبجيين ، أنظر : ابن صاحب الصلة ، المن بالامامة ، ص ٢٧٠٠ .

الى الدخول الى العرب تلك القصيدة الني أنشدها أبو بكر من الطفيل في عام ٥٦٦ هـ / ١١٧٠ م نسحذ هممهم الى الغزوة الكبرى في الاندلس (١١)

ولما لم يستجب العرب للدعوة سريعا ألحقهم بقصيدة أروع مسن السابقة غصاحة ربلاغة يستحثهم على سرعة الوصول ، وغبها يقول عبد الله بن عياش :

أقيموا الى العلباء هوج الرواحل وقودوا الى الهيجاء جرد الصواهل بنى العم من على اليا هال بن عامول وما جمعت من باسل وابن باسل فطيروا اليها يا هلك بن عامول فطيروا اليها يا هلك بن عامول فاعل (١٧) .

وبوصول ذلك القصائد التي هزت الهمم العربيه أقبلوا من كل فسج يتزاهمون على التجمع للجهاد الاكبر في الاندلس فتجمع في بجاية مايقرب من ٤ آلاف فارس هائما المتاه وقد حملوا معهم الميرة والسلاح والدواب ما يعجز هصره ، بالاصافة الى من انضم اليهم من عرب نامدان وعدتهم الف غارس من ألعسكر النظامية مشاة وركبانا • وبعد وصولهم السبي مراكش وما تم من حيفلات الضيافة وتوزيع المنح والصلات ، تم تميين

<sup>(</sup>١٦) هي قدميد فه طويلة من ٤٤ بينا ، تمتليء بالالفاظ الحماسبة ، فأسرعوا الى بلببة الدعو فو وفيها يستحتهم على النهوض فهم لا يخيبون رجاء المسلمين ولا بخلفون وعدا . ( ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص ١١٤-١١٤ . ابن عذارى ، البيان ، ج٣ ، ص ٨٨-٨٨ . عبد الوهاب بن منصور ، المرجع السابق ، س ٣٠ ١-٤٠٤) .

<sup>(</sup>۱۷) ابن صاحب الصلاة ، نفس المصدر ، ص ١٥) ، ومدى تقربه لهم ص ١١) . ابن عذارى ، نفس المصدر ، ص ٩٠ .

العرب معرفة وضبط أنسابهم ، وكان عدد الفرسان العرب الذين عبسروا البحر الى الاندلس في اول رمضان ٥٦٦ ه / ٨ مايو ١١٧١ م عشرة آلاف فارس ساركوا في عدد كبير من المعارك كما أسهموا في عملية البنسساء والنشييد (١٨) .

هذا وقد نعم غرب المغرب الاقصى والاندلس بحياة الاستقسرال بينما ظل اخوانوم فى أنريقية على عادتهم من الفوضى والاضطرابيظهرون مالا يبطنون ، دعة رأمانا وسكونا فى ظل قوة الدولة ، وغوضى وغتنسا واضطرابا حبن يتسعرون بضعف قبضة الدولة ، وهذا ما حدث بعد وغاة اخليفة يوسف بن عبد المؤمن وخلافة ابنه يعقوب المنصور عام ٥٨٠ ه / ١١٨٤ م ٠

## ب ـ سياسة المنصور مع عرب افريقية:

تجدد عبث العرب بعد وغاة ابى يوسف يعقوب ويتمنن ذلك فى تحالفهم مع على بن اسحاق بن غانية (١٩) الذى قصد بجاية حين راسله

<sup>(</sup>١/١) ابن صاحب الصلاة ، نفس المصدر ، ص ١١٤ ، والوصف الكامل للاستقبال والمداعة والاحتفال باطعامهم وتعييزهم ص ٢٦٠ـ٣٤ . ويذكر ابن عذارى عدد ما وصل من الهربقية من الخيل ٤ آلاف فرس ، و ١٥٠ جملا من المسال الصابت ، وعند التهييز بدأ بقبيلة زغبة على أساس أنها أقدم القبائل وصولا الى المغرب ، وبعد ضبط أنسابهم اجتمع للموحدين ، ١ آلاف فارس وللعرب ، ١ آلاف فارس المصدر ، ص ٢٢) .

<sup>(</sup>۱۹) بنته من بنو غانية الى قببلة مسوفة ، وهم أبناء عمومة قبيلة لمتوفة ، وهم من بطون مسهاجة الكبرى ، وهم أبناء على بن يوسف المسوفى ، وقد أنجب على هذا ولديه هما بحيى ومحمد ، وكان بحيى من قواد المرابطين ، ويقسول المراكثي في يحيى بن غانية « كان حسنة من حسنات الدهر . . وكان مع هذا شجاعا فارسا . . اذا ركب عد وحده بخمسمائة فارس . . » واستقر محمسد في جزر البليار ، حتى أنه كان يغزو بلاد الروم مرتين في كل سنة فقوى امره ،

جماعة من أهلها ونمكن دفضل أسطوله من التغلب عليها فى عام. ٥٨١ ه / ١١٨٥ م وعلى أثر دخول الليروقيين بجاية غر منها أبو الربيع أخو أبى مودى (هما عما الخليفة يوسف يعقوب) الى تلمسان بعد أن خذلتك العرب وانضمت الى ابن غانية الذى تتبع أبا الربيع ، فاستواى علي الجزائر وأقام عليها ابن أخيه يحيى بن طلحة ثم ضم مليانة وأسند ولايتها الى قائده يدر بن عائشة ثم عاد الى بجاية (٢٠) ٠

هذا وقد نسنع الموهدون بابن غانية وأتهموه بالكفر ووصموه بالغدر والغي لاقدامه على الد.يطرة على كل اهريقية والقسم الشرغي من المغرب الاوسط من ذلك قولهم عه: « ١٠٠ اهزاب الشيطان وجموعه ، وبدرجماعة الخبيث وجموعه ، والكفر البائد » ، وبذكر عنه في موضع آخر: « ١٠٠ وقد علمتم ما كانت عليه حالة الكافر الغادر ، اللعين المخائن المخاسر ، بقيسة المثالة الغاوية وسؤر المكفر الدائر ، شقى ميورقة لعنه الله لمسن الانكماني في جزيرته » (٢١)

ولم يكد على بن اسحاق يستقر ببجاية حتى أقبل عليه الناسيبايعونه بالامارة ودخلوا في طاعنه ولم يلبث أن دعا للخليفة العباسي الناصر في

وهابه ملوك أوربا ، ونوفى سنة ٥٧٩ه . ولم تخضع شوكة بنى غانيسة الا فى عهد الناصر الموحدى خاصة بحيى بن غانية . المعجب ، ص ١٧٧-١٧٧ . راجع فى ذلك الحميرى ، الروض المعطار فى أخبار الاقطار ، ترجمة ونشر لينى برونسال ، القاهرة ، ١٩٣٧ ، ص ١٨٨-١٨٨ .

<sup>-</sup> Alfred Bel; Les Banou Ghanya, Paris, 1903, p. 71.

د. يسالم ، المفرب الكبير ، (طبعة ١٩٦٦ ) ص ٨٠٢.٨٠٣ .

<sup>(</sup>۲۰) ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ، ص ۱۶۱هه .

<sup>(</sup>۲۱) لبغى بروفنسال ، رسائل موحدية ، رقم ۲۹ ، مؤرخه فى ٥ ربيع الثانى سنة ۸۱ ه الى طلبة اشبلية بعلمهم بغزوة الموحدين على ابن غانية ، وفتح مدبنة بجاية ، وهى طوبلة ، ص ۱٦٨ سـ ١٨٠ .

الخطبة وسير ولده مع كاتبه عبد البر بن فرسان للخليفة العباسى (الناصر لدين الله) طلبا للخلع رالاعلام السوداء فارسلت اليه و وجاءت تفاصيل حركة ابن عانية فى رسالة موحدية نذكر منها ما يلى: « وو ولا عنست للفاسق الفرصة ، اعتنم بزعمه انتهازها و فداخل أوباشا ممن كان ببجاية ممن رق دينه ، وضعف ايمانه ويقينه ، وزان على قلبه شيطانه المسلل وقرينه ، فيسروا له ترهد صهوتها ، وأعانوه على تسنم ذروتها ، ووصلوا بسببه الضعيف أسباب قهرها وغلبتها ولما قر فيها قراره ، وانتشر بها فساقه وغجاره ، ووجمه له من أشباهه فى الجهالة ، وأعوانه فى الضلالة ، وغطى على بصيرته العمياء جهله وضلاله فتطوف على الجزائر ومليانة وغطى على بصيرته العمياء جهله وضلاله فتطوف على الجزائر ومليانة وأشير والقلعة وكر منها الى بجاية » (٢٢) و

وعندما بلغت أبا يعقوب يوسف هذه الاخبار المزعجة وبلغه خدلان العرب للموحدين وأمضه الى على بن اسحاق بن غانية وسبطرة هذا الاخير على معظم اغريقية وقسم من المغرب الاوسط حتى قسنطينة استعد لمنازلتهم • غسبر السيد أبا حفص بن السيد أبى زيد لمحاربة ابن غانية كما عقد لمحمد بن أبى السحاق بن جامع على الاسطول الذى تحرك من سبتة (٢٢) بقيادة أبى محمد بن عطوش وأحمد الصقلى (٢٤) • وبينما خرجت قوات السيد أبى زيد ابن عم الخليفة أبى يوسف يعتوب المنصور الى تلمسان لتفقد حصومها ومن هناك تقدمت الى مليانة ، كانت أساطيك الموحدين تستولى على ثغر الجزائر ، ووقع يحيى بن طلحة بن غانية ويدر الموحدين تستولى على ثغر الجزائر ، ووقع يحيى بن طلحة بن غانية ويدر

<sup>(</sup>۲۲) ليفي بروفنسال ، المصدر السابق ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، المقرى ، نفح الطيب ، ج٢ ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢٣) لبدى بروفنسال ، نفس المصدر .

<sup>(</sup>۲٤) د. سالم ، المفرب الكبير ، ص ٨٠٣ .

بن عائشة أسيرين في يد ابن جامع ثم تقدم أحمد الصقلى الى بحايسة وأفتتحها وغر يحيى بن غانية الى أخيه اسحاق وكان يحامر فسنطينة ، غرهم الحصار وولى الادبار الى قلب الصحراء والموهدون وراءه • أما المرحدون فقد قبضوا على أنصار على بن اسحاق وقتلوا البعض ووزع الماقون مع الاماء على الموحدين • ويأتى وحسف هدذا الحدث كما يلى: « ٠٠٠ وكان طلبة الاسطول اجتمعوا بالموحدين بتلمسان ورسموا لهم أن يكون اجتماعهم بالجزائر ١٠ فتبسر لهم مرامها ، وبادر اهاها الى فتسح أبوابها : والقبض على من أمكنهم ممن كان عندهم من أوبا: م الضلالـة وأوشامها ٤ وبان النردمة اللعينة سوء مصيرها ومآبها • وكان ممن حصل في ثقاف القهر وتمكنت من عنقه الذليلة ربقة الاسر ، ابن عم النبقى الغوى وجماعة من أعيان شياطينه الرجماء ، وجملة من كبار أصحابه الزعماء ٠٠ فسارع الاسطول بالتوجه ، فهو أمر األه المنجد على كل محارب ، المظهر، على كل مطالب ومغالب ، الموعود بالاستيلاء على ماروي من المشسسارق والمغارب ٠٠ ولما سهل االه لهم استعادة بجاية وغتدها ، حتى انتهوا الى أوائل متيجة ٠٠ وبقى الخائن الخاسر بجهة قسنطينة مساوبا محروب مغلو لا منكوما » (۲۵) .

ولقد هنأ الشعراء الخليفة المنصور بذلك الفتح المبين : فف الشاعر أبو العباس بن سد السلام :

لـــواؤك مندـــور وسعدك غــالب وحزبــك للاعــداء عنــك محــارب

<sup>(</sup>٢٥) ليفي بروننسال ، المصدر السابق ، والصفحة .

لقد نكلت أم المنسادى وغسررت مبادى مسن أحواله وعسواقب سمساء ستراق السمع مسن وهداته ودون سمساء الملك شسهب نواقب تدلقى عليه البر والبحر تسرتمى سفينا الى استيصاله وكتائب (٢٦)

أما ابن غانية خدد زحف الى قفصة واستولى عليها تم حاصر توزر فلما استعصت علبه تركها ومضى الى طرابلس حيث التقى بقراتوش الغزى المظفرى واتفق معه على التحالف ضد الموحدين كما نجح فى استمالة قبائل من بنى سليم من العرب النازلين ببرقة وتجمع لديه المنحرعون عليه الموحدين من رياح وجنسم والاثبج ثم عاد ابن غانية فى الدسنة التاليسة ( ١٨٥ ه ) ونزل بأطراف طرابلس يؤلب فيها العرب • ووصلت الكتب الى المنصور بذلك فأستعد فى سنة ١٨٥ ه / ١١٨٦ م ورفض استصحاب عرب المغرب معه هذه المره وأكتفى منهم ببعض أشياخ رياح كبنى زيان عليه مجرتهم الى العرب وصدق نصيحتهم (٢٧) •

وكان ابن غانية قد سيطر بفضل حلفائه من العرب والغز على قفصة ركثير من بلاد الجريد وحصونها وأقام الدعوة العباسية فيها كما أفتتح

وعندما وصل المنصور الى تونس سير جيشا بقيادة يوسا بن أبى حفص عمر وعمر بن أبى زبد لحاربة ابن غانية ووقع الاشتباك في موضع

<sup>(</sup>٢٦) ابن عذاري ، البيان ، ج٣ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>۲۷) السلاوی ، الاستقصا ، ج۲ ، ص ۱٥٨ .

يقال له عمرة و غانتصر ابن غانيسه وحلفائه الاعسزاز والعرب انتصسارا هاسما وغيها قتل جملة من أعيان الموحدين من بينهم عمر بن أبى زيد نفسه وعلى بن يغمور وغرت ملال الموحدين الى قفصة ولاذ معظهم بتونس وقرر المنصور الاقامة غتر بتونس لاعادة ترتيب المجيوش وتمييزها يسبب ما وصلته من أبباء مخالفة مدينة قفصة من بلاد المريقية عليه مفرج بنفسه لمحاربة ابن غانية والتقى معه فى حامة دقيوس فى شوال من نفس السنة ٥٨٦ ه / ١١٨٦ م أنهزم على بن غانية وتمكن المنصور مسن غتح قفصه وقابس وتورر (٢٨) ثم أوقع بعرب المريقية وهزمهم هزيمة نتراء استباح جلهم وأموالهم فأتوه طائعين صاغرين ونقل عددا منهم الى

أما على بن غانية فقد قتل فى بعض حروبه مع نفزاوة فى سنة ١٨٥ ه وخلمه أخوه يحيى بن اسحاق (٣) فواصل مضايقة الموحدين •

وهكذا نراوحت الملاقات الموحديه العربية بين التطريع الجبرى والاستثلاف الودى • دَناك تراوحت مواقف العرب بين القبول بالانخراط

<sup>(</sup>٢٨) د. د الم ، المغرب الكبير ، ص ٨٠٥ .

<sup>(</sup>۲۹) برك المنصور عرب بنى سليم فى الماكن سكناها بارض المريقية ولكنه نقل من بنى هلال وبنى جشم اعدادا كبيرة الى المغرب الاقصى حين اتوه طائعين فى سنة ١٨٤ ه . فأنزل قبيلة رياح من بنى هلال ببلاد الهبط ــ وهى ما بين قصر كتامة المعروة بالقصر الكبير وتسمى البوم بسهل الفرب ٠٠٠ والى ازغار البسيط وهى السهول المهندة من طنجة شمالا الى سلا على ساحل البحر المحيط واستقروا بها وطاب لهم المقام ، وأنزل قبائل جشم بلاد تامسنا البسيط ما بين سلا ومراكش جنوبا ، وهى أوسط بلاد المغرب الاقصى وتضم السهول المهدة من نهر أبو رقراق الى نهر أم الربيع ، السلوى ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص من نهر أبو رقراق الى نهر ، تاريخ المغرب ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣٠) ابن خلدون ، العبر ، ج٦ ، ص ٣٩٦ وما يليها . د. سالم ، المغرب الكبير .

فى الجندية الموحدية وحيانها الاقطاعية العسكرية فى أراضى الشغيرون الموحدية وبين العودة للحياة القبلية والقبول باغراءات معارك الكر والفر الصحراوية تأييدا للقوى الخارجة على الموحدين ممثلة فى الميورقيين وبتايا أسرة المرابطين •

ومع ذلك فقد كانت قوة الخلافة الموحدين تمثل قطب الجاذبية السياسة الاقوى والمتدعم فى تحديد الولاء النهائى للقبائل العربية أثناء أحداث تلك المرحلة التاريخية التى بلغت خالالها الدولتان الفاطمية والعباسية أدنى درجات الاعياء والضعف ولكن الامر يتندل عندما تحك الدولة الايوبية محل الدولة الفاطمية وتدين فى ولائها السياسي للخلافة العباسية وتجدد دماء القوة العسكرية للمشرق الاسلامي رتوحد خلافته العباسية وتجدد دماء القوة العسكرية للمشرق الاسلامي بالفعل ممثلا فى ويظهر نشاط هذه القوة الفتية وتدخلها فى التراب المغربي بالفعل ممثلا فى تلك الحملة التي قام عليها القائد المعروف ببهاء الدين قرافوش الاسدى الغزى وأمكنه أن بنشىء حلفا تلاتيا (أيوبيا - عربيا - ميورتيا) بأسم الخلافة العباسية والمخلفة العربة والمخلفة المخلفة العربية والمخلفة المخلفة المخلفة المخلفة العربية والمخلفة المخلفة ا

(1)

التمالف الثلاثى: العربى المسوفى الغزى ضد الموحدبين كان بهاء الدين قراقه ش (٢٦) المظفرى التقوى مولى تقى الدين عمر (٢٢) ، ابن أخ صلاح الدين ونائبه على مصر قد خرج عام ٥٧٥ ه / ١١٧٩ م غازيا الى بلاد المغرب ومن هناك كتب الى مولاء تقى الدين عمر

<sup>(</sup>٣١) راجع في ذلك ، ابن خلكان ، وفبات الاعدان ، ج } ، ص ١١-٢٠ .

يقول: « ان البلاد سايبة › (٢٢) • ووجدت هذه الدعوة صدى طبيا لدى تفى الدين الذى كتب بدوره يستأذن السلطان صلاح الدين فى الخسروج ويسأله: « ألا يمنعه من سلوك مسلكها » • ويزودنا صاحب المضمان ( المنصور محمد بن تقى الدين عمر ) بحوادث هذه الحملة وغقا لترتيب السنين ففى سنة ٥٧٥ ه ( ١١٧٩ م ) يذكر أنه خرج قاصدا طراملس حتى وصل الى حد نفوسه وفيها تلاقى عم أشياخ وأعيان قبائل دباب الذين وصل عددهم حوالى ٥ آلاف وهى جموع غفيرة من عرب بنى هلال بالاضافة الى ما كان معه من الفرسان والاجناد من الاجناس التركبة والكردية والكردية والكادشية وصل عددهم الى ٥٠٤ فارس (٢٢) •

وقام بهاء الدبن فراتهوش بافساد العرب على أهليهم ، فأخذ هو جانب دباب وزعامنهم في حميد بن جارية ضد زغب وزعيمهم ناصر الدين ابراهيم ، ويتضح دلك في قول قراقوش لصاحبه حميد : « با أمير ، انما قصدى أن أستفسد جماعه من الاتراك الذين عند ابراهيم ويقل أصحابه وتقوى عليهم » (٢٥) .

وأراد بهاء الدبن فراتوس القضاء على ابراهيم زعيم زغب بواسطة دباب غير أن الجانببن الربيين (دباب وزغب) أقدما على نهب خباء

<sup>(</sup>٣٢) عينه صلاح الدين نائبا عنه في مصر ، وفي رجب من سنة ٧٩ه طلبه في القدوم الى الشمام فغضب واعلن عن عزمه على المسير الى برقة وديار المغرب ليلحق بةناة بهاء الدين قراقوتن ، انظر : ابن خلكان ، نفس المصدر ، ج٣ ، ص ٥٦٦ ١٩١ ٠

القاهرة ، ۱۹۳۲ ، ج۲ ، ص ۷۰ ، ابن واصل ، مفرج الكروب فى اخبار بنى القاهرة ، ۱۹۳۲ ، ج۲ ، ص ۷۰ ، ابن واصل ، مفرج الكروب فى اخبار بنى أبوب ، نشر د. التيال ، القاهرة ، ۱۹۵۳ ، ح۲ ، ص ۱۸۰ ،

<sup>(</sup>٣٤) ابن الاثير ، الكامل في التاربخ ، ج١١ ، ص ١٤٦ . ابن خلدون ، العبر ، ج٦ ، ص ١١١-١٩٣ . النجاني ، الرحلة ، ص ١١١-١١٣ . (٣٥) حسن حبشي ، مضمار الحقائق ، ص ٣٥ .

قراتموتين وأمراهيم على عن سواء • ولما نساهد جند قراقوني الاتسراك هذا الموقف الذي تضامن فيه عرب دباب وزغبة خافوا أن بفتكوا بهم ، فهرب بعضهم وبالتالي دارت الدائرة على بهاء الدين قراقه تس الدي لم يجد شيئًا في خبائه رغم أنه كان يملك من الاثقال السيء الكثير ، ويحمى صاهب المضمار ما كان لديه من الجمال فيذكر: « أن الذي كار تحت ثقله لنفسه ألفا وثلاثمائة جمل ، وأما الاتراك فللواحد أربعون جملا ، وثلاثون جملا وأقل وأكتر » (٢٦) • ولم يبق له ولا لجنده ملبس ولا مأدل حتى أنه شكا اللي حميد بن جاربة رومه وما غعلوه به ، غتواعدهم حميد بماينظرهم، وأمد قراقوش بدجنه ، موصل قراقوش الى طرابلس في ٤٠ فارسا ونزلا على مدينة ناجرة فرب طرابلس • ولما رأته زغبة خافت وحاولت الصلح بين أبراهيم وقراهوس : وغعلا تم الصلح على هد غاصل معلرم بين قراقوش وبين رغبة عو : فوسة ، فما كان شرقها لبهاء الدبن قراقــوش وما كان غربها خلاسراهيم ، وظل تراقوش بقية السنة (٥٧٥ ه) في طرابلس أمنت فيها دياب من غارات زغب ، الا أنها استغلت هذه الهدنة وغدرت بالاتراك من قوات قراخوش • فكانت تسرقهم وتقتل من تلقاء من الاتراك منفردا • وازاء ذلك قرر قراقوش الانتقال الى قابس من أرض الهريقية نی سنة ۲۷۰ ه ( ۱۱۸۰ م ) ٠

والواقع آن القرار الذى اتخذه قراقوش بالانتقال نحو قابس انما تم بعد أن أمن جانب، ابراهيم زعب فقد أخذ عليه المواثيق والعهود بعد أن غدر الواحد منهما بالآخر ، وقبل أن يرحل قراقوش خاطب ابراهيم

<sup>(</sup>٣٦) د، حبشي ، المضمار ، ص ٣٧ .

بقوله: « تركت هذه البلاد وأهلى بقلعة أم العز ( هذه القلعة تطل على شرق جبل نفوسة ) فى وديعتك وأنا متوجه ، غان غتح الله تعالى على واستغنيت عنها أعطيتك الجميع »(٢٧) •

ثم مضى قراقرش غربا نحو بلاد افريقية وأوغل فيها وأخذ يفتتح المحصون والقلاع مستغلا ثورات العرب على بنى عبد المؤمن وتمردهم عليهم ، فيؤلب القبائل بعضها على بعض كما حدث بين عثمان وغروخ صاحبى قلعتين بمدينة دمر فطلب فروخ مساعدة قراقوش ضد عثمان الذى استنفز بدوره البربر بقوله: « أن هؤلاء الغز قافلة » لكثرة من انحاز الى جانب قراقوش وخوفا منه بسبب قوته وبطشه بأعدائه • وحدث أن دخل قرافوش قلعة عثمان وأعمل السيف فى رقاب أهلها من البربر كما بطش بأهل المناطق المحيطه بجبل نفوسة ومطماطة وملاقة بحجة أنهم قدوم فوارج • وطلب عنمان الأمان ، فأمنه قراقوش بشرط أن يظفر بالجبل وقسمه اقطاعات للاجناد • وأمن من بقى من أهل القلعة مقابل مبلغ معين من المال ، ثم رحل قراقوش الى قلعة أخرى تسمى « أم لامة » يبلغ عدد سكانها البربر ما يزيد على ٢٠ ألف راجل ، فقاتلهم فى سنة ٢٥٥ه — عدد سكانها البربر ما يزيد على ٢٠ ألف راجل ، فقاتلهم فى سنة ٢٥٥ه —

رفى سنة ٧٧٥ه ــ ١١٨١م ارتحل قرالقوش الى اغسريقية (٢٨) غنزل على الاربس (٢٩) واجتمع معه عدد من العرب من مرداس والرجالة ( وهم من أكبر بطون رياح ) ، وجال البلاد ثم عاد الى قفصة بعد أن كاتبه بعض

<sup>(</sup>۲۷) د. دسن حبشي ، المضمار ، ص ۵۳ .

<sup>(</sup>١٦٨) أبو شامة ، الروضتين ، ج٢ ، ص ٢٧ . ابن كثير ، البداية والنهاية،

ج۱۲ ، ص ۳۰ ،

<sup>(</sup>٣٩) ابن خلدون ، العبر ، ج٦ ، ص ١٩٤ .

شيوخها ووعدوه على ليلة معينة لدخولها انتقاما من الموحدين الذين كانوا قد انتزعوها عنوة من يد أصحابها بنى الرند فى سنة ٥٧٥ه • ولكن فى تلك الليلة الموعودة لم يستطع قراقوس ومن معه من التيوخ والاعراب اقتحام أسوار المدينة ، فقد شعر بهم الموحدون فنازلوهم وأوقعوا بهم الهزيمة •

وفي أواخر سنة ٧٧٥ه ــ ١١٨١م نزل قراقوش موضعا قـريبا من القيروان يسمى سكة وبصحبته من العرب سليم الشريد ف حوالى ألف غارس كما وصل اليه حميد بن جاريه زعيم دباب في ۲۰۰ غارس ، وما أن تقابل القائدان العربيان حتى نشب بينهما القتال لخصومة قديمة بينهما • وانحار قراقوس في هذا القتال الى حميد ، بينما انسحبت مشايخ الشريد وتركوه وحيدا يلاقى مصيره أمام قوات الموحدين الذين ظهروا آنذاك بقيادة أبى موسى بن عبد اللؤمن في نحو عسره آلاف غارس وعشرة آلافت راجل • غصالح قراقوش قوات السريد وساعت هذه القوات الى الاجتماع معه وهجموا على الموحدين هجمة واحدة انكسر غيها الجيس الموحدى ٠ وفى هذه المعركة عنم قراقوش وأسر عددا كبيرا من قواد الموحدين منهم ابن مثنى صاحب ديوان افريقية والقاضى ابن ماسكة قاضى افريقية وجماعة كبيرة غيرهما حاولوا غداء أنفسهم بمبالغ من الاموال(٤٠) • وقسم قراقوش الغنائم على جنده الاتراك والاكراد ، وفي أثناء تقسيم الغنائم وصلته الانباء بنكث ابراهيم بأهله في قلعه أم العز ، غقرر العردة ، وفي طريقه الى طرابلس تلقى طاعة كل من دباب وزغب ، أما ابراهيم غلم يسعه بعد سلسلة من المحاولات للوقوف ضد قراقوش الا أن يطلب العفو ، فشرط

<sup>(</sup> ٤) د، حبشي ، المضمار ، ص ٧٠ ٠

عليه قراقدونس أن يتوجمه الى طرابلس ومنها فى مدركب الى الديار المصرية(٤١) .

وفى طرابلس تمت الحيلة لمنع سفر ابراهيم الى مصر عندما حثه والى طرابلس ( ابن مطروح عبد المجيد ) ، الذى كان على ولائه للخليفة الموحدى يوسف بن عبد المؤمن ، على التوجه الى المغرب ، وفعلا انتقل ابراهيم فى مركب الى تونس حيث تلقاه واليها عبد الواحد وسيره الى مسراكش ،

ثم حاول قراقوش الاستيلاء على قابس ، فاشتبك مع أهلها البربر وأوقع بهم الهزيمة ، وغنم منها الكتير من الاموال والاقوات وزعها على أصحابه وأجناده ، ثم التقى قراقوش بعدها مع على بن اسحاق بن غانية وتحالف معه ضد الموحدين وقد تم هذا التحالف على أسس قوية قوامها الرابطة السياسية المنبثقة من الولاء للخلافة العباسية ، والاتفاق على تقسيم المغرب بين الغز الماليك والميورقيين (٢٤) ، ويعبر رسول ابن غانية الى قراقوش عن ذلك بقوله : « اننا قوم من بنى العباس ونريد دولتهم ، ونحن نريد أن نكون واياك مجتمعين » (٢٤) ،

وبعد هذا النجاح المستمر لحملة قراقوش ، استدعاه المنصور أخ سيد

<sup>(</sup>٤١) د، حبشي ، نفسه ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢٦) قام انماق التقسيم المذكور على أساس أن يكون لقراقوش البلاد من بوئة شرقا ولابن غائية من بوئة غربا ٠ د٠ حبشى ٤ المضمار ٤ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣٣) ومن أجل تحقيق ذلك الاجتماع أرسل اليهم قراقوش بهاء الديسن ساروج ومعه سنون فارسا من أجناده الاتراك الذين وصلوا اليهم سريعا . وكان أعوان أبن غانية قد أخفقوا في الاستيلاء على توزر وما حولها ، الا أن اسنبسال الجند الاتراك أدى الى الاستيلاء عليها (د ، حبشى ، نفس المرجع ، ص ٢٢٩) .

الناس (مقدم ورئيس نفزاوة) ، وأطاعه بنو يتسترى أعداء المنصور فولى عليهم مملوكا يدعى حراج وبدلك قوى مركز قراقوش ، وزاد من قسوته أيضا ما كان يصل اليه من امدادات متواصلة من مصر من مماليك وأكسراد (١٤١) ،

وكان على ابن اسحاق بن غانية قد سيطر على كل افريقية عدا تونس والمهدية بالاضافة الى القسم الشرقى من المغرب الاوسط حتى قسنطينة وأصبح التحالف النلائى العربى الغزى الميورقى يشكل خطرا جاثما على دولة الموحدين ، فقرر المنصور التصدى لهذا الحلف والقضاء على بنى غانية قضاء مبرما فخرج على رأس حملة كبرى فى عام ١٨٥ه - ١١٨٦م الى افريقية واستبك مع ابن غانية وحلفائه فى حامة دقيوس فانهزم ابن غانية وفر الى صحراء افريقية وتمكن المنصور بدلك من توجيه ضربة قاصمة الى رباط التحالف بينه وبين قراقوش (٥٠) .

ونستدل من مص رسالة يعقوب المنصور الى طلبه مراكش عام مدمد من من من من الحملة الموحدية قد بلغت القيروان وقفصة وقابس

<sup>(} })</sup> وصل الى قراقوش من مصر جماعة من أتباعسة يرأسهم شسجاع الدين بن شكل وبالتالى زاد عدد جنده الى ٨٠٠ فارس من الانراك والاكراد ، وقد بذل لابن شكل ومماليكة الخبر الكتير حتى أنه وعده بقولة : « اذا فتح النه البلاد وملكناها أعطيك ما هو أكتر من هذا وأعظم » بعد أن خلع عليه وأعطاه ٥٠ بجملا ، ١٠ من الخيل ، ٨ آلاف دينار ، أنظر : د ، حبشى نفس المرجع ، ص ١٦٨١ . ابن عبد الحق ، مراصد الاطلاع ، تحقيق البجاوى ، القاهرة ، ١٩٥١ ، ح ١ ، ص ١٩٥١ ، ح ٣ ، ص ١٣٨٢ .

<sup>(</sup>٥) د . سالم ، تاريخ المغرب في العصر الاسلامي ، ص ١١٨–١١٩ . انظر الملحق ، رقم ٥

<sup>(</sup>٢٦) ليفي بروفنسال ، رسائل موحدية ، رقم ٣٠ ص ١٨٠ ١٩٠

لمنع « الاشقياء الغربيين ١٠ واخوانهم في الضلالة الميورقيين ١٠ وصعاليك سليم وذؤبانهم وكل من واغقهم على الضلالة من الاعسراب » من أن « يستقلوا » بالجهات الاغريقية ١ أما « بنو السقى قراقوس وأهله » في قابس وقد بنهم المصينة بها ، فقد « حصل ١٠ وبنوه وماله غنما لاولياء الله تعالى ونفلا وملكها لطائفة الحق وخولا » وهذه الاوصاف في حد ذاتها توجز في وضوح بيان أسباب الحملة الموحدية ونتائجها على اغريقية والوجود الايوبي فيها في شخص رجال حملة قراقوش ١

وبعد عام ٥٥٨٦ مـ ١١٨٦م تكاد أخبار قراقوش التى نترها المضمار تتوقف على الرغم من الحقيقة باستمرار احتفاظه بالمناطق المتدة من جبك نفوسة ومطماطة وبلاد نفزاوة بما تبقى له من أعراب وما كان ينضاف اليه من أتراك وأكراد يفدون من مصر (٤٧) ٠

واذا تتبعنا بفية أخبار على ابن اسحاق بن غانية ، بعد قفول المنصور، عائدا الى المغرب وجدنا أنه نزل فى بلاد الجريد ، وهناك سقط صريعا فى بعض حروبه مع نفزاوة فى سنة ٤٨٥ه — ١١٨٨م ، وخلفه أخوه يحيى بن السحاق (١٤٨٠) ولم يتردد يحيى فى مضايقة الموحدين كما كان يفعل أخوه على من قبل ، ونجح فى الاستيلاء على بسكرة عنوة وكثر عيثه فى البلاد وفى هذه الانناء أعاد قراقوس الحلف القديم بينه وبين بنى غانية الى حيز التنفيذ ، وترتب على ذلك أن خرجت منطقة الجريد وطرابلس من قبضة الموحدين للمرة الثانية ، وعزم المنصور على القضاء على هذا الحلف الثلاثى

<sup>(</sup>٧)) الزركشي ، تاريخ الدولتين ص ١٥

<sup>(</sup>٨) د . سالم ، المفرب الكبير ص ٨٠٥ ( طبعة ١٩٦٦ ) .

من جديد لكنه عدل عن ذلك ريثما ينتهى من حربه من قشتالة فى الاندلس و استغل يحيى بن غانية انشغال الموحدين بحروبهم فى الاندلس فى الفترة من ١٩٥٨ ( ١٩٥٨م ) الى وغاة المنصور فى ٥٩٥ه ( ١١٩٨م ) وتمكنوا من السيطرة على افريقية (١٩٠٠ ٠

ولم يتم القضاء على الحلف الغزى الميورقى الا فى عهد محمد الناصر عندما ركر جهوده للقضاء على بنى غانية وأمكنه التغلب على قوات يحيى فى عده مواقع • ومع ذلك ظل بنو غانية ننوكة فى جنب دولة الموحدين حتى استقل بنو هفص بتونس (٥٠) •

وفى هذه المرحلة ذاتها ، كانت سافارة صالاح الدين الايوبى الى المنصور الموحدى التى استهدف منها الاستعانة بأسطول الموحدين ضاله الصليبيين و وكانت أحداث حملة قراقوش من النقط السوداء التى عرقلت جهود ابن منقذ رسول صلاح الدين وقد عبر المنصور عن استيائه من تصرفات قراقوش في رسالة وجهها الى طلبة مراكش و وتكرر ذلك في رسالة أخرى تد يتكمل هذا التفسير وترد على كل تساؤل حول تلك النقطة ، وغيها يبلغ الموحدين بافتتاحه قفصة ، وما تم من قمع المعتدين الماردين ودمار أعداء الدين واراحه تلك الاصقاع من هؤلاء الاوباش ، ثم تشرح الرسالة كيف توغل الجينس الموحدي في طرق لا عهد لرجاله بها الى حد وصفها «بأن سلوكها لمن المعجاب » ، وكيف استسلمت بلاد تلك المناطق بمجرد وصول عسائر الموحدين مثلما وقع في واحة توزر تخلى ساكنها

<sup>(</sup>٩٤) د . سالم ، نفسه ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٥٠) ابن عذاری ، البیان ، ج ٣ ، ص ١٦٩ - ١٧٠ ، ابن أبی زرع ١٠ القرطاس ص ٢١٨ - ٢١٩ ،

عن أموالهم وأتاثهم حتى نقل الموحدين أسلابهم وأصبح أهلها وبنوها ونسابها رقيقا و ونظهر الرسالة بوجه عام مدى الاستعدادات الجهادية التى أعدها الموحدون فى اطار حملاتهم على المريقية وطرابلس للقضاء على حملة قراقوش ومن تبعه من العرب ، وكيف وصل رسل قراقوش خاضعين يطلبون اليه التوبة راغبين فى التوحيد ويعلنون أنهم سوف يصلون الى الموحدين طائعين سامعين اذا ما قبلت نوبتهم (١٥) ،

( 7)

# سفارة صلاح الدين الايوبى الى يعقوب المنصور الموحدى

كان مر أمر أحداث حملة قراقوش وما خلفته فى نفوس الموحدين نحو صلاح الدين مؤسس الدولة الايوبية الفتية فى مصر ، ومن خلال أحداث هده الحملة . وقف الخليفة الموحدى يعقوب المنصور على قوة الدولة المسرقية المجديدة النانسئة وسرعة اتساعها باسم الخلافة العباسية المنافسة ومن نم ، فان العلاقات السياسية بين الدولة الغربية العتيدة والدولة المسرقية انانسئة لم يكن لها أن تصفو لصالح العالم الاسلامي الا بعد أن تبلغ الدولتان الحد الاقصى من جهودها الحربية كالجهاد ضد الحسركة الصليبية ، ولسنا بصدد عرض الجهود العسكرية التي بذلها كل من الموحدين والايوبين في هذا المجال وتتويج ذلك بالنسبة للموحدين بانتصار الارك ( ١٩٥ه ـ ١٩٥٠م ) وبالنسبة للايوبيين بانتصار حطين ( ١٩٥ه ـ الارك) ؛ أو على حد قول د ، سعد زغلول عبد المجيد : غبينما يقوم صلاح الدين بالحرب في التمام باسم الخلافة العباسية أي الخلافة السنية ، التي

<sup>(</sup>۱۵) لیفی بروفنسال ، رسائل موحدبة ، رقم ۳۱ ،ص ۱۹۸ ، ورقم ۳۲ ص ۲۰۸–۲۰۸

لها السلطان الشرعى ــ اسميا على الاقل ــ على جميع المسلمين عنجد أن المجاهد المغربي يقوم بالحرب في الاندلس باسم خلافته الخاصة أي خلافة الموحدين »(٢٠) و والاهم في موضوعنا أن صلاح الدين بعث أثناء تأهبه لخوض معركته هذه بالسفارات الى حكام المسلمين يطلب تأييدهم ، وكان من بين سفارة وجهها الى يعقوب المنصور الموحدى •

وجاء فى خطبة صلاح الدين فى جنوده قبيل معركة حطين: « باسم الله ، والحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا ، قد نزل فى بلدنا ، وقد وطىء أرض الاسلام ، وقد لاحت لوائح النصر عليه ان شاء الله ، وقصد بقى فى هذا المجمع اليسير ، ولابد من الاهتمام بقلعه ، والله قد أوجب علينا ذلك ، وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا، ليس وراءنا نجده ننتظرها سوى الملك العادل ( أخ صلاح الدين ) وهو واصل ، وهذا العدو ، ان بقى وطال أمره الى أن يفتح البحر جاءه مدد عظيم ، رائرأى كل الرأى عندى مناجزتهم ، فليخبرنا كل منكم بما عنده فى ذلك » ( أنه )

ونستخلص من هذا النص أن صلاح الدين كان قد أرسل رسله الى الملوك وتلقى من الردود العملية ردا واحدا غصب هو رد الملك العادل وان كنا لا نستطيع آن نجزم بذلك • ومهما يكن الامر بالنسبة لمعنى هذا النص،

<sup>(</sup>٥٢) د . سعد زغلول عبد الحمبد ، العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف بعقوب المنصور بن بوسف بن عبد المؤمن الموحدى ، مجلة كلية الآداب الاسكندرية ١٩٥٣ ص ٨٦

<sup>(</sup>٥٣) المقربزى ، السلوك ج ١ ص ٩٣ ابن الانير ، الكامل فى التاريخ ، حوادث سنة ٥٨٣ ه ، أحمد أحمد بدوى ، صلاح الدين الايوبى بين شمراء عصره وكتابه ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٨ ـــ ١٩

فمن المؤكد فيه أن ديوان الانشاء بمصر قد حرر رسالة حملها عبد الرحمن بن منقذ رسول صلاح الدين الى بلاد المغرب (٤٠) • فهل لنا من وقفة أمام أخبار هـذه السفارة ؟ •

خرج ابن منقذ من الاسكندرية متجها الى المغرب فوصل الى افريقية في عام ١٩٥٦ه ــ ١١٩٠م (٥٥) ، ثم واصل ابن منقذ مسيرته حتى وصل الى بجابة ، وفى رجب من نفس السنة وصلت كتب أبى زيد والى افريقية وأبى الحسن والى بجابة الى المنصور الموحدى تتضمن ما يشير الى وصول ابن منقذ الى ديارهم ومبالغته فى الحرص على كتمان خبر وصوله اليهم والهدف من هذه الزيارة ، وأفادت هذه الكتب أيضا بمدى الترحاب الذى قوبل به هذا الرسول من . « ، الميرة وتوطئة المهاد » ، ومن هذه الإفادات أيضا أن عمال هذه الاقاليم قد نفذوا كل ما أوصى به الخليفة يعقوب المنصور من حسن استقباله والحسان وفادته وتكريمه لحين وصول الخليفة ،

ولا بمكننا أن نفسر هذا الاهتمام باستقبال سفير صلاح الدين ورسوله الى يعقوب المنصور بأكثر من حرص هذا الظيفة على الفصل فى قضايا الحكم وموضوعاته بنفسه ، وعلى حد قول ابن عذارى : «كان حاضر الجواب منسرها على أجزاء مملكته من القرب والبعد ١٠٠ لا يغيب عنه شيء من أحوال رعيته » (١٥) ، كان المنصور يفضل الجلوس للاحكام بنفسه ، لذلك طلب من عماله استضافة السفير بفاس الى حين عودته من الفريقية

<sup>(</sup>۱۵) أبو شامة ، كناب الروضنين ، ج ٢ ص ١٧٠ . راجع أيضا : ابن واصل ، مفرج الكروب ، نشر د . النسال ج ٢ ص ٣٦١-٣٦٣ (٥٥) ابن عذاري ، البيان ج ٣ ص ١٨٣

<sup>(</sup>٥٦) ابن عذاري ، البيان ، ج ٣ ، ص ١٤٠

بعد أن يضع هذا لعبث ابن غانية وحلفائه المماليك الغز ، ثم عاد الى تلمسان فى شوال سنة ١٩٥٨ه ــ ١٩٩١م هيث استقر بها الى آخر السنة ، وفى أول المحرم من سنة ٨٨٥ه ــ ١١٩٦م خرج المنصور من تلمسان وهو مريض وكان يركب فى محفته أو كما يسمونها أكرواوا ، غدخل غاسا وهو مريض وقد القعده هذا المرض بفاس مدة سبعة أشهر ، لم يرد فى المصادر (٥٠) عن أخبارها أى اشارة عن مقابلة المنصور لابن منقذ ،

ويرد خبر هده المقابلة بعد غترة النقاهة حيث استدعى المنصور ابن منقذ على انفراد ، غقدم له السفير هدايا صلاح الدين وتتكون من مصحفين كريمين بالخط المنسوب مخيشة بمسك ، ومائة درهم من دهن البلسان ، وعشرين رطلا من العود ، وستمائة مثقال من المسك والعنبر ، وخمسين قوسا عربية بأوتارها ، وعترين نتسابا هندية ، وعدد من السروج المذهبة »(٨٥) ، وأوضح ابن منقذ للخليفة الموحدى الغرض من سسفارته وعرض له طلب صلاح الدين الاستعانة بالبحرية المغربية لعرقلة المسيحيين الكفار في المغرب وعدم تمكينهم بارسال المدد الى اخوانهم في الشام ، مما يمكن مسلمي الشرق من فك الصصار المضروب على مدينة عكا ، مع بيان أهمية عكا بالنسبة للمسلمين (٩٥) .

ومما لا شك غيه أن صلاح الدين كان مطلعا على تفوق الموحدين

<sup>(</sup>۷۵) ابن عذاری ، نفس المصدر ، ص ۱۸۳ ، ابن ابی زرع ، القرطاس، ص ۱۱۹ ، السلاوی ، الاستقصا ، ج ۱ ص ۱۷۲

<sup>(</sup>٥٨) أبو شامة ، المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٣ ، د ، سعد زغلول ، العلاقة ببن صلاح الدين ص ٩١

<sup>(</sup>٥٩) ابو شامة ، نفس المصدر ص ١٧٠ ، ابن خلدون ، العبر ج ٦ ص ٢٤٦ ، القلقشندى ، صبح الاعشى ح ٦ ص ٥٣٠

العربى فى حوض البحر المتوسط الغربى ، وقد وقف على قدوة أساطيك الموحدين ودورها فى انتصارات دولة الموحدين فى الاندلس على قدوة النصرانية مجتمعة ، والمعروف أن عبد المؤمن بن على اهتم باعداد قدوة بحرية موحدية ضاربة ولهذا أمر فى عام ١٥٥٧ه — ١٦١٦م بانشاء الاساطيل فى جميع سواحل المغرب فأنشأ أربعمائة قطعة : « منها فى حلق المعمورة (٦٠) ومراسى ومرساها مائة وعضرون قطعة ، ومنها فى طنجة وسبتة وباديس (١٦) ومراسى الريف مائة قطعة ، ومنها ببلاد المريقية ووهران ومرسى هتين مائة قطعة ، ومنها ببلاد الاندلس ثمانون قطعة ، و ونظر فى استجلاب الخيال للجهاد والاكثار من أنوا السلاح والعدد ، وأمر بضرب السهام فى جميع عمله ، فكان ينصر كل يوم منها عشرة قناطير ، فجمع من ذلك مالا يحصى » (١٣) ،

ومن مظاهر عناية خلفاء الموحدين بانشاء هذا الاسطول وحسرصهم على دعم قوتهم البحرية أكثروا من انشاء دور لصناعة القطائع فمسن أهمها: دار صناعة قصر مصمودة (القصر الصغير بين سبتة وطنجسة) للسفن المخصصة لنقل المحاربين والمعدات ، ودار صناعة الحبالات (شرقى فاس عند ملتقى وادى فاس بوادى سبو) • كما انتشرت القلاع الساحلية حول المراسى لتمكين الدفاع البحرى عن القواعد وفى ذلك يقول ابسن

<sup>(</sup>٦٠) تعرف اليوم باسم المهدبة ، تقع على مصب نهر سبو ، والغابسة المجاورة لها مازالت تحمل اسم غابة المعمورة .

<sup>(</sup>٦١) مدينة على ساحل البحر المنوسط غربى مدبنة الحسيمة ، خربت ولم يبق منها الا الاطلال ، وتقع بازائها جزيرة صفيرة تسمى جزبرة بادس احتلها القائد الاسبانى بيندرو نافارو سنة ١٥٠٨ ثم استردها المفاربة سنة ١٥٠٢م ، واحتلها الاسبان للمرة الثانية ولازالت بحت الاحتلال الاسبانى .

<sup>(</sup>٦٢) ابن صاحب الصلاة ، الن بالامامة ، ص ٢١٣ـــ٥١١ . ابن أبى زرع القرطاس ، ص ٢٠١

خلدون: « ولما استفحلت دولة اللوحدين فى المائة السادسة ، وملك والعدوتين ، أقاموا خطة هذا الاسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد ، وكان قائدهم أحمد الصقلى • وكانت له آثار ومقامات مذكورة فى دولة الموحدين ، وأنتهت أساطيل المسلمين على عهده فى الكثرة والاستجادة مالم تبلغه من قبا, ولا بعد فيما عهدناه » (٦٣) ، ولقد كان على أسطول الموحدين الدفاع عن سواحل المغرب والاندلس والمتصدى لاى غزو قد تقوم به قوى النصرانية فى اسبانيا والبرتغال (٦٤) ،

وفى عهد أبى يوسف يعقوب المنصور بلغت دولة الموحديد، أوج قوتها السياسية الدفاعية برا وبحرا (١٥) • وليس أدل على عظم الاساطيل الموحدية وتفوقها على القوى البحرية الاخرى فى عصر يعقوب المنصور من نص الرسالة التى أرسلها ألفونسو التامن ملك قشتالة الى الخليفة يعقوب المنصور يطالبه بارسال أسطول من المراكب والشواني والطرائد والمسطحات (٢٦) ، كى يجوز اليه بجيوشه ويقاتله فى بلده • هذا فضلا عما رواه ابن سعيد المغربي (ق ٧ ه) عن تجنيد المغاربة المقيمين في مصر

<sup>(</sup>٦٢) أبن خلدون ، المقدمة ، القاهرة ١٩٥١ ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٦٤) يضيف د . العبادى الى مهام الاسطول مهمة قمع حركات القرصنة التى كانت منتشرة في حوض البحر المتوسط بين المسلمين والمسيحيين علسى السواء (دراسات في تاريخ المفرب والاندلس ص ٣٤٧) .

<sup>(</sup>٦٥) يذكر السلاوى أن جميع انتصارات القوات البرية للموحدين دليل على مدى القوة البحرية التى كانت تواكب القوة البرية وتزودها بالمعدات والامدادات العسكرية أو نقل الجنود أو حمابة الثغور والمضايق ونقدل الرقاصين (عمال البريد) بسرعة (الاستقصاج ٢ ص ١٨٤ ، ابن زيدان المن والمصولة ، نشر عبد الوهاب بن منصور ، الرباط ، ١٩٦١ ج ١ ص ٢٠٤) (٦٦) الشوانى أو الشينى السفينة الحرببة الضخمة التى كانت تتكون من عدم طبقات كالقلعة ، الطرائد أو الطربدة ، سفينة صغيرة السير والجرى والمسطحات هي المراكب الكبيرة الحجم ، كابوا بجرونها في البحار خلف المراكب

للعمل في الاسطول المصرى استنادا الى الفكرة التي كانت شائعة في المشرق عن اختصاصهم بهذا العمل لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر (٦٧) •

ومع ذلك ، وبالرغم من مظاهر الحفاوة والتكريم التى تلقاها البن منقذ أثناء مقامه بفاس وما صاحبه فى طريق عودته من ضروب الاعراز والتعظيم فقد «قوبلت هداياه من العوض فى نفاسة الاشخاص والاثمان» (۱۸) وتعددت تفسيرات المؤرخين للموقف السلبى الذى وقفه المنصور من طلب صلاح الدين وفى اطار هذه التفسيرات العديدة أقتصر هنا على ما يمس الواقع التاريخي من ذلك ما يتعلق باعتذار صلاح الدين الايوبي على لسان رسوله ابن منقذ عن أعمال القرصنة التي قام بها المملوك قراقوش وقد صفه بأنه: « من نفايات الرجال وليس من وجوه المماليك والامراء » و وأنهما ليسا من أولئك الرجال الذين « اذا غاب أحضر ولا ممن اذا فقد أفتقد » و فهو يستعيذ بالله من أن يأمر مفسدا يفسد فى الارض (۱۹) وهناك المنسكة التي أثارها لقب أمير المسلمين الوارد في رسالة صلاح الدين في الوقت الذي خاطب فيه ابن منقذ المنصور بلقب أمير المؤمنين مع أنه يمتل صلاح الدين (۷۰) و هذا بالاضافه الى ماورد من أقوال حول احتجاز يمتل صلاح الدين (۷۰) و هذا بالاضافه الى ماورد من أقوال حول احتجاز

الاخرى من الاسطول ختية أن نغرق ، ولها سطحا كبيرا ، وهي من أكبير سنفن الاسطول د ، سعاد ماهر ، البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقبة ، القاهرة ، ١٩٦٧ ، ص ٣٥٣—٣٥٣ ، ٣٦٨

<sup>(</sup>٦٧) المفرى ، النفح ح ٣ ص ١١١ - ١١١ . العبادى ، المرجع السابق ، س ١٦٥)

<sup>(</sup>٦٨) ابن عذاري ، الببان ج ٣ ص ١٨٤ راجع أنضا :

<sup>-</sup> George Marçais; La Bérberie Musulmane, Paris, 1946, p 269.

<sup>(</sup>٦٩) ابن خلكان ، وفعات ج ٥٤ ص ٣٨١ ، سعد زغلول ، المرجــع السابق ، ص ٩٦

<sup>(</sup>٧٠) نذكر ابن عبود: « أن المنصور أخذته العزة لانه لم يخاطب بالقاب العظمة والخلافة حبث كانت عنده أعر من ضباع المسلمين وزوال ملكهم » تاريخ المغرب ص ١٤٤

المنصور لابن منقذ في غاس الى حين عودته من حملته على المريقية وأنتهاء مهمته في تلمسان ٠

وقد غسر البعض (٧١) هدايا يعقوب المنصور للسفير الايوبي بأنها كانت لشخصه فقط دون السلطان وأنها قدمت لابن منقد شخصيا في مقابلُ هداياه • وهن ثم ، فإن الرعاية التي كفل بها الخليفة الموحدي هذا الرسولا في رحلة عودته يمكن أن تفسر في نفس الاطار •

وأعتقد أن تنسير الموقف السلبي الذي اتخذه المنصور من رسالة صلاح الدين لا ينبغي أن يتجاوز الحدود الطبيعية للحوادث المعاصرة لهذه السفارة ، فلا بجب أن نذهب بعيدا في تحليل هذا الموقف غنيـــؤول مسلكه تاويلا يجانب الواقع ، لقد جاءت سفارة مسلاح الدين في ظروف صعبة شغل الخليفة الموحدي أثناءها بمشاكل مصيرية كان عليه أن يواجهها: « فالاخطار كانت تهدد أملاكه الاندلسية والافريقية لم تكن أقلى من الخطر الصليبي على عكا • وما عدا ذلك ، فإن التفسير يجب أن يأخذ في الاعتبار ما دار من معارك في اغريقية والمغرب الادنى كان محورها تذبذب ولاء القبائل العربية بين الموحدين والايوبيين ، وما يترتب عليه من نتائج

(٧١) خاطب ابن منقذ الخليفة الموحدي ( يعقوب المنصور ) بأمير المؤمنين الى بحر وجود ما لاخراه ساحل الى بابك المامول تزجى الرواحل' بأن نداك الغمر بالنجح كافل وادنى عطاياك العلى والنواضل نلفك الآمال ما أنت آمـــل . « انها أعطيناك لفضلك ولبيئك»

حسبها كان رأيه في البدابة قبل ارسال السفارة ، ومدحه بقصيدة يقول فيها: شاشكو بحرا ذا عباب قطعته اليك أمير المؤمنين ولم نـــزل قطعت اليك البر والبحس مؤمنا وحبرت بقصديك العلى فبلفتها غلا زلت للعلياء والجود بانيا فأعطاه لكل بيت الف دينار وقال له: ابن عذاري ، البيان ج ٣ ص ١٨٤ . السلاوي ، الاستقصا ، ج ٢ ص ١٨١

أبرزها موقع القسم الشرقى من بلاد المغرب من الخلافتين اللوحديسة والعباسية ، ثم موقف دولتين متنافرتين سياسيا ومذهبيا : الدولة الايوبية الناشئة التى تدين حسبما وضح من رسالة صلاح الدين بالتبعية لخلافة مشرقية متهالكة والدولة الموحدية العتيدة التى لا تقر الا خلافتها الخاصة، ويدين سلطانها بالمذهب السافعى (٧٢) الذى تلقاه الموحدون عن طريسق رحلة ابن تومرت ويدين الايوبيون الذين يحكمون الشرق الادنسى بنفس المساخه بالسافعي الايوبيون الذين بحكمون الشرق الادنسى بنفس

ومهما كان الامر فان اللوحدين لم يتقاعسوا قط عن الجهاد ضد القوى الصليبية فى الشرق الاسلامى ، ولكن بأسلوبهم الحربى الضاص الذى يواغق سيطرتهم البحرية على الملاحة فى غرب البحر المتوسط (٩٣٠) ، وفى الوقت الذى يتناسب مع ظروف دولتهم ، ومثل هذا الترقب انما يتفق ومنطق التفكير الحربى عند المغاربة بوجه عام ،

(٧٢) يذكر هنرى لاوست فى كتابه عن غرق الاسلام أن المنصور الموحدى بعد « أن كال مالكيا انتقل الى الظاهرية ، ثم اعننق المذهب الشائعى واختار كثيرا من القضاة من بين المنتمين لهذا المذهب »

Henary Laoust; Les Shismes Dans L'islam, Op. Cit., p 235

ويتول الجرارى : « أن ابن حزم كان نسانهيا فى بدابة حياته وربما تأثر به المنصور • نكان معجبا به ومعنبره علما بارزا من أعلام الاسلام » . الموحدون ص ١١١-١١١

(٧٣) يذكر المراكشي : أن المنصور أرسل أسطوله في البحر « ليمنسع الصليبيين من الوصول كثرة الى بلاد التمام ، ولم يرد أن يشببك معهم في المعركة لغرض حربى » ( المعجب ص ٢٥١ ) وهذا الفرض الحربي كان ذا شقيسن : الاول انشامال المنصور بمحاربة ابن غانبة صاحب جزائر ميورقة ومنورقسات الذي اعانه صلاح الدين بطريق غير مباشر وعن طريق حملة قراقوش انظر، : لنفى بروفنسال ، رسائل موحدبة ، رقم ٣١ ص ١٩١١ ١٩٩٠ ، والثاني مواجهه حركة الركونكستا

G. Marçais; Les Arabes en Berberie du XI' au XIV' Siècles, Paris, 1913, p. 198—199.

وليس أدل على المهموم التي كان يواجهها المنصور عند قدوم سفير صلاح الدين الى المغرب من اعداده لمعركة الارك التي خاضها المنصور الموحدى: في أعقاب سقوط مدينة شلب في أيدى البرتغاليين سنة ٥٨٥ ه / ١١٨٦ م وأنتصر فيها انتصارا يماثل انتصار المرابطين في الزلاقة على النحو الذي سنوضحه بعد قليل و وحدث أيضا أن المنصور اعتل علية أقعدته في مراكس ، وأطمعت فيه ملوك النصرانية خاصة ملك قشتالية الذي أنتهز فرصة انقضاء مدة الهدنة (٥ سنوات) (١٤٧) فعاث في بلاد الاندلس عيثا شديدا و بل حدث أن بعث ملك قشتالة رسولا الى الخليفة يعقوب يتوعده ويطلب منه التخلى عن بعض الحصون المتاخمة لبلاده (٥٧)

وواضح أن أسلوب ألفونسو الثامن فى هذه الرسالة لا يختلف عن أسلوب الفرنسو السادس فى رسالته التى وجهها الى يوسف بن تاشفين ويتحداه فيها أن ينقل المعركة الى أرض المغرب (٢٦) ٠

ويورد د • سالم تفاصيل دقيقة لمعركة الارك التى أصابت قلبب الميش الصليبى وبالتالى منعت التحرك الصليبى الى المشرق حيث يقول: « • • وكان ألفونسو واثقا من النصر حتى أنه دخل المعركة دون أن ينتظر وصول جيش ملك ليون وجيس ملك نبرة • • وحملوا على القشتالين حملة عنيفة ، وآخذت فرقة القواسين ترمى العدو بالسهام ، غانهزم القشتاليون

<sup>(</sup>۷۶) قدم یوسف بن الفخار الیهودی رسولا من الملك القشتالی من أجل تثبیت الهدنه ( ابن عذاری ، البیان ، ج۳ ص ۱۸۷ ، ۱۹۲ ، المقری ، نفح الطیب ج ۲ ص ۱۱۶ ) ۰

<sup>(</sup>۷۰) ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ۱۲۰ ، ابن ابی زرع ، القرطاس ، ص ۲۲۰ - ۲۲۱

<sup>(</sup>٧٦) كتاب الوثائق ، وثيقة رقم ٦٠ ص ١٧٨ وأنظر أبضا جواب يوسف بن تائمفير على تلك الرسالة في كتاب الوثائق ، وثيقة رقم ٦١ ص ١٧٩

وولوا الادبار ، وتحكمت غيهم سيوف الموحدين ، غقتل من غرسان نظام سانتياجو ثلاثة أساقفة ونحو ١٧ قسا ، كما قتل عدد كبير من غرسان قلعة رباح ، وقتل رئيس غرسان نظام يابرة ، واسمه جنثالوغيجاس ومن معه من مطوعة البرتغاليين ، ونهب المسلمون معسكر النصارى ، وأغلت الفونسو الثامن بنفسه الى طليطلة ، وتحصن غل جيشه بحصن الارك» (٧٧)

وترجع هزيمة القشتالين الى أن المنصور قد نجح فى اختيار الوقت المناسب للمعركة ، فقد كان الفونسو الثامن فى عداء مستحكم مع ملك ليون وملك نبرة . ولم تنجح جهود الكاردينال جريجوريوس لمحو هذا العداء ، وكان الفونسو معتادا على شن الغارات على أراضى المسلمين دون أنتقابك مقاومة من جانبهم ، فظن أن من السهل التغلب على جيش الموحدين ، ولم يفكر فى مدى قود جيش الموحدين ولم يعمل حساب حسن قيادة المنصور وشجاعته (٨٨) .

شبه المؤرخون معركة الارك بمعركة الزلاقة ( ٢٧٩ ه / ١٠٨٦ م ) ان لم تكن أعظم منها و وبدت علاقات الموحدين الحربية بالاندلس في حينها أشبه بعلاهة الام الرؤوم بطفلها اليتيم وهذا ما أغصح عنه المنصور صراحة في وصيته للموحدين عندما نسعر بدنو أجله حيث قال : « أيها النساس أوصيكم بنقوى الله وأوصيكم بالايتام واليتيمة ، غقال له الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن النسيخ أبى حفص محمد بن يحيى الهنتاتي : يا سيدنا ومولانا وما الايتام واليتيمة ؟ غقال : الايتام أهل جزيرة الاندلس وهي اليتيمة غاياكم والغفلة عما يصلحها من تشييد الاسوار وحماية الثغسور،

<sup>(</sup>۷۷) د . سالم ، المغرب الكبير ( ۱۹۳۱ م ) ص ۷۰۷ــ۷۱۰ (۷۸) د . سالم ، المغرب الكبير ، ص ۷۱۱

وتربية أجنادها وتوفير رعايتها ولتعلموا أعزكم الله أنه ليس فى نفوسنا شيء أعظم من همها ولو مد الله لنا فى الخلافة الحياة لم نتوان فى جهاد كفارها حتى نعيدها دار اسلام ، ونحن الآن قد استودعناها الله تعالى وحسن نظركم فيها فانظروا للمسلمين وأجروا الشرائع على منهاجها » (٢٩)

وهذا النص وحده كفيل بتفسير اعتذار المنصور الموحدى عن عدم تابية طلب صلاح الدين و غالمرب المغربية هنا على مشارف العالى الاوربى (الصليبي ) ان لم تكن في قلبه و وهدفها الرئيسي دفع الخطر الجاثم على دولة الاسلام وأسنرداد ما أقتطع من أرض الاجداد في الاندلس وحماية ما تبقى بأيدى المسلمين من هذه الاراضي و أما الاختيار في الجهساد الاسلامي وين ميدان وآخر ، غان السبيل اليه يدخل في مقتضيات ظروفة الاسلامية وأهدافها وقد سبقت الاشارة الى هذه المقتضيات والاهداف التي أغترضها سبيل الاختيار أمام المنصور الموحدي في موقفه من سفارة صلاح الدين الايوبي و ومع ذلك ، لم يخل الامر في التفكيس الموحدي آنداك من اصرار على التعلق بالشرق حيث شاع عند وفساة المنصور في عام ٥٩٥ ه / ١١٩٩ م (١٨) من أنه «ساح في الارض وتخليي عناللك ووصل الى الشام ، ودفن هناك بالبقاع » (١٨) و

<sup>(</sup>۷۹) مجهول ، الحلل ، تحقیق علوشی ، ص ۱۳۳ ، ابن عذاری ، البیان ج ۳ ص ۲۰۸ ، المقری ، نفح الطیب ج ۲ ص ۱۱۱ ، ابن عبود ، تاریخ المغرب ص ۱۱۱ ، وعن اطلاق المنصور أساری معازکه، وهی من أعظم اخطائه أنظر :

Marçel Peyrouton; Histoire du Maghreb, p. 99.

<sup>(</sup>٨٠) توفى بمراكش من ربيع الاول سنة ٥٩٥ ه ودنن بتينملل بجوار أبيه وجده ، راجع فى ذلك ابن خلكان ، ونيات ج ٧ ص ١٨-١٩ ، المراكشي ،المعجب من ٢٢٤ ، مجهول ، الحلل ، ص ١٣٤

<sup>(</sup>٨١) يذكر الشريف الغرناطى في شرح مقصوره حازم : « أن ذلك من هذيان المامة لولوعهم بالسلطان » أنظر ، المقرى ، المصدر السابق ج ٦ ص

<sup>117 .</sup> ويمكن تفسير هذا التعلق بأنه تصوف وننسك عكان يلبس الصوف ناهجا مساح الصحابة والنابعين متبعا في ذلك قول الله: « رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » ابن أبي دينار ، المؤنس ، ص ١٢٠ الزركشي ، ناريخ الدولتين ، ص ١١

<sup>(</sup>١٢) أسم معروف في بعض الكنب الاندلسية ومعناه النسيج الحريسرى الدميق ، وهكذا تكون الصفات النلاتة الأتية كلها نعنا للخلدى ، أى أن الراية الموحدية نتألف من نسيج احمر واصفر وابيض ، المن بالامامة ، ص ٥٤٥

<sup>(</sup>٨٣) هذا وصف دقيق للرايات حبث أن العلم الابيض الخالص كان علم المهدى وعبد المؤمن أو بالحرى هو علم الامبراطورية الموحدية ، كما أن اللون الاحمر كان محببا عند أشراف العرب ، هذا الى أن اللون الاصفر يرمز عند الذين يهنمون بخصائص الالوان الى الارض ونرونها ، فهل يشير هذا العلم الموحدى الاضافي الى وحدة البربر – ولون رايتهم بيضاء – مع العرب ولومهم هو الحمرة ، كما يشبر اللون الثالث الى تروة الارض ؟ المهم أن معظم هدده اللوان ظل معروفا الى الان في جل بلاد المغرب .

Debreuil; Les Pavillons des etats Musulmans. Hespéris Tamuda, 1960. T.I., p. 548.

مصحف عنمان رضى الله عنه ، نم استوى على صهرة فرسه ، ومشى علم الهيئة المتقدمة ، والعساكر وراءه من الموحدين والعرب قد ملاوا بسيط الارض ، واتسعوا فيها بالطول والعرض ، فلما قرب من المدينة أمر بتقديم الطبول والرايات الكبار أمامه مع المصحفين المذكورين ( المصحف الثانى هو مصحف المهدى ) مع الساقة ، على خلاف العادة فى المشى (١٨٥) تنويها وتعظيما للتبرير والترتيب وهو رضى الله عنه متقدم والاشياخ من الموحدين والوزير والكتاب والمطلبه وراءه ، حتى وصل باب مدينة المهدية فرد وجهه الى الناس وأستقبلهم وهو راكب على فرسه وعالهم ، وأمرهم بالنزول فى التبريز للنظارة من العريضة ودخل داره (١٥٠) بالمهدية المذكورة ، وكان هدذا التبريز للنظارة من احدى العجائب وأهخم الظهرو والدنور للعسائر والكتائب » (١٨٥) ،

<sup>(</sup>٨٤) جرت العادة بأن تدق الطبول وراءه في الوقت الذي يتقدم في الراية البيضاء وحدها الموكب .

<sup>(</sup>٨٥) هذه الدار لا تزال آثارها ... فبها نعتقد ... داخل القصبة ولها صلة بالمنزل انذى يوجد في اقصى طريق الجامع في الزاوية التي تؤدى الى الساحة المشرفة على المحيط ، ويحمل المنزل اسم دار البركة ، وهي مستوحاه من لفظ البركة الني استعملها الموحدون ، ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ص ١٤٤ (٨٦) انظر ، ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ٥٤٤

#### الفصل الثالث

## العلاقات السياسية بين الخلافة الموحدية الحفصية والمشرق الاسلامي

- ١ \_ نشأة الخلافة المفصية ٠
- ٢ \_ نطور العلاقات الخارجية للحفصية مع المشرق الاسلامي ٠
- ٣ ـ تطور العلاقات بين العناصر العربية والتركية المملوكية وبين المفصيين ٠
  - ٤ دور الجند المغاربة في العلاقات المشرقية ٠

الملاقات السياسية بين الخلافة الموحدية الحفصية والمشرق الاسلامي بموت يعقوب المنصور الموحدي سنة ٥٩٥ ه / ١١٩٩ م ينتهي عهد الازدهار في خلافة الموحدين ، وتبدأ مرحلة جديدة من عهود خلفائه (١) هي مرحلة الانهار في تاريخ هذه الدولة الى أن تجددت ممثلة في الدولـــة الحفصية التونسية نذ عام ٢٠٠٢ ه / ١٢٠٥ م ٠

والواقع ان الهريقية ( تونس ) كانت تتميز خلال القرنين ٧ ، ٨ من تاريخها الاسلامي على المغرب الاقصى بموقعها الادنى الى الشـــرق الاسلامي وقرب اتصالها باحداث الحركة الصليبية في المشرق الاسلامي وأرتباطها الوثيق بالخلافة العباسية • كما تميزت بموقعها الاقرب أيضا من حركة التجارة البحرية في البحر المتوسط وقنواتها البرية المشرقية اللوصلة اليها • غير أن المريقية من ناحية أخرى كانت تفتقر الى الامكانيات الذاتية البسرية والاقتصادية التى سبق للخلافة الموحدية أن أقامت عليها صرح دولتها المغربية ونهضت بها من مرحلة السقوط الرابطي الى مرحلة الازدهار الموحدى • ومن ثم غان العنصر البشرى الخارجي وأن كان قد شكل رحديدا هاما في التنظيم العسكري الموحدي أيام خلافتها المراكشية ، غأن هذا العنصر \_ عربيا وتركيا وأوربيا \_ سيشكل جوهر هذاالتنظيم وسيصبح له دور غعال ومؤشر على مسيرة أحداث الدولة الذاك ويطبع سياستها الخارجية بطابعه ، ومع الاغتقار أيضا المي الامكائات الاقتصادية الذاتية ، غان الحركة التجارية البحرية ستطبع العلاقات التونسيــــة الخارجية ببصمات واضحة أثرت الى حد كبير، على دورها بين المشرق والمغرب الاسلاميين ٠

<sup>(</sup>١) انظر شجرة الدولة ، ملحق رقم (٦) .

#### نشأة الخلافة المفصية

#### أ - أولوية الدولة الحفصية بالخلافة:

يقول ابن الشماع عن تونس الحفصية « هى اليوم قاعدة البسلاد الافريقية وأم بلادها وحضرة السلاطين من الخلفاء الحفصيين ومهاجر أهل الاقطار من الاندلس والمغرب وغيرهما • فكثر خلقها واتسع بشرها ورغب الناس في سكناها وأحدثوا بها المبانى والكروم » (٢) •

ترجع بداية نشأة الخلافة الحفصية في افريقية الى تاريخ تنصيب ابي محمد عبد الواحد بن أبي حفص واليا عليها سنة ١٠١ ه / ١٣٠٤ م ، ففي هذا العام ، عاد ابن غانية يواصل من جديد عبثه بافريقية وطرابلس وكان قد جرى بينه وبين الظيفة العباسي ( الناصر لدين الله ) اتصالات وصلته بموجبها خلع عباسية سوداء ، ومما يذكر في ذلك أن الخليفة العباسي أرسل التي ابن غانية الشاعر الفقيه أبي الفضل عبد المنعم بن عبد العباسي أرسل التي ابن غانية الشاعر الفقيه أبي الفضل عبد المنعم بن عبد العباسي أرسل التي ابن غانية الشاعر الفقيه أبي الفضل عبد المنعم عاد العباسي بالفعل الي المريقية وأدى رسالته ثم عاد الى بغداد وهو يحمل مبلغا من المال قدره عشرة آلاف دينار وزعها على معارفه في بغداد (٣) و ولما بلغ الخليفة الموحدي الناصر بن المنصور معاودة ابن غانية العبث وبث الاضطراب جهز حملة التي افريقية في العام معاودة ابن غانية العبث وبث الاضطراب جهز حملة التي افريقية في العام المذكور للنظر في أمورها ورافقه في حملته أبو محمد عبد الواحد بن أبسي حفض و وبعد ان استقصي الناصر الاوضاع والامور في افريقية وسمع من أهل نوئس شكاياتهم المريرة وما كانوا يقاسونه من عبث الشوار في

<sup>(</sup>٢) ابن أبى دينار ، المؤنس ، نحقيق شمام ، ص ٧

<sup>(</sup>٣) د . بدرى محمد فهد ، تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ، بغداد. ١٩٧٣ م ١٤

طرابلس وما كان يرتكبه ابن غانية من تعذيب أهلها ، وأمتهان البيوت ، وسلب الاموال ، رأى الناصر ضرورة اسناد هذه الولاية الى رجل قسوى خبير مشئونها يقوم في الفريقية مقام الخليفة وتفوض اليه السلطات اللازمة لوضع الامور في نصابها ووضع حد للفتن والاضطرابات وبذلك يضمن الناصر استمرار ربط افريقية بدار خلافته مراكش ، ووقع اختيار الخليفة الموحدي على أبي محمد عبد الواهد بن أبي حفص لما كان يتميز به من حكمة وعزيمة ومضاء في كل الأمور فخاطبه بقوله : « هذه البلاد (المريقية) من أول هذا الامر العزيز ، ونحن مع هؤلاء الثوار في أمسسر عظيم ، وتحت ليل بهيم ، وقد وصل اليها سيدنا عبد المؤمن وسيدنا أبو يعقوب و، ميدنا المنصور ، وما منهم الا أنفق عليها أموالا ، وأغنى في الحركة اليها رجالا ، والمستقة شديدة ، والشقة بعيدة ، وما عاد واحد منهم السي حضرته الا وعاد لها الويل • وهذه الدعوة كما يجب علينا القيام بها والذب عنها ، كذلك يجب عليك ، وقد طلبنا من جميع أخوانك وأعيان هذا الجمع من ينوب عنا في هذه اللبلاد ، غلم نجد عنك معدلا ، غانحصر الامر غينا وفيك ، فاما أن تطلع الى حضرة مراكش فتقوم هنالك مقامنا ، ونقيم نحن بهذه البلاد أو نطلع نحن الى حضرتنا » (٤) .

وينتسب بنو حفص الى الشيخ أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى جد السلاطين الحفصيين بتونس وكان يتمتع بمكانة كبيرة فى الدولـــة المهدية منذ بدء قيامها فى عهد المهدى بن تومرت ثم فى عهد خلفائها الاوائك

<sup>(</sup>٤) ابن عذاری ، البنان ج ٣ ص ٢٢٥ . الحلل السندسية ، الوزيسر السراج ، ح ١ ص ١٠٢٠ . الزركشی ، تاريخ الدولتين ، تحقيسق ماضور ، ص ١٨ . محمد عبد الهادی العامری ، تاريخ المفرب في سبعة ترون بين الاردهار والذبول ، تونس ، ١٩٧٤ ص ١

حتى الناصر بن يعقوب المنصور • فهو كبير قبيلة هنتاتة البربرية وأحد العشرة الاوائل السابقين الى الاستجابة لدعوة ابن تومرت • أبلى البلاء الحسن فى تثبيت دعوتهم ، وفى حروبهم بالمغرب والاندلس ، وتوفى سنة ١٨٥ ه / ١١٨١ م • وقد شغل هو وأبناؤه مكانة سامية عند خلفاء الموحدين وكانوا موضع ثقتهم لما قدمه هو وأبناؤه فى سبيل نشر الدعوة الموحدية ولذلك حظى بنو حفص بمنزلة رفيعة من حيث القيادة العسكرية (٥) •

وقد تمنع السيخ أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص بادى، ذى بدء عن قبول ولاية افريقية ولكنه أعلن قبولها فيما بعد على أسس وشروط قبلها الخليفة الناصر منها:

ا — أن يفيم فى افريقية غترة حددها بثلاث سنوات ، وبعسودة النظام والهدوء الى البلاد ، وعلى الخليفة الناصر أن ينصب مكانه مسن بخلفه ريرجع هو اللى وطنه مراكش .

٢ ــ اطلاق حرية التصرف له فى الجيش والوظائف الادارية ، فمن شاء أعفاه .

وقد قبل الناصر كل شروطه وتأهب للعودة الى مراكش ، حيث ودعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد حتى بجاية • وقبل أن يغادر الناصر الفريقية

<sup>(</sup>٥) ولد الشيخ أبو حفض فيما يقرب من ٨٥) ه ( ١٠٩٢ م ) وكان اسمه بالبربرية « فسكات أو مزال » وعندما اتصل بالمهدى في سنة ١٥٥ ه (١١٢٠م) وعد من أخلص أصحابه فسماه ابن بومرت عمر وكناه أبا حفص تيمنا بعمر بن الخطاب وصحابه للرسول ، ولهذا عرف في بعض المصادر بأبي حفص عمر بن الخطاب ، وكان المهدى يتول لاصحابه : « فاصكة المبارك لا يزالون بخير مابقى فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده » . وهو الذي أخذ البيعة لعبد المؤمن بعد وفاة المهدى .

<sup>(</sup> أنظر : البيذق ، أخبار المهدى ، هامس رقم ٦٢ ص ٣٧ ، البيدذق ، كتاب الانساب ، هامش رقم ٣٩ ص ٣٢ ، ابن أبي دينار ، المؤسس ص ١٣٠ )

جمع أعيان نونس وخطب فيهم قائلا: « انا قد اخترنا لكم من يقوم مقامنا فيكم ، وآثرناكم به على نسدة حاجتنا اليه ، وهو التسيخ أبو محمد » وكان وصول الحليفة الناصر الى مراكش في ١٠ شوال سنة ٣٠٣ ه / ١٠ مايو

ومنذ أن تولى الشيخ أبو محمد عبد الواحد الحفصى أمور اغريقية وهو يؤدى عمله على أكمل وجه و وتصدت قواته بشدة لابن غانية الذى جمع عرب الدواودة من بنى عوف وسليم بنواحى تبيسه سنة ٢٠٤ ه وسخرها لتعكير صفو ألامارة الحفصية ولهذا فقد ركز الشيخ أبو محمد جهوده القضاء على حركة ابن غانية فعمل على تشتت جموعه ومطاردة فلوله الى الجبال والصحارى (٧) و كذلك اهتم الشيخ الحفصى بتنظيم دواوين

<sup>(</sup>٦) ابن الخطبب ، الاحاطة ، تحقبق عنان ، ص ٣١٨-٣١٩ . التجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد ) الرحلة ، نتر حسن حسنى عبد الوهاب ، تونس ١٩٥٨ ، ص ٣٦٢ . أبن القنفذ ، الفارسبة في مبادىء الدولة الحفصية ، تقديم وتحقيق محمد الشاذلى النيفر ، عبد المجبد التركى ، تونس ، ١٩٦٨ ، ص ١٠٥٠ وعن أهنمامه بشئون الولابة والنظر في مسائلها مدحه التباعر أبو اسحاق ابراهيم الغساني بقصيدة ندل على فضله فيها :

ومانا عن المداح أن بمدحوا بــه ومنه خصال ليس تحصر بالعدد نهــارك في تدبير ما يصلح الورى ولبلك مقسوم على الذكر والورد (ابن أبي دبنار ، نفسه ص ١٣٠) . وبعد وصول الخلبفة الناصر الـــي مراكش توافدت عليه الوفود مهنئة ، وغبه بقول ابن مرج الكحل مشيرا الــي علامته الاميربــة:

ولما توالى الفتح من كل جهة ولم نبلغ الاوهام فى الوصف حده تركنا أمير المومنين لشكره بما أودع السر الالاهى عنده فلا ندهة ألا توقدى حقوقها علامته بالحمد لله وحده ( السلاوى ٤ الاستقصا ٤ ج ٢ ص ٢١٦ ) . أنظر أيضا :

Jamil, M.Abun-Nasir; A History of the Maghrib; Cambridge, 1971,
 p. 117—137.

<sup>(</sup>٧) الزركشي ، تاريخ الدولتبن ، ص ١٨

الامارة ، واستحدث منها زمام التضييف لاستقبال الضيوفة الواغديان على الدولة (١) ، ولما استكمل الشيخ المدة التي كان قد اشترطها على الخليفة استأذنه في أن يسمح بالعودة التي مراكش حيث الاهل والبلد ، ولكن الخليفة لم يستجب لطلبه ، فظل الشيخ الحفصي في تونس حتى توفى في سنة ١٨٨ ه (١٢٢١ م) ،

ثم حدث بعد وغاته نزاع شديد فى اغريقية بسبب التناغس على الامارة ، غانقسم الناس الى غرقتين : مالت الاولى الى ابنه الشيخ أبى زيد ، ومانت الاخرى الى ابن اخيه ابراهيم بن اسماعيل بن أبى حفص ، ورجحت كفة الفريق الاول وأنتهى الامر بالاتفاق على استخلافة ابنيه أبى زيد فى امارة اغريقية ، وفى هذه الاثناء ، وصلت من مسراكش كتب الخليفة الوحدى المنتصر بالله ( تولى ١٠٠ ه ) بتولية عمه أبى العسلاء ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن الذى كان يتصدى آنذاك لمحاربة ابن غانية ، وطلب الخليفة من أبناء الشيخ عبد الواحد العودة الى مراكش ، ولكن عهد أبى العلاء كان قصيرا غلم يلبث أن توفى بتونس سنة ٢٠٠ ه ولكن عهد أبى العلاء كان قصيرا غلم يلبث أن توفى بتونس سنة ٢٠٠ ه ( ١٣٢٣ م ) أى بعد عامين غقط من توليه امارة اغريقية ، وقدم ابنه من القيروان بعد أن وصله كتاب الخليفة ( عبد الواحد العروف بالمخلوع ) بولاية اغريقية مكان أبيه ( )

### ب ـ تطور نظام الخلافة الموحدية في عهد بني عبد المؤمن:

ولنقف قليلا لنسترجع ما وقع فى نظام الخلافة الموحدية وتعاليم المهدية التومرتية فى عهود بنى عبد المؤمن •

<sup>(</sup>٨) الوزبر السراج ، الحلل استدسية ح ١ ص ١٠٢١

<sup>(</sup>٩) الوزير السراج ، الطل السندسية ج ١ ص ١٠٢٣ ، الزركشي ، المصدر السابق ص ٢٠-٢٢

فقد سبق فى الصفحات الاولى من البحث وحسبما سيتأكد تفصيليا غيما بعد الحديث عن الاساس الفكرى في نشأة الخلافة الموحدية ونهج التمييز الذي أخذ به ابن تومرت وعبد اللؤمن وخلفاؤهما في سبيل الحفاظ على هذا الاساس • وكما سنوضح فيما يلى من فصول ، ذهبت الخلافــة الموحدية الى ترجيح المقومات الفكرية لحركة الموحدين على المقومات السياسية والاقتصادية التي سبق أن تفوقت في عصر الدولة المرابطية وكان ذلك الاساس الذي قامت عليه الثورة الموحدية • وبعد انتصار الثورة الموهديه وتطور نظام دولتها الناشئة ، ظهرت الحركة الفكريـــة الموحدية وكأنها قد استقرت على قاعدتين: الحداهما فقهية استمدت أصولها من المذهب المالكي ، والاخرى عقائدية أخذت بالمذهب الاشعرى. وبعد استكمال بناء الدولة وبلوغ امبراطوريتها الى منتهاها فى الفتوح والتوسع ، عادت المقومات السياسية والاقتصادية تتغلب على الاسس الادارية فى الدولة ومن ثم أصبح حديث نهج التمييز مجرد رمز سياسى يجرى من أجل السلطة والحكم • ومئل هذا الحديث ينطلق أيضا على بقية شعارات الدولة المأخوذة عن الاصول الفكرية المهدوية للشورة الموحدية ، ومع ذلك ، غان مجرد الاحتفاظ بهذه الشعارات كان يعنى أن الدولة قد استمرت تتمسك ببعض أصولها الفكرية ، ومن ثم حفظ ـــت لخلافتها المغربية مقوماتها المتميزة فى مجال المنافسة بينها وبين الخلافة المشرقية ، وكان في مقدمة هذه الشعارات تصدير الرسائل والخطب الموحدية بأسم « الامام المعصوم والمهدى المعلوم » واستمرال نقش أسم المهدى في السكة الموحدية وترديده في كاغة الشعارات (١٠) .

ثم حدث بعد وفاة المهدى انشقاق فى أهل بيته من هرغة وتينمال

<sup>(</sup>١٠) ابن صاحب الصلاه ، المن بالامامة ص ٦٦

على خلافة عبد المؤمن الى تعيين أبنائه على الاقاليم وما حمله هذا التعيين من معالم سياسية غالبة على غيرها من المعالم التى حملتها شعلات الثورة المهدبة التومرتية • وزاد من غلبة المعالم السياسية اقدام عبد المؤمن في عام ٥٤٨ ه / ١١٥٤ م على التخلص من هؤلاء المنسقين بالقتل وتهجير بنى أمغار الى فاس واصدار الامر الى واليها الجياني بالتان يتعهدهم بالحراسة • وبذلك ، أخفقت المحاولة الاولى لثورة بيت المهدى بزعامة أخويه عيسى وعبد العزيز وأشياعهما من أهل هرغة وتينملك (١١)

ولم يلبث هؤلاء أن تمكنوا من الفرار الى مراكس حيث تسرعاوا فى الاعداد للثورة على عبد المؤمن من جديد • فتوجهوا الى واليها عمر بسن تفراجين لاخذ مفاتيح المدينة وأمروا عبيدهم بقتله لرفضه أمسرهم • وخرجت المدينة لقتالهم ، فقتل العبيد بالصباغين وعبد العزيز ببساب الدباغين ، وعيسى عند باب ايلان ، وكاتبهم بباب أغمات ، وأخرجتهم العامة وعلقتهم بباب الشريعة • وعندما تم القبض على أولادهم ونسائهم عثر معهم على مجموعة كبيرة من الكتب تتضمن أسماء بقية المشتركين فى الثورة فأمر عبد المؤمن الحدادين بعمل القيود ، واستقدمهم مكبلين أمامه في قصره ، فأمربة تلهم جميعا • وقدر عدد هؤلاء بنحو • • ٣٠٠ نهم خمسة من أعيان نجار المدينة (١٢) •

<sup>(</sup>۱۱) ولى الخليفة عبد المؤمن بن على أبناءه باسم السادة على الاقاليم الموحدية: أبو محمد عبد الله ببجابة وعمر في تلمسان ، ويوسف في اشبيلية ، وأبو سعبد في غرناطة وعلى في ماس وأبو الربيع في تادلة ، وأبو زيـــد بن اللمطية في السوس ، (الببذق ، أخبار المهدى ص ٢-٧٧ ، الوزير السراج ، الحلل السندسية ج 1 ص ٩٩١ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ص ٢٨) .

<sup>(</sup>۱۲) بزودنا البيذق بنفصيلات عن قتلهم فيقول: « . . جمع السوقة صغيرهم وكبيرهم وقال لهم: اليوم أعرف أن مالى اخوانا ولا جيرانا غيركم وانتم أهل الامانات ، بارك الله لنا فبكم ، وأعطاهم السلاح سيوفا ورماحا ودرقـــا وسكاكين وأمرهم أن يعملوا زقاقا من ايمى ن نكمى ( أى باب الدار بالبربرية )

وفى ظل المبادىء الفكرية الثورة الموحدية لم يكن هناك معنسى ولا مغزى لنورة بيت المهدى • غالبيعة بالخلافة بعد المهدى تمت لعبد المؤمن الرفيق الاول للمهدى ، على نهج خلافة السلف الصالح ، وتمسك عبد المؤمن في سيرة حكمه بشعارات الثورة الفكرية الموحدية وقرب اليه من بقى من صحابة المهدى العشرة ، لا سيما الصاحب الاكبر أبو حفص • ولم يلبث الحكم بعد عبد المؤمن أن انحصر في أسرته داخل نطاق من النظام الوراثي مع التمسك الظاهري بشعارات الثورة الفكرية الموحدية (١٣) ٠ وجاء المتغيير الجدرى النانى في عهد الخليفة يعقوب المنصور ، عندمــا أجرى عدة تعديلات في الاصول الفقهية والعقائدية للدعوة الموحدية بحجة أن الفقهاء قد تفرعوا بهذه الاصول مذاهب عدة • فأصدر أمره باحراق كتب هؤلاء الفقهاء ومنع الناس من الخوض في علم الاصول والكلام وألف كتابا يلغى به كتاب المهدى جمع فيه من الكتب الصحاح ما يتعلق بأمور، الدين وشجع الناس على حفظه بالمنح والاموال • وأمر على حد قـــوك المراكشى · « جماعة ممن كان عنده من العلماء والمحدنين بجمع الاحاديث من المصنفات العشرة الصحيحين والترمذي والموطأ وسنن أبى داودوسنن النسائى وسنن البزار وسنن ابن أبى شيبة وسنن الدارقطني وسنين البيهقي في الصلاة وما يتعلق بها على نحو الاحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في الطهارة فأجابوه الى ذلك وجمعوا ما أمرهم بجمعه » (١٤) .

حتى الى السجن ، وأمرهم باخراج اعداء الله من السجن عشرة في عشرة ، وكانوا بقتلون بخصائصهم ، فكل من قال منهم لاى شيء اقتل ؟ قبل له هــــذا كتابك ، فبمطا كمابه بيده ، كذلك فعل بهم حنى ماتوا جمبعا ، . في عام ٩٥٥ هـ» البيذق ، نفس المصدر ، ص ٨ــ٧٩

<sup>(</sup>١٣) الجراري ، الموحدون ، ص ١٠٦

<sup>(</sup>۱۱) المراكشي ، المعجب ، ص ۱۸۱ ، ابن الابار ، التكملة ج ۲ ص ۳۳۰ ابن الاثبر الكامل في التاريخ ، ج ۱۲ ص ۷۷

وفى رأى البعض أن مسلك المنصور هذا كان يستهدف محو مدهب مالك كلية من المعرب وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث ، اذ لم يكن مرَّمنا ايدانا كاملا بعصمة المهدى ولا بمذهبه (١٥) ، فكان يسال الطلاب والعلماء عما يقرأونه ويغضب عندما يجد الطالب يقرأ تأليسف المهدى ويقول : « ما هكذا يقول الطالب انما حكمك أن تقول قرأت كتاب الله وقرأت شيئا من السنة » (١٦) ، ويتأكد عدم ايمانه بامامة المهدى من قوله لاحمد بن مطرف المرى ، وكان تسيخا صالحا : « يا أبا العباس اشهد لى بين يدى الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة » ، وفى مناسبة أخرى ، استأذنه فى فعل تمىء يفتقر الى وجود الامام فخاطبه قائلا : « يا أبا العباس المعباس أين الامام ، ، أين الامام » (١٧) ،

وتتمثل فى قول القاضى الموحدى حفص بن عمر صورة لمؤثــرات الحملة المذهبية المذكورة على الحركة الفكرية المعاصرة ، يقول: « اياكم والقدماء وما أحدنوا ، فأنهم عن عقولهم حدثوا ، أتوا من الافتراء بكك أعجوبة وفلوبهم عن الاسرار محجوبة ، الانبياء ونورهم ، لا الاغبياء وغرورهم عنهم يتلقى وبهم يدرك السول » (١٨) .

وييرر منل هذا التدخل من جانب يعقوب المنصور فى الاطلام الفكرى لدولته وخلاغته قوة هذا الخليفة الموحدى وعظمة شخصيت المهيمنة والمتسلطة على كل شؤون دولته ، وضخامة انجازاته بالاضافة اللى اجماع الموحدين حول كلمته ، ولكن عندما يأتى منل هذا التدخل مسن ابنه المأمون الذى يبلغ بتدخله الى حد اصدار أمره بابطال العقيدة

<sup>(</sup>١٥) المراكتيي ، المصدر السابق ، ص ١٨٥-١٨٦

<sup>(</sup>١٦) المراكشي ، نفس المصدر ، الجراري ، المرجع السابق ص ١٠٧

<sup>(</sup>١٠٤) المراكشي ، المعجب ص ١٩٣ الجراري ، الموحدون ، ص ١٠٧

<sup>(</sup>١٨) جنون ، النبوغ المغربي ، ج ٢ ص ٣٥

التومرتية كلية ؛ فان الامر يتجاوز الحدود ويتحول هذا التدخل من جانبه الى مجرد بدعة من البدع التى تردت فيها الدولة الموحدية بعد مصوت يعتوب المنصور ، فقد كان الحفاظ على هذه العقيدة ولو اسميا أمام الاخطار التى تكالبت عليها وهددت بسقوطها تزاحم الاعداء على الاندلس واستقلال بنى حفص بافريقية ، وتغلب بنى مرين على المغرب واستحوذاهم على جميع بواديه ،

ولقد واجه المأمون مع اتمام بيعته فى شوال ٢٢٤ ه / نوهمبرا المحدين مده الاخطار الى حد القول فى احدى خطبه: « معشر الموحدين لا تظنوا انى أنا ادريس الذى تندرس دولتكم على يده ، كلا انه سيأتى بعدى ان نساء النه » (١٩١) ، ومع ذلك ، كانت ثورة المأمون الكبرى على العقيدة التومرتية بنبذ فكرها ومهدويتها وأمامتها وعصمتها والى حد لعن المهدى فى خطبه علنا على المنابر فى جميع بلاده ومحى اسمه من النقش فى السكة وقطع النداء الذى كان معمولا به منذ بدء الدولة الى عهده (٢٠٠) ، وكتب فى كتبه بذلك الى جميع الاقطار بخط يده للعمل بها ، وكان يرى أنه ليس الوحيد الذى هم بصدع ذلك الفساد بل كان والده الخليفة يعقوب المنصور من قبل يعمل على تحقيقه ولكن حياته لم تطل لاتمام ذلك العمل الجليل الذى وقع عبء تنفيذه عليه ، وفى ذلك يقول فى رسالته : همن عبد الله ادريس أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين والمسلمين ، أوزعهم اللى الطلبة والاعيان والكافة ، ومن معهم من المؤمنين والمسلمين ، أوزعهم الله شكر نعمه الجسام ، ولا أعدمهم طلاقة أوجه الايام الوسام ، وانسا كتبناه اليكم كتب االله لكم عملا منقادا ، وسعدا وقادا ، وخاطرا سليما ،

<sup>(</sup>۱۹) ابن الخطيب ، الاحاطة ح ۱ ص ۱۹ الحدد . ابن أبى زرع ، القرطاس ، ص ۲۰۱ . السلاوى ، الاستقصاح ۲ ص ۲۳۸ (۲۰) ابن عذارى ، البيان ح ۳ ص ۲۹۷

لا يزال على الطاعة مقيما ، من مراكش كلاها الله تعالى وللحق لسان ساطع ، وحكم فاطع ، وقضاء لا يرد ، وباب لا يسد ، وظلال على الآفاق ، تمحو النفاق ، والذي نوصكم به تقوى الله • والاستعانة به ، والتوكيل عليه ، وانتعلموا أننا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق ، وأن لا مهدى الا عيسى عليه ، وانتعلموا أننا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق ، وأن لا مهدى الا عيسى بن مريم الناطق بالصدق ، وتلك بدعة قد أزلناها ، والله يعيننا على القلادة التي نفلدناها ، كما أزلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت له عصمة ، وأسقطنا عنه وصفه ورسمه ، وقد كان سيدنا المنصور رضى الله عنه هم أن يصدع بما به الآن صدعنا ، وأن يرقع للامة الخرق الذي رقعناه ، فلم يساعده لذلك أمله ، ولا أجله اليه أجله ، فقدم على ربه بصدق نية ، وخالص طوية ، واذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة غما الظن بمن لا يدرى بأى يد يأخذ كتابه أف لهم قد ضلوا وأضلوا ، وسقطوا فى ذلك وزلوا ، بأى يد يأخذ كتابه أف لهم قد ضلوا وأضلوا ، وسقطوا فى ذلك وزلوا ، اللهم الشهد أننا نبرأنا منهم تبرأ أهل الجنة من أهل النار ، ونعوذ بك من ألهم الرنيث ، وفعلهم الخبيث ، لانهم فى المعتقد كفار ، والسلام على من انبع الهدى واستقام » (۱۲) •

كان المأمون الموحدى أديبا بليغا ، ومع ذلك غان ثورته المذهبية تلك ثربتبط ارتباطا وتيقا بمبايعته بالخلافة الموحدية ، صحيح أن بيعة أهمك الاندلس ومراكش وصلت اليه فى سنة ١٢٢٤ ه (١٢٢٦ م) الا أن أشياخ الموحدين نكثوا بيعتهم له بعد أن أقدم على قتل أخيه العادل ثم بايعوا ابن أخيه يحيى ، وعرف المأمون بنكث الموحدين وهو فى طريقه الى مراكش قادما من الاندلس ، فأنشد قول الشاعر تمثلا بالخليفة الراشد عثمان بن عفان (رصى الله عنه):

<sup>(</sup>۲۱) كتاب الونائق ، وثيقة رقم ۸۹ ص ۲٦٤ . أنظر ايضا في : ابسن عذارى ، البيان ، ج ٣ ص ٢٦٧ . ١٨٠٠ . مجهول ، الحلل ص ١٣٧ . ابسن الخطيب ، الاحاطة ج ١ ص ١٩٤٤ . جنون ، النبوغ المغربي ج ٢ ص١٠٢٥

## لتسمعن وسيكا في ديارهم بالله يارات عثمانا (٢٢)

كان المأمون داهية سياسية عندما استعان بالقاضى أبى الوليسد بن أبى الاصبع بن الحجاج سنة ١٢٤ ه ( ١٢٢٦ م ) لاعداد خطبة عيد الفطر حتى يتهيأ له أن يكشف ما فى نفوس أسياخ الموحدين نحسوه اذا ما كانوا يضمرون الغدر به أم يسكنون عنه وفي هذا المسلك تحد صريح لاشياخ الموحدين \* ثم عمد الى تأمين ظهره فاتصل بملك قستالة ليمده بجيش يساعده على قتال ابن أخيه يحيى • وبعد أن وصل الى مراكس سنة ١٢٧ ه ( ٨ - ١٢٢٩ م ) أمر أسياخ الموحدين وأعيانهم بالمثول بين يديه ، وخاطبهم بقوله : « يا معشر الموحدين أنكم قد أظهرتم علينا العناد ، وآكثرنم في الارض الفساد ونقضتم العهود ، وبذلتم في حربنا المجهود ، وقتلتم الاخوان والاعمام ولم ترقبوا غيهم عهدا ولا زمــام ثم أخرج كتاب بيعتهم الذي بعثوا به اليه ، وعاتبهم على نكثهم لهــده البيعة وإدانهم ، غلما ثبتت ادانتهم سقط فى أيديهم ، غالتفت الى قاضيه (الكيدى) الذي قدم معه من اشبيلية وقال له: « ما ترى أيها القاضي ف أمر هؤلاء الناكثين ؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين ان الله تعالى يقول : «ومن نكث غانما بنكث على نفسه » • فقال المأمون : « صدق الله العظيم ، غانا نحكم فيهم بحكم الله ، ومن لم يحكم بما نـزل اللــه فاوائك هم الظالمون » (۲۲) .

ثم أصدر المأمون أمره بعد ذلك بسحب جميع أشياخ الموحديدن

<sup>(</sup>٢٢) ابن أبى زرع ، القرطاس ص ٢٥٠

<sup>(</sup>۲۳) من تدبیر الخطبة انظر : ابن عذاری ، البیان ج ۳ ص ۲۵۲ ،۲۰۱۲ ابن ابی زرع ، القرطاس ، ص ۲۵۱ ،۱۵۱ السلاوی ، الاستقصا ج ۲ ص ۲۳۸ جنون ، النبوغ ج ۲ ص ۱۰۶

وأشرافهم الى مصارعهم ، فقتلوا جميعا ولم يبق منهم لا على صغير ولا كبير ، ويسوق لنا ابن عذارى أيضا قصة تصور مدى عنف المأمون فى علاج مسألة بيعته الى حد أنه لم يراع أى صلة قربى أو رحم ، ولا حتى الطفولة البريئة ، وذلك عندما أتى دور ابن أخت له صغير يبلغ من العمر ثلاث عشرة عاما وخاطبه قائلا : «يا أمير المؤمنين أعف عنى لثلاث ، صغن سنى ، وقرب رحمى ، وحفظى لكتاب الله العزيز » ، فنظر المأمون الى قاضيه يستشيره قائلا : «كيف ترى قوة جأش هذا الغلام وأقدامه على الكلام فى هذا المفاه ؟ » فقال القاضى : «يا أمير المؤمنين انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يادوا الا فاجرا كفارا » فأمر به فقتل (٢٠) ،

وفى رواية أحرى أن ما يزيد على أربعة آلاف رأس مسن رؤوس الفتلى سيفت الى مراكس ، وعلقت على أسوارها الى أن فاحت الره التح الكريهة منها فطلب منه كاتبه الفزارى ازالتها ، فكان جواب المأمسون: « ان هاهنا مجانبن ، هذه الرؤوس أحراز لهم ، عطرة عند المحبين كريهة عند أا بغضين » (٢٠) ، وهذا يعنى فى نظر المأمون أن ما فعله انذار لكل من تسوله نفسه على الخروج على تعاليمه ومخالفته ، وأن هـؤلاء القتلى استحقوا ذلك العقوبة وفى ذلك يقول متوعدا كل مخالف:

أهدل الحراب والفساد في السوري يعدزون في التشبيه للذكرار في التشبيه للذكرة فنساده فيه الصلاح لغيره بالقطرع والتعليق في الاشجار

<sup>(</sup>۲۶) ابن عذارى ، المصدر السابق ، والصفحة .

<sup>(</sup>٢٥) الطل ، ص ١٣٨-١٣٩ . السلاوي ، نفس المصدر ص ٢٣٨

ذكـــارهم ذكـرى اذا ما أبصـروا فــوق الجذوع وفى ذرى الاسـوار، لــو عم حكم اللـه سـائر خلقـه ما كـان أكثرهم من أهـل النـار (٢٦)

لم نقف ثورة المأمون على الموحدين عند حد هذه الذبحة الاليمسة الني أنرلها بهم ، بل تعداها الى النيل من العقيدة التومرتية كما سبسق الذكر ، وتمادى أكتر فى هذا السبيل ، فألغى ما أبتدعه المهدى من نداءات بربرية فى الصلاة مثل القول فى آذان الصبح « أصبح ولله الحمسد ، تاصليت الاسلام ، سودود ناردى » (٢٧) ، وبلغ الامر حد محسو اسم المهدى من السكة بل أمر فى عام ٧٦٧ ه بتدوير الدراهم التى كان قسد ضربها المهدى مربعة ، وكانت دراهم الموحدين تمثل مرحلتين : الاولى فى عهد عبد المؤمى ومن جاء بعده من الخلفاء الذين كانوا يعترفون باماسة المهدى وتتميز بأن وجه بعض الدراهم وأنصافها من هذا العهد قسد نقش على وجهه . « الله ربنا ، محمد رسولنا ، المهدى أمامنا » والمرحله النانية بعد رفض امامة المهدى ابتداء من عهد المأمون وقد نقش على وجههسا بعد رفض امامة المهدى ابتداء من عهد المأمون وقد نقش على وجههسا بعد رفض امامة المهدى ابتداء من عهد المأمون وقد نقش على وجههسا

ولم تلبث العقيدة التومرتية أن استعادت شرعيتها في عهد الرنسيد

<sup>(</sup>٢٦) ابن عذارى ، نفس المسدر ، ص ٢٦٦ . الطل نفس الصفحة .

<sup>(</sup>۲۷) ابن عذاری ، نفس المصدر ص ۲۹۷ . ابن الخطب ، الاحاطة ، ص ۱۹۵ . عنان ، عصر ملك ، عنان ، عصر الدابطين ، العصر النالث ، ص ۲۷۰

<sup>(</sup>۲۸) د. عبد الرحمن فهمى ، فجر السكة العربية من مجموعات متحف الفن الاسلامي ، القاهرة ، ١٩٦٥ ، ص . أنظر أبضا :

Lavoix, H.; Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, 3 Vols, Paris, 1887, p. 192.

بن عبد الرئم ، ومن ثم استعاد أسياخ الموحدين مكانتهم (٢٩) وأكتسبت الدولة الموحدية من جديد بعض مقوماتها التاريخية التى كانت قد أفتقدتها غان تعاقب النورات وحوادث اخمادها فى تلك الصورة الدامية الذكسورة كان قد أثر تأنيرا مباشرا على المقومات السياسية والحربية والاقتصادية اللازمة نضمان استقرار الخلافة الموحدية فى المغربين الاقصى والاوسط لذلك ، جاء بعث الروح فى هذه الخلافة على يد أبى زكرياء الحقصى فى المويقية حصيلة طبيعية تجمع فيها كل صوت موحدى مؤيد لاستمسرار الدولة الموحدية وخلافتها .

## ج - دولة أبى زكريا العفصى (٢٠):

بدأ أبو زكربا جهوده لسلب مراكت خلافتها الموحدية وذلك عسن طريق بث العيون فى الامصار الغربية لتأليب أهلها على المستضعفين من الموحدين الذين محوا أسم المهدى ورسمه وبدأ بأخيه عبو والمي المريقية الذي رغض خطته النورية ، فاتفق مع زعماء قابس على التخلص منه ونجح فى اغراء فقهاء المقيروان بالخطبة له سرا فى تونس ولم يلبث أبو زكريا وأن استولى فى عام ١٣٥٥ ه / ١٣٢٧ م على القيروان ثم اتجه الى تونس فدخلها فى رجب من نفس العام وفى العام التالى ، أعلنت طرابلس ولاءها له وتمكنه فيها بين عامين ١٣٨٨ ـ ١٣٦١ ه / ١٣٣٠ للمسترها الى تأمسان قوامها أربعة وستون ألف مقاتل بسبب وقصوف بنى سيرها الى تلمسان قوامها أربعة وستون ألف مقاتل بسبب وقصوف بنى يغمراس الزيانيين بها ضد دعوته وفى هذه الحملة ، تقدم كل من عبد القوى بن نوجين وأبى العباس بن منديل المغراوى ـ أقوى زعماء زناتة

<sup>(</sup>۲۹) ابن عذاری ، البیان ج ۳ ص ۳۰۰ ۲۰۰

<sup>.</sup> ۱۰۲۷ ــ ۱۰۲۳ ــ ۳۰) الوزىر السراج ، الحلّل السندسية ج ۱ ص ۱۰۲۳ ــ ۱۰۲۷ . الزركشي ، تاريخ الدولتين ص ۲۷ ، ابن أبي دينار ، المؤنس ص ۱۲۳

ف غرب الجزائر ــ لمساعدة أبى زكريا فى انتزاع تلمسان (٢١) من أيدى الزيانيين ، وتم استيلاء الحفصيين على تلمسان فى عام ٢٤٠ ه / ٢٤٢٨ م تمت البيعة الاولى لابى بكر زكريا للخلافة الموحدية فى عام ٢٦٠هــ١٢٢٨ من أشياخ الموحدين فى افريقية وطــرابلس وقسنطينة وبجاية ، وجاءت البيعة فى عام ٢٣٤ه ــ ١٢٣٧م من كافة الموحدين خواصا وعواما واكتفى أبو زكريا بلقب الامير فى الخطبة مع ذكر اسم المهدى وخلفائه ، ومن ثم أهمل كلية ذكر اسم الخليفة الموحدي (المأمون) فى مراكش كما أن تلقبه بالامارة لم يستكمل بعد رسم «أمير المؤمنين » بالرغم من ميل الشعراء الى الاخذ بالرسم الكامل فى المديح لابى زكريا (٢٢) ،

ومع ذلك ، فقد اعتمد الحفصيون فى اعلان خلافتهم باغريقية والمناطق التابعة لهم على الاصل العربى ، والنسب النبوى ، الى جانب قرابتهم للموحدين ، فرعموا أنهم من سرللة الخليفة أبى حفص عمر بن الخطاب (٣٣) ، وهكذا توفرت لديهم كل المقومات الشرعية ليرثوا خلامة الموحدين .

وفى سنة ١٤٤٠هـ - ١٢٤٢م تلقى أبو زكريا البيعة من كل من قصر عبد الكريم وسبتة وسجلماسة وبينما عادت سجلماسة فى نفس السنة الى التبعية لبنى عبد المؤمن فى مراكش غان ابن خالص حاكم سبتة ظل يحكم

<sup>(</sup>۳۱) أبو زكريا يحيى بن خلدون (ت ٧٨٠ ه / ١٣٧٨ م) ، بغية الرواد في ذكر ملوك بنى عبد الواد ، نشره ألفرد بل ، الجزائر ١٩٠٣ ، ص ١٠٠٩ ،

<sup>(</sup>٣٢) السلاوي ، الاستقصا ، ج ٣ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣٣) العبادى ، دراسات فى تاربخ المغرب والاندلس ص ٣-١٢٤ ، واعيزازهم فهم بهذا الاصل اطلق كتابهم وشيعراؤهم على دولتهم اسم العمرية والفاروقية ، انظر أيضا :

<sup>-</sup> Brunschvig; La Berbérie Oriental Sous Les Hafsides, II, p. 18.

هذه المدينة باسم الامير أبى زكريا الحفصى (٢٤) • وحدث فى عام ٢٤٨ه - ١٢٤٨م أن استولى النصارى على اسبيلية التى كانت تدءو له ، كما توفى فى نفس العام ابنه يحيى وولى عهده ونائبه على بجاية • ومن نم انتقلت ولاية العهد الى ابنه الثانى المستنصر قبل عام واحد من وهاة أبى زكريا • وكان الجديد البرر فى حوادث هذه الفترة أن الدولة الحفصية الفتية أصبحت أمل أهل الاندلس الذين سقطت مدنهم تباعا وأصبحت ملاذا لهجرة العديد من الاندلسيين الساعين الى الحمايه الحفصية وترددت أصوات شعراء الاندلس تستنهض همم الحفصيين معقد آمالهم من ذلك قول ابن الآبار:

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا أن السبيل الى منجاتها درسا(٥٥)

ويدكر المقرى فى أزهار الرياض أن أبا زكريا الحفصى أرسل أسطولا من ١٨ سفينة شحنها بالمؤونة والسلاح ، ولكن هذه السفن أخفقت فى تفريغ شحنتها لشدة الحصار المحكم حولها واضطرت لاغراغ حمولتها فى دانية أما بلنسية فقد استسلمت للعدو فى ١٧ صفر سنة ٣٣٦ه سبتمبر ١٢٣٨م (٢٦) .

<sup>(</sup>٣٤) ابن القنفذ ، الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية ، ص ١١٠٠ .

<sup>(</sup>٣٥) أزدهرت الدولة الحنصبة في عهد أبي زكريا وتقاطرت عليه البيعات من مخطف الانحاء ، فوصلت اليه في عام ٣٤٣ هـ البيعة من اشبيلية والمريسة وشربش وطريف ( أنظر ، ابن القنفذ ، الفارسية ، ص ١١٠) ويذكر الزركشي أنه نتجة لنضيق العدو على أهل الاندلس ، استغاث أبو جميل زيان بن أبي الحملات مدافع أمبر بلنسبة بأبي زكربا وأرسل له ببعته في سنة ٣٣٦ ه مسع ابن الابار صاحب نلك القصيدة ( تاريخ الدولتين ، ص ٢٧) وكاتبه ووزير الذي أرسله سفيرا من قبله مع وفد من أهل بلنسية يستصرخ أبا زكريا يحيى لانجاد بلنسية قبل أن نقع في قبضة ملك أرغونة ، وقد روى ابن الابار في الحلة السيراء أنه قدم تونس رسولا من قبل أبي جميل زيان بن سعد والي بلنسيسة ودانية في منتصف عام ست وثلائين وستماية ( ابن الابار ، التكملة لكتساب الصلة ، ج ١ ترجمة رقم ٧٠٥) .

<sup>(</sup>٣٦) د. عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ص ٨٣١ ( ١٩٦٦م ) .

(7)

## تطور العلاقات الخارجية للحفصيين مع المشرق الاسلامى ( في عهود الخلفاء : المستنصر ــ اللحياني ، الواثق ــ أبى العباس )

جاء فى وصية أبى زكريا لابنه المستنصر من الارشادات عن قواعد الحكم الصالح ما يعد ترجمة صادقة للسياسة التى اتبعها فى ارساء أسس دولته والتجارب التى خاضها فى علاقاته السياسية المختلفة • فكانت الوصية أشبه بدسنور مرشد بليغ ، الامر الذى تستحق من أجله أن يسجل بعض ما جاء فيها فى هذا الموضوع من البحث ليكون منارا يلقى الضوء على ما يليه من أخبار، الدولة الحفصية •

يقول أبو زكريا فى وصيته المذكورة: « سددك الله وأرشدك وهداك الى ما يرضيه وأسعدك ، وجعلك محمود السيرة ، مأمون السريرة: أن أول ما يجب على من استرعاه الله فى خلقه ، وجعله مسؤولا عن رعيته ، أن يقدم رضاء الله تعالى فى كل أمر يحاوله ، وأن يكل أمره وحوله وقوته لله ، ويكون عمله وسعيه وذويه من المسلمين وحربه ، وجهاده للمؤمنين بعد التوكل ، وأحسن الى كبير جيشك وصغيره ، الكبير على قدره والصغير على قدره والموجهين ، ولا تلحق المحقير بالكبير ، فيكون احسانك اليه مفسدة فى كلا الوجهين ، ويضيع احسانك ، وتشتت نفوس من معك فاتخذ كبيرهم أبا وصغيرهم ابنا، وغضي الله ان الله يحب المتوكلين ، وشاورهم فى الامر ، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ، واتخذ نفسك صعيرة ، وذاتك حقيرة ، ولا تسم كلام الغالطين ، وعليك بتفقد أحوال رعيتك والبحث عن عملهم ، ولا تسم كلام الغالطين ، وعليك بتفقد أحوال رعيتك والبحث عن عملهم ،

غيهم ، غاكشف عنهم كلمة ملمة ، ولا تراع غيهم كبيرا ولا صغيرا اذا عدلاً عن المق »(٢٧) .

عمل أبو زكريا على تدعيم علاقاته بكل الدول المحيطة الاسلامية كانت أم مسبحية ، فقد عقد معاهدات تجارية وحسن الجوار مع البندقية في سنة ١٢٣٨ – ١٢٣١م ، ومع بيزة سنة ٢٣٣ه – ١٢٣٤م ، ومع جنوة سنة ٤٣٣ه – ١٢٣٩م أرسل اليه فردريك الثانى ملك صقلية قنصلا كما أقام مع ملك أرغمون علاقات دبلوماسية (٢٨٠) .

هذا ولقد أقام أبو زكريا مع السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب في مصر علاقات ودية تظهر من خلال الحملة التي شنها الصليبيون على دمياط في عام ١٣٤٧ه هـ ١٣٤٩م وكان أبو زكريا قد وصلته أنباء مسبقة عن تلك الحملة على مصر فأرسل الى الملك الصالح يحذره لكى يؤمن جانبه ويتخذ أهبته لمنازلة الحملة وتتضارب أقوال المؤرخين بشأن هذا الخبر فمن رأى المقريزي على سبيل المثال أن الملك الصالح كان في دمنسق بالشام آنذاك (٢٩٠) وأن الامبراطور فردريك التاني (ملك صقلية) بحكم علاقات الصداقة القائمة معه من عهد الملك الكامل قد أسر الى الملك الصالح بعنم لويس التاسع ملك فرنسا على السير الى أرض مصر وامتلاكها وكان الملك الصالح أيوب مريضا في تلك الفترة ، فحمل الى مصر على محفة ليكون قريبا

<sup>(</sup>٣٧) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٦٢٠ - ٦٢٣ .

<sup>(</sup>۳۸) بوغاة أبى زكربا سنة ٦٤٧ هـ / ١٢٤٩ م نقض نصارى صقليـــة عهدهم وعذبوا المسلمبن وأجلوهم عن ديارهم وطردوهم الى افريقية بــــل نجاوزوا ذلك الى طرد مسلمى جزيرة مالطة أيضا ، أنظر :

<sup>-</sup> Abun Nasir; Ibid., p. 139-140.

<sup>--</sup> Burnschivg, La Berbérie, T. I, p. 34.

<sup>(</sup>۳۹) المقریزی ، الخطط ، ج ۳ ص ۳۸۶ .

من ميدان المعركة (١٤) ، ويؤكد ابن القنفذ أن الملك الصالح علم بأمر تلك الحملة وهو بمصر (١٤) ، وأنه سمع بخبرها من رسول أبى زكريا اليه ، وفى ذلك يقول: « ٠٠٠ وأنه لما تحقق قصد الفرنسيس الى الديار المصرية قبل أن بيلغ ذلك الملك الصالح فوجه كتابه فى ذلك فى البر الى الملك الصالح فدخل عليه الرسول بالقاهرة غجاءه بالكتاب ، غاذا غيه بالاعلام بما عربم عليه العدو حدمره الله و والاعتذار على عدم المبادرة اليه بنفسه وجنده ، لما يخشى من عدو صقلية المجاورة له ، ومن أعراب اغريقية » (٤٢) .

وبلغت علاقات حسن الجوار بين الحفصيين في اغريقية والايوبيين في مصر في تلك الآونة درجة كبيرة من الود الى حد أن الاسكندرية اعتبرت لدى الحفصيين موطنا للاعيان المغضوب عليهم من الدولة الحفصية • وفي هذا يروى الزركشي عن الوزير الحفصي ميمون بن موسى الهنتاتي الذي غضب عليه أبو زكريا وقبض عليه في عام ٢٣٦ه ــ ١٣٢٩م واستصفى أمواله ثم « بعث به الى قابس واعتقل بها مدة طويلة ، ثم صرفه الى الاسكندربة • واستوزر مكانه أبا يحيى بن أبي العلاء بن جامع الى أن هلك غاستورز من بعده بن أخيه » (٢٤) •

وقد استطعت أن أصل فى تفسير التقارب الودى القائم بين العاهلين الحفصى والايوبى الى الافتراضات التالية وذلك من خلال دراستى للنصوص القليلة المتعلقة بعلاقات أبى زكريا السياسية مع الايوبيين ،

<sup>(</sup>٠٤) المقریزی ، الخطط ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ ، المقریزی ، السلوك ، ج ١ ص ٣٣٤ م ١ العصور الوسطی ،القاهرة ص ١٩٧٠ ص ١١٢ ٠

<sup>(</sup>١١) ابن القنفذ ، الفارسية ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢)) ابن القنفذ 6 نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>۶۳) الزركشى ، تاريخ الدولتين ، ص ۱۹ ، ۲۲ ، أنظر أيضا : ابــن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ۹۹ ،

والعلاقات الدولية المتوازية التي أقامها مع الدول المجاورة ، ومن خلالة وصيته لابنه بنسأن أساليب الحكم الصالح :

ا ـ من الجائز أن يكون أبو زكريا قد أدرك المتغيرات التى طرأت على العلاغات الموحدية مع المشرق الاسلامى فهذه العلاقات التى كانت تصلح فيما مضى مع خلافة متداعية فى دور الاحتضار مثل الدولة الفاطمية أو مع الخلافة العباسية التى شاخت وتهالكت وحتى مع دولة ناشئة مثل الدولة الايوبية فى عهدها الاول لابد أن تتطور بحكم الاوضاع المتغيرة وغالدولة الايوبية قد اجتازت مرحلة نشأتها وأثبتت مقدرة كبرى على التطور الى دولة اسلامية شرقية كبرى فى ظل الخلافة الروحية للعباسيين والله المعاسيين والتمادية المعاسيين والمعالمية شرقية كبرى فى ظل الخلافة الروحية للعباسيين والتمادية المعاسيين والمعالمة المعاسيين والمعالمة المعاسيين والمعالمة المعاسيين والمعالمة المعاسية المعاسيين والمعالمة المعاسبين والمعالمة المعاسبين والمعالمة المعاسبين والمعالمة المعاسبين والمعالمة المعاسبين والمعالمة المعالمة المعا

٧ ــ لا نستبعد أن يكون أبو زكريا قد ربط بين سياسته الخارجية مع الدول الاد لامية وبين علاقته بدولة الموحدين في المغرب الاقصى • والظاهن أنه أدرك أن ذلك يستلزم منه أن يحدد أول كل شيء الرابطة السياسية والروحية بين دولته وبين الدولة الام الموحدية في مراكش • وبالتالي يستلزم الامر تجنب غتح جبهة تحرقية مع انشغال الدولة الحفصية بتسوية مسائل علاتاتها المعلقة مع الدولة الام وأملاكها الغربية • ومن الغريب أن ما حدث مع الحفصيين تكرر حدوثه مع الايوبيين ، غقد تسهدت الدولة الايوبية ، داية حركة انفصالية مماثلة للحركة الحفصية تمثلت في اقدام المنصور بن رسول عمر بن على بن رسول نور الدين على تأسيس الدولة الرسولية باليمن والاستقلال بها عن الايوبيين سلاطين مصر والشام (١٤) •

٣ \_ كذلك لا نستبعد أن يكون كل من الحفصيين والايوبيين قد أدرك

<sup>(</sup>١٤) ابن خلدون ، نفس المصدر ، ص ٥٩٦ ، على بن الحسن الخزرجي كناب العقرد اللؤلؤية في باريخ الدولة الرسولية ، تحقيق محمد بسيوني عسل ج ١ ، القاهرة ١٩١١ ، ص ٢٨-٤٤ .

أن الخطر الاكبر على دولتيهما يكمن غيما اذا تصاعد الخطر المسيحى (الصليبي وتجاوز القدرة الجهادية للدول الاسلامية ، لا سيما بعد أن ناك الضعف الشديد بكل من الخلافتين الموحدية والعباسية ، ولم يعد التنافس الروحى بينهما ورقة سياسية ضاغطة فى العلاقات الاسلامية بين المشرق والمغرب .

ومن خلال هذه الاغتراضات ، كان على العلاقات المفصية الايوبية أن تأخذ بالاعتبار حماية المصالح المستركة بينهما ودعم روح الجهاد حسبما دلت الاشارات المحدودة السابق ذكرها عن خبر الحملة الصليبية على دمياط وخبر نفى الوزير الحفصى الى الاسكندرية •

وتوفى السلطان الحفصى أبو زكريا فى بلاد عنابة (بونة) فى عام ١٣٤٧ه ــ ١٣٤٩م ودفن بجامعها ثم نقل فيما بعد الى قصبة مدينة قسنطينة واتفق أن انتهت بوغاته حياة معاصريه من الحكام الذين ارتبط معهم بعلاقات ما وهم: الملك الصالح أيوب سلطان مصر والشام (٥٤) ، والمنصور بن رسول حاحب اليمن وملك نصارى الاندلس (الاندور) حسب رسم صاحب الفارسية (٢٤) ، وكانت وغاته العاجلة نهاية لما أصابه من غم شديد حزنا على الوفاة المبكرة لابنه وولى عهده المحبب اليه الذى رثاه بقصيدة جاء غيها:

<sup>(</sup>٥٤) المقريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ٢٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء اسم ( الاندور ) في الاصل ، والرسم اقرب الى اسم فرناندو القديس ، والمعروف في تاريخ الاندلس أنه ابنداء من عام ١٢٤٨ م استولى من المسلمين على اشببلية وجبان وقرطبة ومرسية ملك تشتالة فرناندو الثالث الملتب بالقديس ، والمعروف أيضا تاريخيا أن هذا الملك قد مات في عام ١٢٥٢ وليس في عام ١٢٥٩م وأن هذا العام الاخير قد شهد أيضا قيام الفونسو الثالث على عرش البرتغال ( ١٢٤٨ - ١٢٧٩ م ) بعد أن قاد النورة بايعاز من البابوية على حكم أخبه سانشو الباني ، ولعل صاحب الفارسية قد وقع لديه

ألا جازع يبكى لفقد حبيبه فانى لعمرى قد أضربى الثكل لقد كان لى مال وأهل فقدتهم فهانا لا مال ولا أهلك فهائنا لا مال ولا أهلك فهائنا كى وأرثى حسرة لفرراقهم بلكاء قريح لا يمل ولا يسلل فلهجى ليوم فرق الدهر بيننا ألا فرجى فينتظم الشمك وأنى لارضى بالقضاء وكلمة

ثم بويع الامير أبو عبد الله بن أبى زكريا (المستنصر) البيعة الاولى في بونة سنه ١٤٧ ه / ١٢٤٩ م بعد وغاة أبيه مباشرة • ثم بويع البيعة النانية بعد وصوله الى تونس الحاضرة الحفصية ، في شهر رجب من نفس السنة • وأحتفظ أيضا بنفس لقب الامير الذي أخذ به أبوه وكان ذلك في شهر ذي الحجة من عام ١٥٠ ه / ١٢٥٧ م •

وبالاطلاع على نص وصية أبيه اليه التي أشرنا اليها من قبل يتضح التناقض أمام الدارسين بينها وبين الوصف الذي أنتهى اليه المؤرخون في

الخلط بين حدث سقوط هذا الملك البرسغالى ضحبه بورة أخبه وبين حسدت سقوط أشببلية سنة ١٢٤٨ م على بد فرناندو القشتالى ، أنظر ، أبن القنفذ ، الفارسية ، ص ١١٥ .

<sup>-</sup> Sidney Painter; A History of the Middle Ages, London, 1968, p. 196.

Atkinson, W.C. A History of Spain and Portugal, London, 1970,
 p. 92.

<sup>(</sup>۷۶) ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ ، ص ۳۹۶ ، ابن الخطیب ، الاحاطة ، تحقیق عبان ، ص ۳۲۱ .

قولهم عنه أنه كان فى غاية الجبروت الى حد أن رجال دولته نقموا عليه والى حد أن عمه أبو عبد الله بن عبد الواحد المعروف باللحياني أعلن الثورة عليه (٤٨) •

وفي عام ٢٥٠ ه / ١٢٥٢ م أصبحت علامة الدولة الحفصية بنفس اللقب الخلافي : أمير المؤمنين ولم تمض على ذلك ستة أعوام حتى سقطت الخلافة العباسية في بغداد على أيدى المغدول وقتدل الخليفة العباسي المستعصم بالله وخلا المشرق الاسلامي من وجود خليفة عباسي مدة ثلاث سنوات ( ٢٥٦ ــ ٢٥٩ / ١٢٦١ ــ ١٢٦١ م ) • وهذا يعني أن الخلافة الاسلامية صارت خلافة واحدة هي خلافة الموحدين ، وهو ما تأكد بالفعلي عندما أنت البيعة من مكة في عام ٢٥٧ ه / ١٢٥٨ \_ ١٢٥٩ م الى الخليفة الصفصى أبى عبد الله محمد الملقب بالمستنصر (٤٩) + ولم يبق أمام خلافة الحفصيين الموحدية غير علاج ازدواجية رمز السلطة في هذه الخلافة بين تونس ومراكش • وسرعان ما عادت الخلافة الحفصية الى وضعها السابق على أثر قيام السلطان الظاهر بيبرس باحياء الخلافة العباسيــة في مصر فأستقدم أحد امراء بنني العباس وهو أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسي من دمشق لهذا الغرض فى عام ٢٥٩ ه / ١٢٦٠ م ، وأقر القضاة وجماعة العرب اتدال نسبه بنسب العباس بن عبد المطلب غبويع بالخلافة ولق بالمستنصر بالله ومع ذلك فقد أنيرت الشكوك حول صحة نسب المستنصر هذا وفى دلك يقول أبو الفداء « وفى هذه السنة قدم الى مصر جماعة من العرب ( ' ) • ومعهم شخص أسود اللون اسمه أحمد زعموا ألنه ابن الامام

<sup>(</sup>١٨) ابن الخطبب ، الاحاطة ، تحقبق عنان ، ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤٩) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥٠) هم عرب خفاجة (راجع النوبرى ، نهاية الارب ، ج ٢٨ القسم الاول ، المقريزى ، السلوك ، ج١ ، ص ٤٤٧ .

الظاهر بالله بن الامام الناصر » (١٥) • غير أن هذا الامام لم يلبث أن قتل على أيدى المغول سنة ٦٦٠ ه أثناء توجهه الى العراق لاعادة الخلافة العباسية الى حين العباسية في بغداد ، فتأجل البت في مشكلة الخلافة العباسية الى حين احيائها من جديد بالقاهرة في عام ٦٦٢ ه / ١٢٦٣ م في نسخص الامير العباسي أبى العباس أحمد الذي بويع له بالخلافة في مصر وتلقب بالحاكم بأمر الله • ويعلق المقريزي على وضع الخلافة العباسية الجديدة في القاهرة بقوله : « • • أن خلافة الخياسي ، ليس فيها أمر ولا نهى وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين » (٥٠) •

معنى ذلك أن الخلافة العباسية فى القاهرة احتفظت بمعالم مشكلتها التى وقف على معالمها ابن تومرت منذ رحلته المترقية وكانت سببا فى اعلان ثورته المهدوية وقيام الخلافة الموحدية وقد لحق الحفصيون بنفس الطريق عندما سعوا الى تجديد الخلافة الموحدية ونصبوا أنفسهم عليها فى دولتهم الحفصية و وكان قبول المماليك بخلافة عباسية رمزية حافزا دعا الخليفة المحفصي الى دعوة هؤلاء الى التحول بولائهم الروحى الى الخلافة الموحدية ووضع حد للخلافة المزدوجة و لذلك عندما وصلت الى الخليفة المستنصر المفصى بيعة شريف مكة (أبو نمى محمد بن أبى سعد الحسن بن على بن قتادة من ولد موسى الجون بن عبد الله المحضى الحسنى) (نه) و كان عبد الله المحضى الحسنى) (عم)

<sup>(</sup>١٥) المقريزي ، السلوك ، ج١ ، ص ٥٣ — ٥٧ . ، أبو الفدا ، المختصر في أخبار البشر ، ج ٣ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٥٣) المقريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ١٥٤ . المقريزي ، المواعظ والاعتبار ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٥٤) عبد الملك العصامى المكى ، سمط النجوم الموالى فى انباء الاوائل والتوالى ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ . كنب هذه الببعة : عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن سبعبى المرسى عن شريف مكة ، ووصلت على يد أبو محمد أبن برطلسة ( الزركشي ، باريخ الدولتين ، ص ٣٧ ) .

لهذه البيعة المكية وقع كبير فى البلاط الحفصى ، فأحتفل المستنصر الموحدى بها احتفالا عظيما ، وقرأها بنصها الكامل الطويل على منبر جامع الزيتونة ، وتسمى من يومها بأمير المؤمنين ، وسجل الشعراء الحدث حسبما جاء فى الابيات التالية :

أهنأ أمير المـــؤمنين ببيعــــة
جاءتك بالاقبـــال والاسعـــاد
علقد حبـــاك بمكـة رب الــورى
فأتى بشير بأفتتــاح بـــــلاد
واذا أتت أم القـــرى منقـــادة
فمن المــرة طاعــة الاولاد (٥٠٠) .

وعى الاحتفال بالبيعة المكية ، يقول ابن خلدون: « • • أن البيعة لما وصلت استحصر لها السلطان الملا والكافة وقرئت بمجمعهم وقسام خطيبهم القاضى ابن البراء • وفى ذلك المحفل فأبلغ فيها فاحتفسنز فى تعظيمها والاشادة بحسن موقعها ، واظهار رقعة السلطان ودولته بطاعة أهل البيت والحرم ودخولهم فى دولته تم جأر فيها للسلطان بالوعاء، وانفض الجميع ، فكان من الايام المشهودة فى دولته » (٢٥) •

ويذكر المقريزى فى السلوك أن بيبرس أراد ابطال ادعاء السلطان الصفصى بالخلافة غكتب اليه « مثلك لا يصلح أو يلى أمور المسلمين » (٧١)

<sup>(</sup> كتت نجاه الكعبة المعظمة في الجانب الغربي من الحرم الشريف ) . ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٦٣٤ - ١٥١ .

<sup>(</sup>٥٧) المقربزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ١٠١ ٠

ومع ذلك فقد المتلف الرواة حول تاريخ هذه البيعة فذكر بعضهم انها تمت فى عام ٦٥٥ ه / ١٣٥٧ م وذكر البعض الآخر أنها أرسلت فى عام ٢٥٥ ه / ١٢٥٨ م (٨٠٠) ٠

أكدت البيعة المكية للخليفة الحفصى الحقيقة بأن الخلافة العباسية في الشرق الاسلامى قد فقدت أهم دعائمها بعد أن تلقت الضربة القاضية مرتين على أيدى المغول ، وجاءت البيعة المكية أشبه بضربة كبرى أخرى أنذرت بالقضاء أيضا على محاولة احياء هذه الخلافة فى القاهرة • لسذلك كان يحق للدولة المملوكية الناشئة أن تتضرر كثيرا من هذا الحدث وأنيسود التوتر علاقاتها بالدولة الحفصية لفترة زمنية قصيرة • ولكن ظهر أن هذا التوتر لم يمنع اشتراك الدولتين فى التحرر من الخطر الصليبي السذى مثلته حملة لويس التاسع ( الحملة الصليبية الثامنة ) على تونس سنسة مثلته حملة لويس التاسع ( الحملة الصليبية الثامنة ) على تونس سنسة بنالا ينزل فى أى أرض للاسلام نظير اطلاق سراحه وبعد عودته السي غرنسا ، حنث بوعده وقرر العودة الى مصر على رأس حملة جديدة أنتهت بالنزول فى تونس بدلا من مصر ، وهلك غيها الملك الفرنسي سنة ١٩٦٩ ه / ١٢٧١ م مع معظم جيشه بالقرب من قرطاجنة بعد أن تقشى غيهم الوباء • وخرج بقية أجناد الحملة من البلاد التونسية بعد عقد الصلح وبشرط عدم وخرج بقية أجناد الحملة من البلاد التونسية بعد عقد الصلح وبشرط عدم

<sup>(</sup>٥٨) ابن أبى دىنار ، المؤنس ، ص ١٣٤ . ابن القنفذ ، الفارسية ، ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩ . ناريخ الدولتين ، ص ٣٢ . وفيها يذكر أنه تم مبايعة النساس البيعة المامة ، ووضع العلامة الني كان يمهر بها هي : « الحمد لله والشكر لله » وأنقسمت علامة الدولة الى قسمين علامة كبرى توضع في أول الكتاب بعد البسملة والصفرى معلمة في آخره لصدوره عن الخليفة .

<sup>-</sup> Runciman, S.; A History of the Crusades (3 vols) Cambridge, (69) 1951, pp. 273-274.

المتعرض لاى جهة من البلاد وابرام هدنة لمدة خمسة عشر عاما مع منسح فرنسا أرضا بقرطاجنة لاقامة ضريح الملك لويس (٦٠) .

أما هبما يتعلق بالعلاقة بين الدولة الحفصية ودولة المماليك حـول وقائع هذه الحملة الصليبية ، هان المصادر لم تذكر من اسارة غير ما حملته القصيدة التي ألقاها شاعر تونسي تعبر أبياتها عن مشاعر الجهاد المسترك بين تونس ومصر ضد قوى الصليبيين مطلعها :

يا فرنسيس تونس أخت مصر فتهيا لما اليه تصير لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك منكر ونكرر (١١)

ويستدل من أخبار العام التالى ١٧٠ ه / ١٢٧٧ م على أن العلاقة بين الدولتين من خلال احداث الحملة الصليبية الثامنة قد تعدت حدود هذه المتساعر ٠ فهل قدم المماليك للحفصيين عونا ضد حملة لويس التاسع على تونس ؟ وهل قدم الحفصيون في مقابل المساندة المملوكية التيحصلوا عليها نوعا من المساعدة الى الظاهر بيبرس في حملته الاخيرة ضد سلاجقة الروم ؟ هذه الاسئلة يعززها خبر هام أوردته المصادر العربية في هدذا العام نفسه ( ١٧٠ ه ) عن وصول السفير الحفصي أبي عبد الله محمد بن الراسي على رأس سفارة الى السلطان الملك الظاهر بيبرس في الوقت الذي كان الظاهر بيبرس مشغولا بصد هجمات المغول على بلاد الشام الذي كان الظاهر بيبرس مشغولا بصد هجمات المغول على بلاد الشام المنيما على البيرة في سنة ١٧٠٠ — ١٢٧٢ م

<sup>(</sup>٦٠) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٦٦٣ -- ١٧١ .

<sup>(</sup>٦١) ابن خلدون ، نفس المصدر ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ١٣٦ . ابن القنفذ ، الفارسية ، ص ١١١ .

وحدث أن تطورت الحرب معهم عندما تيقن الظاهر بببرس مسن تحالف المغول مع سلاجقة الروم ضده الامر الذي دعاه الى تكثيف حملاته التي أعدها في سنة ٢٧٤ ه / ١٢٧٦ م لغزو سلاجقة الروم الذين حلت بهم الهزيمة في موقعة اللستين في نفس العام (٦٢) .

وواضح من الحملة التي جردها السلطان الظاهر بيبرس على مملكة النوبة المسمحية على حدود مصر الجنوبية في سنة ٢٧٥ ه / ١٧٦ م (٦٣) ، ومد نموذه أيضا الى بلاد الحجاز ، وجود علاقة بين السفارة الحفصية المذكورة وبين هذه الاحداث وقيام نوع من التعاون بين الدولتين في اطار هذه الحوادث أو على الاتفاق على هدنة بينهما نسبيهة بتلك الهدنة التي عقدها الحفصيون مع الفرنسيون (٦٤) ٠

والظاهر أن هذه الهدنة التي عقدت بين المستنصر المفصى وبين بييرس قد اقتضاها انسخال الاخير بمصير أملاكه الشامية حيث توفى أثناء وجوده بدمنىق في سنة ٢٧٦ ه / ١٢٧٧ م ، كما اقتضاها من ناحية المفصيين ما وقع من انقسام في البيت المفصى عندما ثار على الخليفة المفصى أخواه ابراهيم وميمون ، وقد غر الأول الى الاندلس بينما لجأ

(٦٢) المقریزی ، السلوك ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، أبو الفداء ، مختصر تاریخ البشر ، حوادث سنة ٦٠٥ ه .

<sup>(</sup>٦٢) مفضل ابن ابى الفضائل ، النهج السديد ، ص ٢٣٤ - ٢٣٨ . ابن القنفذ ، الفارسبة ، ص ١٣١ . سعيد عاشور ، العصر الماليكي في مصسر والنسام ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦٤) ذكر محمد بن أبى القاسم الرعبنى القيروانى ، المعروف بابن أبى دينار أن أصل هذه المعاهدة للصلح محفوظ فى وزارة الخارجية الفرنسية وهى مؤرخة بحط القاضى ابن زبتون بناريخ ٥ ربيع الآخر ٢٦٩ ه . وقد حضر الفقيه أبو المعباس أحمد بن عنمان بن عجلان القبسى ( عرض عليه القضاء فى تونس وأبى ـ ت ٢٠٠ ه ) عقد نلك الهدنة ، المؤنس ، ص ١٣٦ ٠

الثانى الى المشرق • وكان من سياسة الحفصيين ازاء مثل هذا المادث اتباع أسلوب الموادنة ومهاداة أصحاب البلاد التى تأوى اللاجئيين السياسيين بالهدايا الثمينة (٦٠) •

وفى هذا الصدد ، يذكر ابن بطوطه فى رحلته الى المشرق « أنه عندما زار مدينة الاسكندرية كان السلطان أبو يحيى زكريا بن أحمد الحفصى المعروف باللحيانى ، سلطان المريقية المخلوع أو كما يسميه البعض المخلوع ضيفا على السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فى دار السلطنية بالاسكندرية وكان يجرى له مائة درهم فى اليوم الواحد ، وكان يرافقه فى منفاه أولاده عبد الواحد ، ومصرى ، وأسكندرى ، وحاجبه أبو زكريا ابن بعقوب ووزيره أبو عبد الله بن ياسين » (٢٦) ، وظل اللحيانى مقيما بها الى أن توفى هو وولده السكندرى بالاسكندرية ، أما ابنه الثانيييي المصرى فقد امتد به العمر فى الاسكندريه ، بينما مضى أخوه عبد الواحد يتردد ما بين الاندلس والمغرب وأفريقية وتونس بجزيرة جرية (٢٧) ،

وعلى الرغم من أن عهد أبى يحيى اللحياني ( ٧١١ – ٧١٧ ه / ١٣١١ – ١٣١٨ م ) يدخل ضمن مرحلة الضعف التي بدأتها الدولة الحفصية

<sup>(</sup>٦٥) عن هذا الانقسام انظر : ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>۲٦) ابن بطوطة ، الرحلة ، القاهرة ، ۱۹۳۶ ، ص ۱۶ ، است وزر السلطان المخلوع : احمد بن ابراهيم بن محمد بن يوسف المرادى القلم المنوفى بالاسكندرية فى ربيع الاول ٧٣٦ ه / اكتوبر لل نوفهبر ١٣٣ م ( المقريزى السلوك ، ج ٢ ، قسم ٢ ، ص ١٥٤) ، وأعترافا من السلطان المخلوع بجميل الضيافة وكرمها وطيب المقام بمصر للعلى حد قول د ، سعد زغلول قد سمى واحدا من ابنائه المصرى والآخر السكندرى ( الاتر المغربى والاندلسى فى المجتمع السكندرى ، ص ٢٦٠ لـ ٢٦١) ،

<sup>(</sup>٦٧) ابن بطوطة ، الرحلة ، نفس الصفحة .

بعد موت المستنصر وأحتدام الخلاف الاسرى فى عهد ابنه الوائسة (١٨٠) (أبو زكريا يحيى الوائق بن أبى عبد الله المستنصر) ، فان الدولة المفصية فى هذا العمد ازدادت اقترابا من الدولة الملوكية ، وتوطدت العلاقات بينهما لا سيما فى عهد السلطان الملوكى الناصر محمد بن قلاوون الى حد أن السلطان المفصى المذكور (أبو زكريا الواثق) قطع اسم المهدى بسن

(١٨) فيما يلي أسماء سلاطبن بني حفص الدين تولوا السلطنة في مرحلة الضعف المذكورة . الواثق يحبى بن المستنصر محمد : بويع سنة ٦٧٥ه ، وعزل سنة ۱۷۸ د. . وأبو اسحاق أبراهيم بن أبى زكريا يحيى بويع سنة ۱۷۸وقنل سنة ١٨١ه نتيجة نننة ، وأحمد بن مرزوق بن أبي عمار بويع سنة ١٨٦ه وقبل سنة ١٨٣ هـ ومما قيل عنه أنه نودي علبه ملكا على بد المسعوذين ، وانقسمت الدولة في عهده الى قسمين شرقى وغربى ، تم أبو حفص عمر بن أبى زكريسا بويع سنة ٦٨٣ ه وبوفي سنه ٦٩٤ ه . أبو عصيده المستنصر محمد الواتق بن المستنصر ، (شهد عصره بدخل الصوفية بدرجة كبيرة ) بويع بالسلطنــة في سنة ١٩٤ ه. ونوفي سنة ٧٠٩ ه ، يم أبو بكر بن الشهيد بن بحيى ، بويع لسه سنة ٧٠٩ هـ ونوفي في نفس السنة ( ودامت ولايته ١٦ يوما ) مم أبو البقـــاء خالد أبي زكربا: بويع له سنة ٧٠٩ ه وخلع سنه ٧١١ ه تم أبو زكريا بن محمد بن أحمد اللحياني بويع له سنة ٧١١ ه وفر من البلاد سنة ٧١٧ ه ( كسانت بيعنه بمشاركة العرب مغلبوا على الوضع السياسي للدولة) . يليه محمد ابو ضربة بي ابي يحبي زكريا ( الواتق ) بويع له سنة ٧١٧ ه ونوفي سنة ٧١٨ ه . م أبو إكر بن أبي زكرما محيى بن الامبر اسحاق ابراهيم بويع له ٧١٨ وتوفي ٧٤٧ ه نم أبو حسص عمر بن السلطان أبي بكر بن أبي زكريا بويع له في رجب ٧٤٧ ه وننل في جمادي الاولى ٧٤٨ ه ( قتله أبو الحسن المريني أنتقاما لونويه على الخوته وسفك دمهم ) تم أبو العباس أحمد بن السلطان أبي بكر الملقب بالمعنمد بوبع له سنه ٧٤٨ ودامت ولابته أسبوعا أو أكتر قليلا ( ذهب ضحية مؤامرة الحاجب المسنبد على الدولة ابن نافراجين ) ثم السلطان أبو الحسن على المربني ، استولى على بونس في حمادي النانية ٧٤٨ وطرد منها سنـــة ٧٥٠ ه . نم أبو الفضل المريني (سنة ٧٥٠ ــ ٧٥٠ ه) ثم أبو العباس الفضل بن أبي بكر الحفصي ( بويع سنة ٧٥٠ وخلفه الوزير ابن تافراجين سنة ٧٥١ هـ نم أبو العباس بن أبي بكر ، بوبع له سنة ٧٥١ وكان مغلوبا على أمره من ابن نافراجين حيى وفانه سنة ٧٧٠ ه . وأخبر نولي السلطان الحفصي أحمد بن محمد بن ابي بكر في الفيرة من سنة ٧٧٢ الي ٧٩٦ ه . ( أنظر : ابن القنفذ ، الفارسية ، ص ٢٩٤) . أنظر الملحق رقم ٧ . تومرت من خطبة الجمعة وأستبدله باسم السلطان الملوكى ولداك الختار هذا السلطان الاسكندرية مأوى له عندما اضطربت أحوال البلاد فأضطر الى الخروج من تونس والتوجه الى الاسكندرية بحرا وهناك أقام البقية الباقية من حياته حتى عام ٧٢٨ ه أو ٧٢٧ ه (على ما ذكره ابن تغرى بردى) (٦٩) .

ومن النبت الاحصائي لسلاطين بني حفص في الضعف الوارد في الهامش سالف الذكر يمكننا الوقوف على مدى الضعف الذي وصل اليب سلاطين هذه المرحلة ، فبعد عهد اللحياني الملقب أيضا بالمستنصر الثاني (۲۰) ، وباستثناء حكم أبي اسحاق بن أبي بكر ( ۲۰۱ هـ ۷۷۰ هـ) الذي غلب عليه الوزير ابن تافراجين ، كان متوسط فترات حكم هـولاء الذي غلب عليه الوزير ابن تافراجين ، كان متوسط فترات حكم هـولاء تتراوح بين السنة والسنتين ، ولذلك كانت ميول هؤلاء السلاطيب وهواهم يتأرجح بين المشرق والمغرب تبعا لقوه الدولة الحاكمة في كـل منهما ، لا سيما وأن المغرب قد عرف في هذه المرحلة من جديد بعثا لدولته على أبدى بني مرين الى حد قيام السلطان المريني أبو الحسن بالاستيلاء على الدولة الحفصية وأملاكها لفترة امتدت ما بين عامي ۷۶۸ و۲۰۰ ه كما نجح في حكمها ابنه أبو الفضل المريني أيضا خلال سنة ۲۰۰ ه ،

ومع حالة الضعف والتردى التي آلت اليها الدولة الحفصية في تلك المرحلة فقد شهدت مرحلة من البعث امتدت ما بين عامي ٧٧٧ هـ و ٨٩٩ هـ ،

<sup>(</sup>٦٦) ويذكر ابن تغرى بردى أن أبا زكريا يعتبر أول الامراء الحفصيين الذين تمطعوا أسم المهدى من الخطبة وعوضه بالسلطان الناصر محمد بسن قلاوون (النجوم الزاهرة ، ح ٩ ) القاهره ، ص ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٧٠) كانت الخطبة مشتركة بينه وبين أبنه حبث يقول الخطيب بعد ذكر السلطان: « اللهم وأرضى عن نجلهم المناشىء عن مقامات شرفهم المستنصر، بالله أمير المؤمنين أبى عبد الله محمد ( الزركسى ) ناريخ الدولتين ، ص ١٤) .

وبدأت بعهد السلطان الحفصى أبى العباس أحمد بن عبد الله بن أبى يحيى أبى بكر ، وشملت غترة حكم ابنه أبى غارس عبد العزيز: ٧٧٧ – ٨٣٧ م قبل أن تنتقل الى طورها الاخير فى عهد كل من محمد المستنصر بن المنصور بن أبى العباس أحمد وأبى عمر عثمان بن محمد بن المنصور بن أبى غارس عبد العزيز ٨٣٧ – ٨٩٨ ه ، وسجل نهايتها خلفه أبو عمرو يحيى بن محمد المسعود: ٨٩٧ – ٨٩٨ ه ،

بدأ أبو العباس عهده الاول في السلطنة بالعودة الى قسنطينة بمساعدة بنى مرين سلاطين المغـرب الاقصى • وكانت وحـدة السلطنة الصفصية قد تمزقت من جراء استبداد أسياخ القبائل العربية بنـواحى اقطاعاتهم ، ولذلك ، كان السبيل الى اعادة هذه الوحدة ضرب سلطــة مؤلاء بقوة أخرى فتية تتمثل اما في سلاطين المرينيين أصحاب المعـرب الاقصى أو سلاطين الماليك في مصر والشام • وقد تعدى دور المرينيين في هذه الحوادث نطاق التحالف مع أبى العباس باسم الوحدة المفصيــة عندما تدغلوا في النزاع الواقع بين هذا السلطان وابن عمه عبد اللــه صلحب بونة الذي حصل على تأييدهم ضد السلطان الحقصي في حركتــه صلحب بونة الذي حصل على تأييدهم ضد السلطان الحقصي في حركتــه الفائسلة سنة ٢٧٩ ه (١٣٩٤ م) وهي الحركة التي أنتهت بقتله وتعليــق رأسه على باب فاس • وفي رواية أخرى أنهما تلاقيا في عام ٧٩٧ ه (١٣٩٥ م) وهزم عبد الله في مسافة كبيرة من تبرسق الى سيبوس ، ففــر على مرين مرين النه ومع حلول الظلام ركب البحر قاصدا الغرب للاستنجاد ببنــي مرين (٢١) •

<sup>(</sup>۷۱) ابن القنفذ ، الفارسبة ، ص ۱۹۱ . انظر أيضا : ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ . (لم أتوصل الى معرفة مكان مدبنة سيبوس ، ولعلها تكون محرفة ، حيث ذكرها ابن خلدون سببية وهي مدينة بالقرب من تونس ) .

كذلك تعدى دور العرب أيضا حسبما سيجىء الحديث غيما بعسد نطاق الاسنبداد القبلى بالسلطة المحلية ، عندما استعان بهم الشسيخ الموحدى أبو عبد الله بن محمد بن تفراجين استكمالا لدور أبيه أبى محمد بن تفراجين فى الاستبداد بالسلطنة واتصالا بهذا الدور العربى الرائفض أصلا السيطرة المملوكية ، وصلت الى تونس فى عام ٧٩٩ ه / ١٣٩٧ م من مصر سفارة السلطان المملوكي الملك الظاهر أبى سعيد برقوق ( ٤٨٧ – ١٠٨ ه / ١٣٨٨ – ١٣٩٨ م) تحمل هدية قيمة الى السلطان أبى العباس الذى أجزل بدوره العطاء لرسل السلطان المملوكي وخرج معهم فى عام ١٠٠٠ ه / ١٣٩٨ م يودعهم ويشيعهم بنفسه وأتفق أن ضم ركب السفارة السركب المغربى الكبير الذى خرج للحج ، غضرج معهم حتى تجاوزوا حسدود طراباس ، حنى يكون أفراده فى مأمن من عبث الاعراب فى تلك النواحسى لا سيما الهوارة (٧٢) .

وهذا الحديث عن العرب والماليك ، ينقلنا الى نقطة بحث يستازمها الامر لنوضيح ماوقع من حوادث يمكن حصرها فى نطاق العلاقات التي كانت قائمة منذ عصر الموحدين بين العناصر العربية والملوكية والمغربية التى شخلت وجها آخر للعلاقات الحفصية الملوكية خارج نطاق الحديث عن الخلافة الموحدية الحفصية وما يتعلق بها من موضوعات كالبيعية والتبعية للمشرق الاسلامي والمغرب •

<sup>(</sup>٧٢) ابن القنفذ ، الفارسية ، ص ١٠٩ . ابن أبي دينار ، المؤنس ، ص ٧

( 4)

## تطور العلاقات بين العناصر العربية والتركية الملوكية وبين الدفع المفص

هذا الوجه الآخر من العلاقات المشرقية ــ المغربية في عهد الدولتين الحفصية والمملوكية تتجاوز أهميته المجال السياسي الى مجال الفكـــرت الشعبي عند العامة ، وذلك منذ أن انتشرت بينهم مقولات لابن تومــرت عبر بها عن تأصل الدعوة الموحدبة وتذهب هذه الاقوال الى أن من يطول به العمر من الموحدين سوف يشهد امراء من أهل مصر يستظلون بالشجرة التي كان المهدى يديم الجلوس تحتها للوعظ والارشاد .

أما عن دور العرب في تاريخ الدولة الموحدية المراكسية فقد سبق أن فصلنا الحديث عنه ونعود هنا الى الاشارة الى هذا الدور في تاريخ الدولة الحفصية وفي بداية هذا الفصل أشرت الى الامكانيات البشرية المحدودة التى قدمها موقع الدولة الجديد في تونس اذا ما قورن بموقع الدولية الموحدية الاولى في مراكش و وتبرز رسائل الموحدين بعد حملاتهم على تونس للاهمية الاقتصادية لمدن افريقية التي أفتتحها الموحدون وقد سبقت الانسارة الى مثل هذا الوصف بالنسبة لمدينة تونس (٣٣) و وقي رسالة أخرى اشارة الى الاهمية الاقتصادية لمدينة قابس جاء فيها : « • • وهذه المدينة العتيقة روح هذه الجهات الافريقية ومعناها وقفلها الدي وهذه الدينة العتيقة روح هذه الجهات الافريقية ومعناها وقفلها الدي يحمى حوزتها ويكف عداها ، ومنعتها التي لا يتهيأ لمفسد أن يتخطاهاالى يحمى حوزتها وما تمنى للاغزاز للا أبادهم الله لما تمشى الاتملكها ، ولا توصلوا الى اغترهم الا بانتشار سلكها • وهي جامعة مع هذه الفوائد

<sup>(</sup>٧٣) ابن أبي دينار ، المؤنس ، ص ٧ .

الجمة ، رالمنافع الكاملة المستتمة محاسن يروق الناظرين رواؤها وتملا العين بهجتها ، المؤنقة ولألأوها يتفجر خلالها الماء العذب ، ويلتقى بها الركاب والركب ، وتحدق بأرجائها الجنات الالفاف والحدائق الغلب ، وتجتمع فيها أصناف التمر المتخير والحب » (٧٤) .

ومع ذلك ، غلا جدال فى الحقيقة التى ذكرناها غيما سبق حسولا الامكانات البشرية المحدودة للاراضى التونسية ، وتنعكس هذه الامكانات أيضا على حجم القوة الحربية للحفصيين ، بحيث اضطروا الى فتح المجالا أمام المرتزقة من الاجناس المختلفة ومن المعروف أن قوة الجيش الحفصى فى عهد أبى ركريا الاول مؤسس الدولة نحو سبعين ألف مقاتل من العرب والاندلسيين والمماليك الغز والنصارى (٧٥) ، وتعد العناصر الثلاثية الاخبرة وافدة جديدة اذا ما قورنت بالعنصر العربى الذى سبق السبى المجرة والاستقرار والانخراط فى صفوف الموحدين ، كما ظهر العنصر التركى من دون غيره من العناصر عنصرا متسلطا بحكم السيطرة الملوكية التركى من دون غيره من العناصر عنصرا متسلطا بحكم السيطرة الملوكية على بلدان المشرق فضلا عن تحول الغز الى عنصر محلى آخر تكاشرت أعداده الى جانب العنصر العربى ، وقد ازداد نسغل الماليك الغز لسدور العرب العسكرى وحاز افرادهم على الكثير من الامتيازات الاقطاعيسة التى سبق اليها العرب ،

غلقد ظهر الماليك الغز فى المناطق الشرقية من بلاد المغرب فى خلالا فترة الاذ طرابات النبى تسبب فيها ابن غانية وأسرته الميورقية • وجاء انخراطهم فى صفوف المتحاربين فى خضم هذه الحوادث متفقا مع سبق استخدامهم فى المشرق بين قوات الفاطميين وقبلهم العباسيين •

<sup>(</sup>٧٤) لبقى بروفنسال ، رسائل موحدية ، رقم ٣٠ ، ص ١٩١ .

<sup>→</sup> R. Brunschvig, La Berbérie, p. 81. (vo)

أما فى المغرب فقد استخدمهم الموحدون فى جيوشهم ، فى أعقاب السفاره التى أرسلها صلاح الدين الى المنصور الموحدى والتى كانت مى آثارها غلبة روح الجهاد على المشاعر الاسلامية فى المغرب مما أدى السى انفتاح الموحدين على المغز بحيث بدأوا فى استخدامهم فى ديـــوان التمييز (٢١) .

ثم زادت أهمية هؤلاء الغز فى الجيش الموحدى عندما اعتمد عليهم يعقوب المنصور بكثرة فى معركة الارك عام ٥٩١ه - / ١١٩٥م • ذلك أنه لما أراد الاستعداد للمعركة أعلن عن النفير العام عبر كتبه التى أرسك الى جميع بلدان مملكته (٧٧) لجمع أكبر عدد (حسب قوله) من الاتقياء والصالحين والشجعان ، على أن يحملوا اليه لتمييزهم قبل بدء المعركة •

وأجتمع للمنصور من هؤلاء الغز الاتراك عدد كبير قربهم اليهم وجعل كلما ساروا بين يديه ، يبدى أغتخاره بهم حتى أنه كلما نظر اليهم قال . « من عنده هـؤلاء الجند لا هـؤلاء ويتسير الى العسكر » (٧٨) .

<sup>(</sup>٧٦) يكون على راس ديوان العسكر ورير ، غالبا من الجند ، لـــه الاشراف على كل ما يتعلــق بالجيش وشئونه . اما السهيز فهــو كما اسلفنا عملية تصفية في صفوف الجيش من المارقين والخطرين واعدامهم ، ثم نطور الى اختيار الصفوف من الجند باشراف الخليفة الموحدى قبل كل معركة . ويعمــل بالتمييز ويقرن بالانعام والبركات على الجند الذين فازوا بالتمييز ، وكان يتولى ديوان التمييز وزير يسمى كايب ديوان اليمبيز ، وكان للجيش في ديوان الكتابة كاتب أو أكثر بختصون بالكنابة في شئونه ( ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص

<sup>(</sup>٧٧) ابن ابي زرع ، القرطاس ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٧٨) وفي اعزاز الخليفة بعقوب الموحدى لهؤلاء شبه بما حكى عنه قتبة بن مسلم والى خراسان حين لقى النرك ، وكان في جيشه أبو عبد الله محمد بن واسع ، فجعل يكثر السؤال عنه ، فأخبر أنه في ناحية من الجيش « متكثا على سنة قوسه رافها اصبعه الى السماء ، غقال قتيبة لاصبعه هذا : تلك أحب الى من عشرة آلاف سيف » . ( المراكشي ، المعجب ، ص ١٧٥ ) .

والمنصور فى ذلك قد أقترب بهم من وضع طائفة الماليك السلطانية \_ أى الماليك الخاصة بالسلطان القائم بالامر • وقد وصفهم القلقشندى بأنهم: « أعظم الاجناد شأنا وأرفعهم قدرا وأشدهم قربا وأوفرهم اقطاعا، ومنهم بؤمر الامراء رتبة بعد رتبة » (٧٩) •

وقد بلغ من اعزاز المنصور للغز الوافدين من مصر وغيرها من بلدان المشرق الى حد اقطاعهم الاقطاعات الواسعة التى لم يصل اليها الجند الموحدون و وكان جزء مهم من هذه الاقطاعات بالمغرب والاندلس يغل فى كل سنة حوالى ٩ آلاف دينار و وفى ذلك يقول المراكثى: « فأحسن لازلهم وبال فى تكرمتهم وجعل لهم مزية ظاهر على الموحدين ، وذلك أن الموحدين بأخذون الجاميكة ثلاث مرات فى كل سنة ، فى كل أربعة أشهر الموحدين بأخذون الجاميكة ثلاث مرات فى كل سنة ، فى كل أربعة أشهرة مرة ، وجاميكة الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل و وقال : « الفرق بين هولاء وبين الموحدين ، أن هؤلاء غرباء لا شيء لهم فى البلاد يرجعون اليه سوى هذه الجاميكة والموحدين لهم الاقطاع والاحوال المتأصلة » (١٠٠) .

وتجاوزت المكانة الساميه التى شغلها هؤلاء الحياة العسكرية الى الحياة العامة ، غقد عرف عنهم حسن المعاشرة والمعاملة للناس بل ذكر أنه لم يرد المغرب من هذه الطائفة الا وكان ألطف حسا وأذكى نفسا وأحسن محاضرة وأطيب معاشرة ، وأنهم كانوا يقرضون الشعر غزاد ذلك مسن علاقاتهم الودية بالمغاربة (٨١) .

<sup>(</sup>۷۹) القلقشندی ، صبح الاعشی ، دار الکتب ، ۱۳۳۲ ه ، ج ؟ ، ص

<sup>(</sup>۸۰) المراكشي ، نفسه ، ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٨١) يذكر المراكشى : انشد لهم احد الاصدقاء شعرا لاحد شعراء الاندلس من أهل اشببلية :

وقائل فيهم لم نهجع فقلت له كف الهجوع لطرف نافر الوسن لم تدر الكرى المنوع عن بصرى هى السنات التى فى مقلتى حسن (ص ١٧٧).

وقد ذكر ظهور هؤلاء الغز مع يعقوب المنصور عند زيارته لدينة تينملل وجلوسهم تحت شجرة خروب مقابلة للمسجد العامة بمقولات ابن تومرت السابق الاشارة اليها عند الوعد بالنصر ، وعن مشاهدة أمراء من أهل مصر مستظلين بهذه النسجرة • ويذكر في هذا الصدد أنه بمشاهدة هؤلاء مستظلين بظل تلك الشجرة أعتبر ذلك من الايام المشهودة حيث سمع التكبير من كل جهة وخرجت النساء تولولن وتضربن بالدغوف ويرددن بلسانهن البربري ما معناه «صدق مولانا الامام نشهد أنه الامام حقا » • وأن كان المنصور نفسه لم ببد اهتماما بتلك الحادثة لعدم اعتقاده أصلا في المامة المهدى ومهدويته (۸۲) •

واستمر جلب الغز الاتراك من مصر فى عهد خلفاء يعقوب المنصور والى ما بعد هزيمتهم الشنعاء فى عهد محمد الناصر بن يعقوب المنصور فى معركة العقاب بالاندلس سنة ٢٠٩ ه ( ١٢١١ م ) ، التى كانت نذير ابخروج الاندلس من أيدى الموحدين بل ونهاية الدولة الموحدية (١٠٠٠ وصع انتقال قوة الدولة الموحدية الى القسم الشرقى من أملاكها على أيدى الحفصيين فى تونس ، وفى ظل ما قام من علاقات أوثق مع الشق ، تهيأ المجال لدخول عدد كبير من الماليك الاتراك فى خدمة الدولة الحفصية عسكريا بوجه خاص و ظهر هؤلاء فى عهد الامير الحفصى أبى زكريا وقد خاقت مرتبتهم فى الجيش مرتبة العرب القدامى و غقد رتب هذا الامير جنوده فى تونس فى الجيش مرتبة العرب القدامى و غقد رتب هذا الامير جنوده فى تونس تحت امرة قائد يسمى المزوار على النحو التالى:

<sup>(</sup>۸۲) المراكشي ، المعجب ، ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup> پد) راجع فی هذا الانهیار ، ابن أبی زرع ، القرطاس ، ص ۲۲۱٬۶۲۲، ۲۲۲ ،

أولا ... الجند من أبناء الموحدين المغاربة •

ثانيا \_ الجند من أبناء الاندلسيين الواغدين ومنهم الرماه • ثالثا \_ الجند من ممالك الترك •

رابعا \_ قبائل العسرب .

خامسا \_ العلوج أبناء الاغرنج .

لذلك استمر دور هؤلاء الترك يتاركون فى الوقائع المربية لدول المغرب بما فى ذلك الدولتين المرينية والزيانية (\*\*) .

Brunschvig, Op. Cit., pp. 81—82.

أمام هذا النمو المتزايد للعنصر التركى بين صفوف الجندية في هوات الموحدين والحفصيين والمرينيين والزيانيين ، انحسر الدورالعربي الى مجال أحداث الثورات والفتن ، وقد سبقهم فى ذلك عرب مصر تعبيرا عن رهضهم للحكم التركى ، ونشهد بداية هذه الثورات من العصر الايوبي عندما قام العادل سيف الدولة أخ صلاح الدين فى عام ٧٠٥ ه / ١١٧٤ م بالقضاء على ثورة عربان الصعيد بقيادة كنز الدولة ، وعندما قام الامير القطاى نيابة عن السلطان الملوكي أبيك بالقضاء على ثورة كبرى لعرب بلبيس سنة ١٥٦ ه / ١٢٥٣ م ، وكذلك عندما قام الاميران سلار وبيبرس الجاشنكير نيابة عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى عام ٢٠٠ ه / الجاشنكير نيابة عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى عام ٢٠٠ ه / المحمد بن قلاوون فى عام ٢٠٠ ه / المحمد بن قلاوون فى عام ٢٠٠ ه / بضعة الاف حتى « جافت الارض بالقتلى » ، ومنها ماوقع من نتائـــــج بضعة العرب نرتبت على ثورتهم من جديد فى الصعيد سنة ١٣٥٣ م بقيادة ابن الاهدب شيخ قبيلة عرك (٢٥٠) ،

لم تكن حركات العرب فى مصر وثوراتهم ضد الترك نابعة من غراغ سياسى ارتبط بالحياة البدوية التى عرفت عن جماعات منهم تعصرف بالعربان أو الاعراب ، فهى قد اتصلت من ناحية بحركة الفلاحين المصريين الرافضين للمظالم الجبائية المختلفة التى غزلت بهم الى حد لجوئهم الى « الهروب من الارض والاستسلام للموت فى المجاعات والاوبئة » (١٨٤) . كما اتصلت حركتهم ايضا بالاتجاهات الشيعية والخارجية التى أنهضت

<sup>(</sup>۸۳) المقریزی ، السلوك ، نشر زیادة ، ج ۱ ، ص ۹۲۰ ـ ۹۲۲ . سعید عاشور ، مصر فی عصر دولة المالیك البحریة ، ص / ۱۰۹ .

A.N. Poliak; Les Révoltes Populaires en Egypte à L'époque (A1)
 de Mamloukes et Leurs Causes économiques REI 1934, T.3, pp. 260—61.

أصحابها فد الحكم الملوكي السنى و هذا غضلا عن اتصال تلك الحركة فأسباب ناريخية تعلقت بظاهرة الاختلاط بين العرب والبربر في شمالة أفريقيا وارتباط ثوراتهم في بداية عهد كل من دولتي الايوبيين والماليك بالاعتقاد في أنهم أحق بالحكم من هؤلاء الحكام الذين خلفوا الفاطميين وم أن أشياخ العرب كانت لهم امتيازات أحرزوها من جراء اقطاعهم الاراضي الواسعة في مناطق اقامتهم بل وتنصبيهم جباة لخراج الوجب القبلي (٥٨) ولذلك تنوعت الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقبائل العرب وأصبحت لهم موارد ثابتة من مواشي الذبح والخيول والجمال المسدرة والسابون واللهواكه وبقية المنتجات الزراعية التي ينقلونها ويتاجرون غيها والصابون والفواكه وبقية المنتجات الزراعية التي ينقلونها ويتاجرون غيها مثل هوارة في الصعيد التي عملت في عصر قصب السكر وتكريره (٢٨) ومثل هوارة في الصعيد التي عملت في عصر قصب السكر وتكريره (٢٨) و

وحين تنتهى صورة هؤلاء فى نظر المؤرخين المعاصرين الى تسلك الصورة التى نقلها لنا ابن اياس عن حوادث سنة ٨٠٨ ه / ١٥٠٣ م ، غأن الامر بدعو الدارسين الى البحث فى الاصول التاريخية لهذه الصورة قبك الاخذ بظاهرها الوارد على لسان ابن اياس القائل: « فى ذى القعدة سنة ٨٠٨ ه ترايد الفساد من العربان والعشيرة فى جهة الشرقية والغربية وجهة المعيد حتى كادت أن تملك العربان البلاد من أيدى المقطعين فعند ذلك جمع السلطان الامراء فى الدهيئة وضربوا مشورة بسبب فسلد أحوال البلاد الشرقية والغربية وتعيين فى ذلك اليوم جماعة من الامراء بأن يخرجوا لمحاربة العربان وطردهم عن البلاد فعين طراباى رأس نوبة بأن يخرجوا لمحاربة العربان وطردهم عن البلاد فعين طراباى رأس نوبة

<sup>(</sup>٨٥) ابن اياس ، بدائع الزهور ، القاهره ، ١٩٣٦ ، ج ٣ ، ص ١٩٦٠ .

E. Piloti; L'Egypte au Commencement du XVe Siecle, Le Cairo (λη)
 Univ. Fouad, Ter 1950, pp. 19 et Pass.

النوب الى جهة الغربية ومعه جماعة من الماليك السلطانية وعين الاميسة عانى باى قرا أمير آخور كبير الى جهة الشرقية وعين خايربك صاحب المحجاب وقانصوه بن اللوقا أحد الامراء المقدمين الى جهة الصعيد وعين أزبك المكحل أحد المقدمين ودولات باى قرموط أيضا بأن يتوجهوا الى جهة البحيرة غفرجوا هؤلاء الامراء وصحبتهم الجم الغفير من العسكر مثم بعد أيام جاءت الاخبار بأن عربان الشرقية قد كسروا الامير قانى باى أمير آخور كبير وقطعوا طبوله وجرح فى وجهه مفعند ذلك أرسل للهما السلطان نجدة فعين الامير تمر زردكاش أحد الامراء المقدمين ومعهم جماعة من المماليك السلطانية فتوجهوا اليه ٥٠ ثم أن الامراء الذين توجهوا الى محاربة العربان صاروا يقطعون رؤوس شبان العرب ويرسلوهم الى القاهرة فى شلف التبن على الجمال وأشيع عن الامير طراباى أنه كان ينشر جماعة من العربان بالمنشار من رؤوسهم الى أقدامهم ، وسلخ منهم ينشر جماعة من العربان بالمنشار من رؤوسهم الى أقدامهم ، وسلخ منهم على ألفين انسان قمن يومئذ سكن الاضطراب التي كانت بالشرقية والغربية على ألفين انسان قمن يومئذ سكن الاضطراب التي كانت بالشرقية والغربية قليلا وخف أمر العشير الذى طافشا فى البلاد » وقتل من العربان زيادة قليلا وخف أمر العشير الذى طافشا فى البلاد » (٨٧) .

ومثل هذه الصورة تراها في قول العبدري عن عربان المريقية أثناء رحلته حيث قال: « • • ولا يعدم من عربانها ايلام خاطر ولقد استوى لديهم الصالح والطالح وأنفق في مذاقهم بكفرهم ونفاقهم كل عدب ومالح والخذوا أخذ الحاج خلقا ودينا وأعتقدوا هلاكه ملة ودينا فما له عندهم طلعة أحلى من مال اليتيم في الولى الفاجر اللئيم ، ومن حيث اخوان المنفا ومن الوعد على نقة الوفاء لبسوا أسمال المغاور والغوا خلال المفاوز فهم بها أغنى عن الماء من ضب وأصب الى صب الغرافر • •

<sup>(</sup>٨٧) أبن أياس ، نفس المصدر ، ج ٤ ، ص ٥١ .

ولا يخطر على تلك المعابر عابر ولا يرد فى تلك المناهل ناهل الا انقضوا عليه انفضاض النسور على البغات ، وأنحدروا عليه بحيث لا يغاث من استغاث ، فمزقوا أشلاءه تمزيق الدهر للاحرار وعاثوا فيه عوث أوس فى ثلة وأسامة فى ضرار ، ولا أمن لهم من عوادى الدهر » (٨٨) .

عير أن الصورة فى المغرب الادنى لم تكن كذلك على الاطلاق • ففى تلك المرحلة من حياة الدولة الحفصية عمل العرب على البناء مثلما كانسوا يفعلون فى عهدهم الاول • ففضلا عن تعمير مناطق استقرارهم الاوللي الساحلية وما نشروه بها من معالم حضارتهم وفى مقدمتها اللغة العربية ، أنتقلوا الى سفوح الهضاب العالية يتحصنون بها خلال وقائع أزمساتهم فأسسوا قرية القلعة الصغرى والكبرى وأكودة والحمام فى أوائل القرن على المترجوا أكثر بالسكان من أهلها البربر •

ولتن العرب سرعان ما أستثمروا \_ أثناء حركتهم ضد السيطرة التركية فى الجيش والادارة الحفصية \_ الثورات المختلفة التى نشبت ضد الحفصيين ، فظهر لهم دور كبير فى ثورة الدعى أحمد بن على عمارة المسيلى ، الذى نجح مؤقتا فى ادعاء المهدية وشرع يطوف البلاد لاخصد البيعة ، فكان العرب أول من بايعه وأقتتع بمهدويته لا سيما قبائل دباب ورياح (١٢٨٢ م ) وبتعضيد العرب بايعه أهل فاس سنة ١٨٨ ه / (١٢٨٢ م ) ودارت مذبحة هائلة بين هذا الدعى والقوات الحفصية وأهتبل العرب الفرصة وأقدموا على ضم القرى انتقاما من السلطة الحاكمة .

<sup>(</sup>۱///) العبدرى ، الرحلة ، المقدمة ، ص خ ، ص ٣ ـــ ٤ ، انظر ايضا : ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ٧ ـــ ٥ هـ

<sup>(</sup>۸۹) ابن القنفذ ، الفارسية ، ص ۱۶۳ ــ ۱۲۵ . الوزير السراج ، الحلل السندسية ، ج ۱ ، ص ۱۰۳۱ ــ ۱۰۳۷ . عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المفرب ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ــ ۲۲۸ .

وتكرر المشهد على أطراف تونس العاصمة الى حد دخول أحسد زعماء غبيلة الكعوب ( هداج بن عبد الكعبى ) جامع الزيتونة بخفيه ، ولما سألته العامة : « لماذا تدخل المسجد بخفيك ؟ قال : دخلت بها على الملسك بقصره » أستخفافا منه بالدولة الحفصية ، فما كان من العامسة الا أن فتكوا به (٩٠) .

نم عمد عرب الكعوب من أولاد أبى الليل (٩١) فى سنية ٧٠٩ هـ ( ١٣٠٩ م ) الى طلب العون من خالد بن أبى زكريا أمير النغور الغربية وأغروه بالاستيلاء على القسم السرقى من الدولة الحفصية بسبب القبض على بعض أسياخهم • غلم يتردد خالد بن أبى زكريا فى الاندغاع مصع الحرب فى حركتهم للاخذ بالثأر وتملك البلاد • ولم يكتب لحركته النجاح بسبب وصول أبى يحيى اللحياني من الحج واستيلائه على الحكم فى عام بسبب وصول أبى يحيى اللحياني من الحج واستيلائه على الحكم فى عام الحفصي أن أشرك معه العرب أنفسهم • ولم يلبث هذا السلطان الحفصي أن أشرك معه العرب في سلطانه بل أباح لهم حرية التصرف فى البلاد وأقطعهم اقطاعات واسعه ليكونوا عونا له على منافسيه (٩٢) •

وبدخول تونس تحت الحكم المريني ومصاهرة أبى الحسن المريني

<sup>(</sup>٩٠) الزركشي ، ماريخ الدولتين ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٩١) عن دور عرب الكعوب من أولاد أبى الليل وتوراتهم 4 ثم علاقنهم بابن تأمراجبن .

أنظر:

Georges Marçais; Les Arabes en Berérie Du XI ou XIVe Siecle, Paris 1913, pp. 487—488.

<sup>(</sup>٩٢) الفرد بل ، بغبة الرواد ، ص ١٣٦ - ١٤٠ .

لابى يحيى بن أبى زكريا (٩٣) واتخاذه من أبى محمد بن تاغراجين (٩٤) وزيرا له ، يعود العرب الى الثورة ، وفى هذا يقول الزركشى: « ، ، ووقف الشيخ أبو محمد عبد الله بن تفراجين بين يدى المولى ابراهيم ومهدة أموره وأحكم دولته ولقب بالمستنصر وكانت سيرة الشيخ ابن تفراجيسن فى مدته سيرة حسنة مع جميع أهل تونس الا أنه لم يكن له فى أعرابها وطرغها قوة ظهور وأعظم جبايه من سفارة البحر » (٩٥) .

ثم يعود العرب الى الظهور من جديد على مسرح الحوادث ابسان الفتن التى نتسبت بين ابناء أبى يحيى أبى زكريا بايعاز من ابن تافراجين ، عندما لجأ الى أغفال أخذ البيعة لولى العهد أبى العباس أحمد ونصبمكانه أخاه أبا حنفص • فانحاز عرب الكعوب من بنى سليم الى جانب ولى العهد أبى العباس أحمد ، وانتهى هذا الموقف بقتل ولى العهد وأحد رؤساء أبى العباس أحمد ، وانتهى هذا الموقف بقتل ولى العهد وأحد رؤساء الكعوب وهو أبى الهول بن حمزة (٩٦) • فلجأ هـؤلاء الى أبى الحسن على المرينى فى عام ٧٤٧ه ـ ( ١٣٤٨م ) يستحثونه على ضم افريقية وقد تحقق المرينى فى عام ٧٤٧ه ـ ( ١٣٤٨م ) يستحثونه على ضم افريقية وقد تحقق

<sup>(</sup>٩٣) يشير ابن القنفذ الى هذه المصاهرة بقوله: «صاهر أبو الحسن المرينى الدولة الحفصية مرتبن الاولى على فاطمة ابنة السلطان أبى بكر التى هلكت فى غزوة طريف النى نكب فبها السلطان أبو الحسن سنة ٧٤١ ه ، وتم زواجها منه فى سنة ٧٣١ ه ، ثم نزوج بننا تانية للسلطان هى عزونة شقيقة الفضل صححب بونة وتم زواجه منها سنة ٧٤٧ ه ( الفارسية ، ص ٢٤ . انظر أيضا:

<sup>—</sup> G. Marçais; La Berbérie Musulmane et L'orient Au Moyen Age, Paris, 1946, p. 301.

<sup>(</sup>٩٤) ينتسب ابن تافراجين الى بربر الموحدين ( المصامدة ) اذ كان جده من أعوان المهدى بن نومرت وأبو محمد هذا يعتبر أكبر شخصية فى البيست الحفصى فقد تولى منصب الحجابة عندما استبد بالدولة فى عهد السلطان أبسى اسحاف بن أبى يحيى ، حتى أصبح الحاكم الفعلى وباسمه كانت ترد كسل مكاتبات الدولة ( أنظر : الفرد بل ، نفسه ، ص ١٤٠ ـ ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>۹۵) الزركشي ، ناريخ الدولتين ، ص ١٠٦ - ١٠٧ .

<sup>(</sup>۹٦) الزركشي ، ناريخ الدولتين ، ص ٨٤ ـــــ ٨٥ ، ٨٩ .

ذلك بالفعل وتمكن هذا الامير المريني من دخسول تونس في سسنة ٧٤٨ ( ٨-١٣٤٩م، ) وبسط السيطرة المرينية على البلاد التونسية (٩٧) .

غير أن أبا الحسن المرينى لم يلبث أن عامل العرب بنفس المعاملة التى سبقه اليها الحكام الاقوياء فقد رفض أن يحتفظوا بحقوق اتاوة الخفارة التى كثيرا ما كان يغالى فيها أشياخ العرب الذين فرضوها على كل مسافر بنواحى اقطاعاتهم نظير تأمينهم لهمضد أعمال السلب والنهب والغارات و وكان أبو الحسن المرينى مدفوعا فى ذلك بحرصه على ضرض هيبة الدوله وسلطانها بدليل اقدامه على وضع حد لسيطرة ابن تاغراجين وسطوة الاعراب معا وبالنسبة لهؤلاء ، فقد بالغ فى انتزاع ما كانوا ينعمون به من سلطان الى حد أنه استعاد الاقطاعات التى كانت بأيديهم وأعاد توزيعها على المرينيين وأهل البلد ورضع اتاوات الخفارة عن الناس (٩٨) وأعفاهم منها وعوض العرب عنها بعطايا أو رواتب من ديوان الدولة ٠

غير أن العرب أنكروا هذا الاسلوب وأسفروا عن نواياهم العدائية ولجئوا الى استخدام العنف ضد الحكم المرينى ، ووجدوا تشجيعا على ذلك من ابن تافراجين ، واتفق جل العرب لا سيما الكعوب منهم على تشكيل حكومة جديدة بافريقية يقوم عليها أحمد بن عثمان ابن أبى ديوس آخرا أحفاد بنى عبد المؤمن ، وانضم اليهم جيس الزناتيين من بنى عبد الواد ، وعند الاشتباك مع الجيش المريني دارت الدائرة على المرينيين وفر أبو الحسن الى القيروان وهناك تلقى الهزيمة الثانية فى محرم من عام ١٧٤ه ما كان المحسن الى القيروان وهناك تلقى الهزيمة الثانية فى محرم من عام ١٧٤٩ ما كان

<sup>(</sup>٤٧) أنظر عنهم ، ابن الخطيب ، الاحاطة ، تحقيق عنان ، ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٩٨) الوزير السراج ، الحلل السندسية ، ج ١ ، ص ١٠٥٧ - ١٠٥٧ .

يدفعها التونسيون وذلك مقابل حمايته حتى يصل الى سوسة ومنها بحرا الى تونس (٩٩) .

وفى نونس استطاع أبو الحسن أن يقرب اليه العرب من جديد فبدأ بأولاد مهلهل وعن طريقهم انصاع بقية العرب وأثباتا لحسن نواياهم وعربونا لطاعتهم له قدموا له سلطانهم الجديد ابن أبى دبوس وهكذا عاد التآلف والتحالف بينه وبينهم فصاهرهم أبو الحسن بأن زوج ابنه أبا الفضل بابنة عمر بن حمزة أحد زعماء العرب ربما كسبا لقلوبهم ولترويض مواقفهم الرافضة (١٠٠).

وهكذا شغلت الدوله الحفصية لفترة طويلة بالدور العربى ، وكاد الدور المتركى ينطمس بالمقارنة بالدور العربى ، ومن الغريب أن البديك للوجه السلبى للعرب أصبح يتمثل فى المغاربه المرينيين .

نم عاد العرب الى سيرتهم السابقة مع عودة الدولة الى التسيب بعد وغاة سلطانه! الحفصى أبى اسحاق سنة ٧٧٠ه ( ١٣٦٨م ) ومن قبله ابن تافراجين سنة ٢٦٠ه ( ١٣٦٥م ) • غير أن هذا لم يمنع من تأديبهم من جديد على يد السلطان أبى فارس عبد العريز سنة ٢٩٥٩ ( ١٣٩٧م ) واجبارهم على دفع ضريبة العشر • وتكرر تأديبهم على يد السلطان أبى عمرو عثمان بعد أن تولى السلطة فى سنة ٢٨٩ه ( ٢-١٤٣٧م ) خرج فى اثر العرب (١٠١٠) وقبض على أكابرهم ومنهم : نصر الذوادى ومحمد بن سعيد والسماعيل بن ضرار ومهلهل وأكابر الذواودة (٢٠١٠) بعد أن احتال عليهم

<sup>(</sup>٩١) الفرد بل ، بغية الرواد ، ص ١٤١ ــ ١٤٥ .

<sup>(</sup>۱۰۰) الزركسي ، تاريخ الدولتين ، ص ۱۱ ــ ۸۵ .

<sup>(</sup>۱ ۱) الزركلسي ، تاريخ الدولتين ، ص ١٣٦ ــ ١٣٧ .

<sup>(</sup>١٠٢) الوزير السراج ، الحلل السندسية ، ح ١ ، ص ١٠٨٤ .

باعظاء كل شيخ منهم ألف دينار حتى يدخاوا القصر وعندئذ كبلهم بالحديد ، غثار أولاد أبى الليل وحاولوا تطويق تونس ، الا أنهم غشلوا ف ذلك ، كذلك شارك العرب في حوادث عام ١٩٨٣ ( ١٨٩٠م) منذ عهد أبى زكريا يحيى حفيد أبى عمرو عثمان ، غفيها أثاروا الفوضى في البلاد واستغلوا غرصة الوباء الذي انتشر فيها فيما بعد لا سيما في عام ١٩٩٩ه ( ٥-١٤٩٦م ) وأودى بحياة السلطان نفسه (١٠٠٠) ، ومع نهاية الدولة غلب أشياخ العرب من جديد في الاستبداد بسلطاتهم على حساب السلطة الحفصية . لا سيما منذ عام ١٩٩٩ه ( ١٥٠٣م ) في عهد السلطان محمد بن الحفصية . لا سيما منذ عام ١٩٩٩ه ( ١٩٥٣م ) في عهد السلطان الى الحسن عندما استبد أولاد سعيد بالبلاد الامر الذي دعا السلطان الى المكاتهم بستين ألف دينار (١٠٠٠) ، وقد جسم ابن أبى دينار سطوة العرب في قوله : « ١٠٠٠ ان هؤلاء العرب أذاهم بالطبع مثل العقرب ولو قطع ذنبها لا يبطل لدغها ، والى زماننا نحن منهم على وجل نسأل الله أن يحسم هذه السادة » (١٠٠٠) ،

( )

#### دور الجند المفاربة في العلاقات المشرقية

عبات الطبيعة بلاد المغرب والهريقية بوجه خاص بالمقومات الضرورية لقيام المغاربة بدور بحرى هام ، وقد لاحظ ابن خلدون أثر ذلك على تمرس

الآه آآ ابن أبي دينان ، المؤنس ، ص ١٥٧ . الوزير السراج ، نفسه ،

<sup>(</sup>۱۹۶۰) ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ١٦١ ، أنظر اكضا ، أحمد بن أبى النبيانة ، أتحاف أهل الزمان ، تونس ، ١٩٧٧ ، ص ١٢ ـ ١٣ .

<sup>(</sup>١٠٥) ابن أبى ديثار ، نفسه ، ص ١٥٩ . راجع فى ذلك ابن ابى الضياف انحاف أهل الزمان ، ص ١٦ ـ ١٧ .

المغاربة بالامور البحرية فقال: « والساكنون بسيفة هذا البحر وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله مالا تعانيه أمة من أمم البحار ، فقد كانت الروم والافرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومى ، وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم فى السفن ، فكانوا مهرة فى ركوبه والحرب فى أساطيله ، ولما أسف ما أسف منهم الى ملك العدوة الجنوبية ، مثل الروم الى المربع به والقوط الى المغرب ، أجازوا فى الاساطيل وملكوها ، وتغلبوا على البربر بها ، وانتزعوا من أيديهم أمرها ، وكان لهم بها المدن الحافلة مثل قرطاجنة وسبيطلة وجلولا ومرناق وشرشال وطنجة ، وكان صاحب قرطاجنة من قبلهم يحارب صاحب رومة ، ويبعث الاساطيل لحربه مشحونة بالعساكر والعدد ، فكانت هذه عادة لاهل هذا البحر الساكنين حفافية ، معروفة فى القديم والحديث » (١٠٦) ،

وقد أثر امتداد الساحل الاغريقى فى طبيعة السكان ، فكانوا يتميزون بنشاطهم البحرى العظيم ، وهو نشاط يكون جـزءا لا يتجزأ من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ، ولم يظهر هذا النشاط فى صورته المقيقية ابأن تبعية بلاد المغرب للخلافة الاموية بالشرق ، ولكنه اتضح بعـد أن تطلع المغاربة الى الانفصال عن المشرق الاسلامى (١٠٧) ، فماسوا نشاطهم البحرى الذى بلغ ذروته فى القرنين الثالث والرابع باحتلالهم صـقلية وجنوبى البطاليا ومالطة وسردانية وقورشقة ،

وف الشرق الاسلامي ، كان تجنيد المغاربة فى الجيش الملوكية تقليدا متبعا منذ احتدام الحركة الصلبية ، فساهموا مساهمة فعالة فى الجهاد ضد الصليبين وفى المرابطة على سواحل مصر والشام منذ عصر مبكر، ، فقسد

<sup>(</sup>١٠٦) ابن خلدون ، المقدمة ، ج ٢ ، ص ٦٢٧ .

<sup>(</sup>۱،۷) فتحى عنمان ، الحدود الاسلامة البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضارى ، ثلاثة أجزاء ، القاهرة ، ١٩٦٧ ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ٣٤٧٠

اشترك حماعة منهم فى الجهاد مع عساكر نور الدين محمود بن زكى ضد الصليبيين (۱۰۸) و لذلك عين للمغاربة الغرباء الملتزمين زاوية المالكية بجامع دمشق أوقافا كثيرة (۱۰۹) و كذلك كان يبذل جهده لافتداء الاسرى منهم لانهم غرباء لا أهل لهم و واشترك المغاربة فى الجهاد بالاسكندرية فى بداية قيام الدولة الايوبية ، فأسس لهم مسلاح الدين مدرسة ودارا وبيمارستانا ، واشترك كثير من المغاربة فى موقعة القبارصة بطرابلس الشام ، وةتل منهم فى أول لقاء مغربيان (۱۱۰) و وكان الامير يلبغا الخاصكى يكثر من توادهم فى البحر لاعتيادهم على ذلك (۱۱۱) وقد اشترك كتير منهم فى الدفاع عن الاسكندرية فى وقعة الاسكندرية ، واستشهد منهم عدد كبير، وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر وكان يلبغا الخاصكى يقدرهم قدرهم ، ويعتبرهم فرسان البحر و

وفى عام ٧٦٧ه ــ ١٣٦٥م قام مغاربة الاسكندرية بدور بارز فى مقاومة الغزوة القبرصية على المدينة آنذاك وكانت هذه الغزوة من أخطر الوقائع التى نعرضت لها الاسكندرية طول عصرها الاسلامى وكما جرئ استخدام الغزو الاتراك فى صفوف القوى الموحدية الحفصية ، قام الماليك لا سيما المحرية منهم باستخدام المغاربة النازلين بالاسكندرية على الاخص فى القوى البحرية الملوكية وظهر تحت قيادة الامير يلبغا الخاصكى عدد من قواعد المغاربة فى البحر ومنهم الرئيس ابراهيم التازى والى عماعة المغاربة المقيمين فى الاسكندرية ترجع المشورة الحربية بعدم القتال على النسواطىء بدون جماعة أو غطاء وضرورة التحصن داخل المدينة والقتال على النسواطىء بدون جماعة أو غطاء وضرورة التحصن داخل المدينة والقتال

<sup>(</sup>١٠٨) أبن جببر ، الرحلة ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>١٠٩) ابن جبير ، نفس المصدر ، ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>۱۱۰) د . السند عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام في التاريـــــغ الاسكندرية ، ۱۹۹۷ ، ص ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>۱۱۱) النويرى السكندرى (محمد بن قاسم ) ، الالمام بما جرت بـــه الاحكام المنصية في وقعة الاسكندرية ، ص ۱۱۲ ب ،

والمناورة من وراء الاسوار • وكان التاجر عبد الله البنا هو صاحب هده النصبحة (۱۱۲) التي لم يؤخذ بها حتى لا تتعرض مزارات الاولياء والاربطة المقامة في شبه جزيرة المنار للاعتداء القبرصي (۱۱۳) •

كان القبارصة في حملتهم على الاسكندرية يترقبون عملا حاسما من جانب المسلمين، فلما أدركوا عدم اكتراثهم للامر، قدموا غرابا الى الساحل، فتصدى له جماعة من المغاربة المجاهدين ، خاضوا في الماء ، وناوشوا من فيه القتال ، وتمكنوا من الامساك بالغراب في أيديهم ثم طلبوا من الزراقين أن يزودوهم بالنار ليحرقوه ، ولكن للاسف لم يهتم أحد بذلك ، لقلة همتهم وتهاونهم وغفلتهم و وما زال المغاربة ينادون في طلب النفط والنار ، وأمام صراخهم المتواصل رمى الزراقون بمدفع غيه نار، « كنار الطفاء ، فوقع في الماء غانطفاً » ، وحدث خلاف بين المغاربة ، فتضاربوا بالسيوف وسقط منهم عدد كبير صرعى (١١٤) •

ويؤكد النويرى فى كتابه « الالمام بالاعلام » أن المعاربة دهعوا حياتهم ثمنا للدهاع عن المدينة عندما نزلوا الى المياه وأمسكوا القبرصية وجعلوا أجسادهم عرضة للنيران (١١٥) • ومن بين القواد المغاربة المشهورين الذين اضطلعوا بمهام عسكرية بحرية هامة الرياس ابراهيم التازى المغربى الذي نسغل منصب رئيس دار، الصناعة بالاسكندرية فى أيام السلطان

<sup>(</sup>۱۱۲) د . سعد زغلول ، الاثر المغربي والاندلسي في المجتمع السكندري ص ٢٦٢ ــ ٢٦٣ .

<sup>(</sup>۱۱۳) د . سالم ، تاریخ الاسکندریة وحضارتها ، ص ۳۲۸ .

<sup>(</sup>۱۱۱) عن نفصيل بقية أخبار الحملة ، راجع : النويرى ، المسدر السابق ، ص ۷۹ س ، ۱۸ ب ، د ، سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ۳۲۹ س ۳۲۹ ، د ، سالم ، د ، أحمد مختار العبادى ، تاريخ البحرية الاسلاميسة في حوض البحر الابيض المنوسط ، بيروت ، ۱۹۷۱ ، ص ۳۱۲ س ۳۱۲ .

<sup>(</sup>١١٥) النويري ، نفس المصدر ، ص ١٤٦ ب .

المملوكى الاشرف شعبان و ومع غضب هذا السلطان من الغارة القبرصية وغيرها على سواهـل بلاده ، كلف رئيس دار الصـناعة ابراهيم التازى بالاغارة على جـزر العـدو (١١٦) و في ٢٩ رجب من سنة ٢٩٩ه ( مارس ١٣٩٨ ) أقلع التازى من ثغر الاسكندرية في مركبين حربيين بهما خمسمائة مقاتل متجها الى جزيرة قبرص وما يجاورها من جزر فغنم سفينة بقلعين للعدو أرسلها الى الاسكندرية بعد أن حجز معه رجالها واستمر التازى في غاراته ثلاثة وعشرين يوما عاد بعدها محمـلا بالغنائم والاسرى فارتجت الاسكندرية لقدومه ، وخرج أهلها الى موضع منارها لاستقباله ، واصطف الترك المجردة لحراسة الاسكندرية بطول الساحل راكبين خيولهم ، متطلعين الترك المجردة لحراسة الاسكندرية بطول الساحل راكبين خيولهم ، متطلعين الى الغرابين القادمة ، وقد ارتفعت عليهما أعلام السلطان و ودخل الرايس ابراهيم التازى الاسكندرية وسار من خلفه أسارى الفرنج يتقدمهم راهب كهل وهو راكب حمار ووجهه لذنبه ، وخلفه يسير خمسة ونسلاثون أسيرا حفاة الاقدام قد ربطت أعناقهم بالحبال وأيديهم بالخشب (١١٧) و

نم نلقى الملك بطرس لوزنيان مصرعه على يد بعض رجاله سنة ٧٧٠ه ( ١٣٦٩م ) ، الا أن موته لم يغير من سياسة قبرص العدوانية نحو مصر والشام نتيجة لرغض سلاطين الماليك ابرام صلح معها ولهدذا استمر قراصنتها يغيرون على الشواطىء الاسلامية ، ويجدون من وسائل دغاعها البحرى والبرى خير مقاوم لهم وحسبنا أن نشير الى تلك المحاولة التى قام بها الاسطول القبرصى لغزو مدينة الاسكندرية من جديد سئة ٧٧٠ه ، فتصدت له المراكب بقيادة الرايس ابراهيم التازى ، ووسائل الدغاع فتصدت له المراكب بقيادة الرايس ابراهيم التازى ، ووسائل الدغاع

<sup>(</sup>۱۱۱) د . سالم ، د . العبادی ، تاریخ البحربة ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ .
(۱۱۷) د . سالم ، تاریخ الاسکندریة ، ص ۳۲۳ . د . سعید عاشور ، مبرص والحروب الصلببة ، ص ۷۹ .

الساحلى من جروخ وسهام ومجانيق ، وخاضت معه معركة بحرية ضارية غقد غيها بعض سفنه وعدد كبيرا من رجاله ، ثم غدر هاربا لا يلوى على شيء (١١٨) .

ودكر النويرى معلقا على بطولة ابراهيم التازى المغربى رئيس دار الصناعة بالاسكندرية: « لأن الفرنج ليس بقهرهم سوى المغاربة ، وذلك لخالطتهم لهم بجزيره الاندلس ، يعرفون طرق حربهم وطعنهم وضربهم فى بر وبحر ، فلو كان منهم بالاسكندرية من المغاربة جمعا كبيرا بجوامك مرتبة ، وغربان مجهزة بعددها وأزوادها ، كانوا يضربون جزر كثيرة ، وصارت الفرنج معهم فى جزيرة » (١١٩) .

واذا كانت أخبار المغاربة فى القوة المصرية ومعاركها تتناثر فى اشارات بنادرة سجلها النويرى وغيره الا أن الانسارة التى أوردها ابن اياس عن دورهم فى الاسطول المملوكي أيام السلطان الغورى تؤكد تؤكد عدم انقطاع هذا الدور واستمراره وأهميته عند سلاطين الماليك وسياستهم الحربية ، يقول ابن اباس: « ٠٠ وكان العسكر الذي خرج فى هذه التجريدة ملفقا ما بين أولاد الناس وبعض مماليك سلطانية ، والغالب منهم مغاربة وعبيد سود رماة وتراكمة وغير ذلك ، وأرسل السلطان صحبتهم جماعة كثيرة من البنائين والنجارين والفعلاء بسبب تلك الابراج التي أنشاها السلطان فى حدة وأنتما الصور ٠٠ »(١٢٠) ٠

<sup>(</sup>۱۱۸) النوبری ، المصدر السابق ، ص ۲۷۶ ب ، د ، سالم ، تاریخ البحریه الاسلامیة ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ .

<sup>(</sup>۱۱۹) النويري ، نفس المصدر ، ص ۲۷۷ ب . د . سالم ، تاريسخ الاسكندرية ، ص ۳۳۰ .

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن اباس ، بدائع الزهور في وقائع الدهور ، تحقيق الدكتور ، محمد مصطفى ، القاهرة ، ۱۹۲۰ ـ ۱۹۹۳ ، ح ، ص ۸۶ .

ولا جدال في أن قلة الاشارات المذكورة عن المغاربة كان مرجعها ما أصاب مدينة الاسكندرية من اضحلال في القرن ٥٩ ــ ١٥م بسبب تحويل الطريق التجارى الى رأس الرجاء الصالح ، وما قام به البرتغاليون من السيطرة على الطريق التجاري الشرقي في المصط الهندي وجنوب البحسر الاحمر • لذلك ، عندما اهتم سلطان مصر الملك الاشرف قانصوه الغورى ببناء أسطول كبير في السويس ليتعقب به الفرنجة في البحر الاحمر والمحيط الهندي ، ويحمى التجارة المصرية ، نجده في سنة ٩١١ه ( ربيع الاخر ) يستعرض عسكره ويعين فيها ثلاثة تجاريد أنفذ كل منها الى جهة معينة ٠ منها تجريدة بحرية وجهها الى بلاد الهند(١٢١) اشتركت غيها قوة مغربية حسبما أنسرنا آنفا أوكل السلطان قيادتها الى الامر حسين الكردى ، ووكل أ قيادة المغاربة وحدهم الى الخواجا نور الدين على المسلاتي المغربي • وخرجت الحملة في احتفال كبير حتى وصلت الى مدينة السويس فاستقلوا منها السفن المزودة بالسلاح ، ثم أبحروا منها الى جدة فى جمادى الاخرة علم ٩١١ه ( ٥٠٥م ) • وبعد وصولهم اشتبكوا في معركة طاحنة مع يحيى بن سبع أمير ينبع الثائر على الحكومة المملوكية في مصر ، غانهزم وغر هاربا وظلت تلك القوات بفرقها بعض الوقت في جدة لبناء المصون والاسسوار لمراقبة الطريق وقطعه على البرتغاليين بسبب ندرة المنتوجات الهندية الى مصر + وفي ذلك يردد ابن اياس قـوله: « + + + وكان باش المماليك الذين توجهوا في المراكب الى جدة والتركمان والعبيد الذي بها حسين المشرفة ، وباش المغاربة الذي بها الخواجا نور الدين على المسلاتي المغربي »(١٣٢) .

ووضحت مكانة المغاربة في أحداث هذه التجريدة من تطور النزاع

<sup>(</sup>١٢١) ابن اياس ، نفس المصدر ، دالصفحة .

<sup>(</sup>١٢٢) ابن اباس ، المصدر السابق ، ص ٨٤ ــ ٨٥ .

المذكور الى صدام بين القائد المغربى على المسلاتى وأمير الحملة حسين الكردى ، وتطور النزاع بينهما الى حد عرقلة الحملة عن تحقيق هدفها ، فأمر السلطان الغورى بالقبض على المسلاتى الذى عاد الى القاهرة مكبلا بالحديد بينما أتم حسين الكردى عمله وانتصر على البرتغاليين فى عام ١٩٠٨ ) وغنم غنائم عديدة قبل أن يعود البرتغاليون للايقاع بالحملة المصرية ، ويرجع الامير حسين الكردى الى مصر فى عام ١٩٨٨ بالحملة المصرية ، ويرجع الامير حسين الكردى الى مصر فى عام ١٩١٨ ( ١٥١٢م ) يجر أذيال خيبة الهزيمة تاركا السبيل أمام البرتغاليين للاستيلاء على مقاطعة مكران فى الهند سنة ١٩١٩ه ( ١٥١٣م ) ومحاصرة سواكن أهم المراكر التجارية المصرية على البحر الاحمر ، بل وتهديد مدينة جدة نفسها ،

وظهر دور المغاربة الحربى من جديد ضمن استعدادات السلطان الغورى للرد على تلك الهزيمة و ومما يذكر فى هذا الصدد ، أن السلطان الملوكى وجد صعوبة بالغة لعصيان الجند عليه فاستضدم الحيلة معهم ليحثهم على الخروج مع الحملة الى أن جند ٦ آلاف أعد لهم ٢٠ سفينة فى ميناء السويس زودها بمجموعة كبيرة من أمهر البحارة منهم عدد كبير من طوائف المغاربة على قيادة الاسطول الريس (سليمان العثماني) الذي أبحر فى رجب عام ١٩٩١ه (١٥١٥م) ولكن يتكرر ما سبق من صدام بين المقواد الى حدد قتل الامير حسين الكردى وعدودة سليمان العتماني فى شعبان عام ١٩٩٩ه (١٥١٥م) ببعض الاسرى وبقايا رجاله (١٣٢٠) .

فتان ذلك من ارهاصات سقوط السلطنة المملوكية ودخولها فى ظل الامبراطورية العثمانية حسبما هو معروف من تاريخ نهاية الدولة المملوكية وبداية الدولة العثمانية فى بلدان المشرق والمغرب على السواء حتى نهر ملوية الى الشرق من أحواز غاس بالمغرب الاقصى •

<sup>(</sup>۱۲۳) أسماعيل سرهنك باشا ، حقائق الاخبار عن دولة البحار ، ج ٢ ، ص ٣٦ . انظر أبضا : محمود رزق سليم ، الاشرف قانصوه الغورى ، أعلام العرب ، ص ١١٥ ـ ١١٨ .

البـــاب الثانى المضارية بين المضافة والمشرق الاســـلامى

# الفصل الرابسع الصلات الاجتماعية

- ١ أثر الرحلات المفربية الى المشرق ٠
- ٢ \_ انخراط المفاربة في سلك الوظائف المشرقية ٠
- ٣ ـ موقف الموحدين من يهود المغرب والمشرق ٠

# المسلات الاجتماعية

(1)

#### أثر الرحلات المفربية الى المشرق

نعددت رحلات المغاربة الى المشرق ولم تنقطع على مدى مراحل التاريخ الاسلامى • كذلك ، تكاترت أعداد من استطاب منهم المقام فى أقطار المشرق ، وتشكلت منهم أكثر من طبقة اجتماعية بين سكان هذه البلاد • ونقرأ عن المظاهر الاجتماعية لهذا الجانب من العلاقات بين المغرب والمشرق فى أوصاف مختلفة جاءت على ألسنة الرحالة المغاربة •

### (أ) وصف الرحالة المغاربة في عصر الموحدين لموانى مصر:

#### ١ ـ الاسكندرية:

من ذلك ما جاء على لسان العبدرى فى قوله: « ثغر الاسكندرية مدينة الحصانة والوثاقة وبلد الاشراق اللامع والطلاقة وطلاوة المنظر وحلاوة المذاقة كل عنها ظفر الزمان ونابه ومل منها جيش الحدثان وأحزابه غلم تبد عليها للزمان ضراعة ولا كست لها فى معاملاته سلعة ولا بضاعة ولا وقفت له موعف ذل يوما ولا ساعة بل ثبية لحزبه ثبوت البطل وصابرت كيده حتى اضمحل سحره وبطل ، ولم تصغ أذنا الى ما يوعد به من الخنا والخطل فهى واقفة وقوف الاطواد سامية بطرف غير كليل وجيد غير متآد ، أخذة من الكفر وأهلية الخنق ، حتى أبدلتهم من الصافى المروق الكدر المرنق فسامروا الكفر وأهلية الذى للمحلق ودجا عليهم ليل هم أولهم بعد نهار سرور تألق ، واضطرم عليهم الاسى واحتدم فخالفوا الندم ، وقالوا عضو تألق ، واضطرم عليهم الاسى واحتدم فخالفوا الندم ، وقالوا عضو محيا جميل المنظر وترنو بطرف ساح أحور تبسم عن ثغر كالاقحوان اذا

نور كأنه لم يغب عنها نسخص الاسكندرية بما ساس فيها من عجائب بمانيها ودير ، ناهيك بمدينة كلها عجب قد ستر حسنها حسن غيرها وحجب ، ووفى فيها الانتقاق حقه كما وجب ، وقد أغنى عن تسطير وصفها بأسطره الاعلام وصرت به على المهارق الاقلام »(١) +

و صف ابن بطوطة الاسكندرية بقوله: «ثم وصلنا فى أول جمادى الاولى الى مدينة الاسكندرية حرسها الله وهى الثغر المصروس، والقطرا المانوس، العجيبة النسأن، الاصيلة البنيان، بها ما شسئت من تحسين وتحصين ومآثر دنيا ودين، كرمت مغانيها، ولطفت معانيها، وجمعت بين الفخامة والاحكام مبانيها، فهى الفريدة تجلى سناها، والخريدة تجلى في حلاها مالزاهية بجمالها المغرب، الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المنسرق رالمغرب، فكل بديعة بها اجتلاؤها وكل طرغة غاليها انتهاؤها، وقد وصفها الناس فأطنبوا ووصفوا فى عجائبها فأغربوا ٠٠» (٢) ٠

ويستطرد ابن بطوطة فى وصفه هذا ، غيصف مراسيها ومنائرها ، غضلا عن عمود السوارى ، ويعجب بأبوابها الاربعة ويعددها قائلا هى : « بأب رنسيد ، وباب البحر ، والباب الاخضر ويفتح يوم الجمعة غقسط غيضرج المناس منه الى زيارة القبور ، وأخيرا باب سدرة واليه يشرع طريق المغرب » (7) ،

<sup>(</sup>۱) العبدرى (أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى الحيحى ) الرحلسة المغربية ، نحقيق محمد الفاسى ، الرباط ١٩٦٨ ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن بطوطه (محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجى) المكنى أبو عبد الله ويعرف بابن بطوطة ، نحفة النظار في غرائب الامصلا وعجائب الاسفار ، نحقبق أحمد العوامري ، محمد أحمد جاد المولى ج ۱ ، ۲ ، التاهرة ، ۱۹۳۶ ، ص ۱۲ ، أنظر أبضا : المقرى ، نفح الطيب ، ج ۲ ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ١٢ ــ ١٣ . ابن رشبد السبتى ، الرحلة نحقيق : نجاح صلاح الدبن ، ص ١٤٥ .

حظیت الاسكندریة ، میناء مصر السمالی بامتداح الرحالة المعاربة ونالت اعجابهم بعمرانها الفسیح واتساع طرقاتها وجمال مبانیها ونضارة معاهدها وقد ساعد علی تعظیمها ما كان یلاقیه الرحالة الوافدون علیها مشاق الرحلة وما كان ینزل بهم علی أیدی الاعراب علی الطریق ما بین تونس وسوسة وصفاقص وقابس وطرابلس ، وهو ما یعبر عنه العبدری فی قوله : « وصحبنا فی بعض المراحل الیها نحو مائه فارس أو یزیدون ، وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب ، وتحامت مكانهم وعصمنا الله منهم »(3).

#### ٢ ــ عيــــذاب:

کان ینتجع عیذاب میناء مصر الشرقیة (۵) أعداد کبیرة من الرحالة المغاربة بهدف الحج ، وقد بلغت عیذاب نهایة القرن ه ۱۱م درجیة عظیمة من الازدهار ، وان کان لا یعرف السبب الذی أدی الی تحول طریق التجارة النبرقیة الی عیذاب ، والواقع أن عیذاب کانت مرکزا هاما للتجارة الشرقیة ( تجارة الکارم ) ، کما کان طریق الحیج یمر بها فی الفترة ما بین سنتی ۵۰۰ به ۱۲۵۸ م و و ربما أجاب ابن جبیر فی رحلته عن هذا التساؤل أثناء وصفه لمیناء عیذاب حین قال عنها فی سنة ۷۰۹ه عن هذا التساؤل أثناء وصفه لمیناء عیذاب حین قال عنها فی سنة ۷۰۹ه مین مراکب الهند والیمن تحط

<sup>(</sup>٤) العبدري الرحلة ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٥) كانت عيذاب نقطة الانصال بين النجارة البحرية والتجارة النهرية وكان ميناؤها بتميز بعمقه وبخلوه من الشيعاب النائبة . فكانت ترد اليها البضائع ،ن الحبشية والبمن وزنجبار بطريق البحر ، ثم تحمل على الابل في المصحراء مصبرة عشرين يوما الى أسوان أو قوص ، ومن هناك تنتقل السبي التاهرة في النيل ، انظر ، القلقشندى ، صبح الاعشى ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، أبن جبير ، الرحلة ، ص ٦٢ .

غيها وتقلع منها ، زائد على مراكب الحجاج الصادرة والواردة »(١) •

وكانت الضرائب الديوانية المقررة على النشاط الاقتصادى فى هـذا الميناء تشمل الوافدين من الحجاج أيضا حيث صار يؤخذ من كل حاج ثمانية دنانير ٠

وكانت ضرائب الميناء تنقسم على أساس « ثلث المدينة للملك الناصر وثلناها لملك البجاة وهو يعرف بالمسدربي » (٧) • وكثيرا ما تعطل سيفر المجاج حبب خروج ملكها وسلطانها من البجاة ضد سلطان مصر بالاستيلاء على المراكب التي تقلهم الى ساحل جدة (٨) •

ومنن هذا الخروج على الاعراف المعهودة فى معاملة الحجيج كان مثار غضب الرحالة المغاربة وأكثر من عبر عن ذلك العبدرى أثناء نزوله بثعر الاسكندرية ، اذ يقول : « • • ومن الامر المستغرب والحال الذى أخصح عن قلة دينهم ، وأعرب أنهم يعترضون الحجاج ، ويجرعونهم من بحر الاهانة الملح الاجاج ، ويأخذون على وغدهم الطريق والفجاج ، يحثون عما بأيديهم من مال ، ويأمرون بتفتيش النساء والرجال ، وقد رأيت من ذلك يوم ورودنا عليهم ما اشتد له عجبى وجعل الانفصال عنهم غاية

<sup>(</sup>٦) يؤكد ابن جبير على أهمية أحمال الفلفل الدى شاهدها فى عيذاب ، وكانت تنتقل الى القاهرة ويباع الحمل منها بخمسين دينار ، ويباع نفس الحمل فى الاسكندرية بثلاثة أضعاف تمنه للاوربيين (الرحلة ، ص ١٢ – ٦٦) . (٧) ابن بطولة ، الرحلة ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>A) هى مدينة كبيره كثبرة الحوت واللبن ، يحمل اليها الزرع والتمر من صعيد مصر ، اهلها البجاة وهم سود الالوان بلتحفون ملاحف صفر ، ويشدون على رؤوسهم عصائب بكون عرض العصابة منها اصبعا ، لا يورتون البنات وطعامهم البان الابل ، وبركبون المهارى ويسمونها الصهب ( ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ٢٠ ـ ٣٠٠) . راجع أيضا : التجببي السبتي ، مستفاد الرحلة والاغتراب ، ص ٢٠٠ ـ ٢٠٠٠ .

أربى ، وذاك أنه لما وصل المركب جاءت شرذمة من الحرس لا حرس الله مهجهم الخسيسه ، ولا أعدم منهم لأسد الالفات فريسة ، فمدوا في الحجاج أيديهم ، وفتشوا الرجال والنساء ، وألزموهم أنواعا من المظالم »(٩) •

## (ب) المظالم على تجار المفرب:

وفى أخبار الرحالة الذين سبقوا العبدرى ما يشير الى جشع حرس الديوان بالاسكندرية وشراهتهم الكبيرة فى تقرير المكوس على الوالفدين عليها من بلاد المغرب والاندلس وعندما ذكر ابن جبير مثل هذا الاجراء أثبت وجوده قبل رحلة العبدرى بنصف قرن ولم يلق تبعة ذلك على أهل المدينة كما فعل العبدرى (١٠) وانما أرجع ذلك الى فساد القائمين على ادارة الديوان مسجلا أيضا مشاهداته عن الاجراء الجمركى المذكور ، من حيثحصر أعداد الركاب وتدوين أسمائهم ومعرفة البلدان التي جاءوا منها، وحمر ما لديهم من أمتعة تمهيدا لتقدير المكس المقرر التي بلغت دينارين عن كل عشرة دنانير أن بنسبة ٢٠٪ (١١) .

ويشرح الاستاذ محمد الفاسى وجهة نظر العبدرى لتبرير سخطه فيقول : « ٠٠ عندما يقول أهل الاسكندرية غانه يعنى أولا المشرفين على

<sup>(</sup>۹) العبدرى ، الرحلة ، ص ۹۳ ، د ، سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ، ، من ٢٦٢ -- ٢٦٣ .

<sup>(</sup>۱۰) جاء العبدرى فى هذا الصدد بأوصاف متدنية منها القول: « اكثر أهلها رعاع ضرر بلا انتفاع مع سوء أخلاق ومراره مذاق وقلوب رباها الضغن تربية الاولاد ، جناها الخبر والصلاح . . والغريب بينهم نكرة لا تتعسرف أن رواه زادوا الوجوه جهامة ونكروا منها ما قد نكرته الدمامة ، وجمجموا قولا سنا لؤوا على كل وصف شان وما زان وتواصوا على تطفيف المكيال والميزان ، فأن عاملهم غريب لم يلق منهم الا ما يريب ، يتخذونه هدما ولكل منهم فيه سهم مصيب حتى بخرج من ماله بغير نصيب ، لا ترجا منهم فيئة أنابة ولا تلقى منهم فئة رافة ولا عصابة ولا عنفع الغريب في معاملتهم » . الرحلة ، ص ١٢ .

الديوانة وأعوانهم الذين كانوا يطبقون الاوامر الصارمة الصادرة لهم فى معاملة من يرد عليهم من الخارج • تلك المعاملة القاسية ، نظرا لتخوفهم من الاعداء الصليبين وجواسيسهم خشية تسربهم اليهم تحت ستار التجارة أو المنج أو ما شابه ذلك »(١٢) •

ويزيد من وضوح صورة هذا الشرح ما ذهب اليه الدكتور سعد زغلوك في بيان مراحل غرض تلك المكوس وأسبابها الملحة اذ يقول: « غاذا كانت ملحة في رحلة ابن جبير الاولى غانها بعد الانتصارات التي تحققت على الصليبيين بيدى صلاح الدين ، غان رحلة ابن جبير الاخيرة ، لم يعد لها نفس الالحاح ، أما على أيام رحلة البلوى سنة ١٣٣٧هـ ١٣٣٩م فيكانت الحروب الصليبية في الشام قد انتهت منذ مدة ولو أن الاعمال العدائية مع أهل قبرص ورودس لم تنقطع نهائيا » ، وعندما يصل هذا المديث الى عهد الرحالة البلوى ، حيث بلغت الضريبة الجمركية في أيامه ٢٠٪ مما يحمله الحجاج من أموالي يقول: « وأغلب الظن أنها كانت أكثر المسائل الحاحا في نفلك الوقت ، بدليل ما يذكر عن النويرى السكندرى اثر مفاوضات الصلح بعد غارة ملك قبرص كانت تتلخص في تخفيض الضريبة على متاجره من الخمس الى العشر ، وأن يعفى حجاج قبرص الى كنيسة القيامة من دفع المحسر » وأن يعفى حجاج قبرص الى كنيسة القيامة من دفع المحسر » وأن يعفى حجاج قبرص الى كنيسة القيامة من دفع المحسر » وأن يعفى حجاج قبرص الى كنيسة القيامة من دفع

وبهذه المناسبة أيضا كانت تلك القصيدة التي بعث بها ابن جبير الي

<sup>(</sup>۱۲) العبدرى ، الرحلة ، المقدمة ، ص ظ ، راجع أيضا : د . سسالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها ، ص ٥١٥ ــ ٥٢١ . د . سالم ، التاريسخ والمؤرخون العرب ، ص ٢٢٥ . ٢

<sup>(</sup>۱۳) د ، سعد زغلول عبد الحميد ، الانر المفريي والاندلسي في المجتمع السكندري ، الاسكندرية ، ۱۹۷٥ ، ص ۲٥١ .

السلطان صلاح الدين يمدحه فيها لتخفيفه عن كاهل المسلمين ويذكره بالله في حقوق المسلمين ومنها:

رفعت مغيارم أرض الحجياز بانعـــامك الشـــامل الهامــــ فكم لك بالشرق من حامد وكم لك بالغرب من شاكر وقد بقيت حسبة في الظاوم بمــــكة مـــن معلــن جاهــــر يعنف حجاج بيت الاله ويسطو بهـم ســطوة الجــائن ويكشمه عما بأيديهم وغاهيك من موقف صاغير وقد أوقفوا بعد ما كوشفوا كأنه\_\_\_م في يد الآس\_\_\_\_ر ويالزمهم حلفالا وعقبى اليمسين عسلى الفاجسر وان عـــرضت بينهم حــرمـة غلس له\_\_\_ا عنه من سياتر(١٤)

وربما كان ابن جبير والعبدرى فى شكواهما من جور موظفى الديوان ينطقان بلسان عموم المغاربة ، لا سيما التجار منهم ، وتضرر هؤلاء من ظلم القباض أو المكاسة ، حتى أن ابن اياس يذكر فى عام ١٨١٤ه / ١٥-١٤١٦م

<sup>(</sup>١١) العبدري ، الرحلة ، ص ٩٥ .

أنه: «عندما توجه الملك الناصر غرج بن الظاهر برقوق الى الاسكندرية فى سنة ٨١٤ه غلما دخلها كان له يوم مشهود ، غوقف له بعض تجار؛ المغاربة بقصة يشكو غيها من ظلم القباض لهم غأبطل ما كان يؤخذ منهم من الثلث المي العشر ، غارتفعت له الاصوات بالدعاء »(١٥) .

ويضيف الى هذه الصورة صورة الاسكندرية المشرقة كما صورها لنا الرحالة أبن رشيد السبتى ، وقد سمى فيها الاسكندرية «باب المغرب» واهتم بوصف مساجدها بصفة خاصة لانها لفتت الانظار ويبلغ عددها نحو «عشر الف مسجد أو عشرين الف مسجد » و ويعدد ما بها من المدارس مثل : « الدرسة السلفية ، مدرسة صلاح الدين الايوبى ، مدرسة الابزارى ، داره الحديث النبيهية ، مدرسة عبد اللطيفة بن محمد بن سند \_ أحد كباره تجار الاسكندرية » و ومع ذلك نجده يذم مدينة بلبيس كما فعل العبدرى بالاسكندرية ، حيث يقول فيها : « فبئس الاهل أهلها ، يا شر ما لقينا من بأسهم والله يجزيهم بسوء صنيعهم ، لقد أنعموا في التفتيش لاسربابنا ، وأغرمونا مالا نحب من أموالنا ، أنصف الله ظلامهم وأرانا أنوار الخروج من ظلامهم » (١٦) ،

## (ج) معاملة أهـل مصر للمغاربـــة :

وينضح ضخامة حجم الجالية المغربية في مصر من قول العبدرينفسه في وصف صعيد مصر: « ٠٠ وقد سمعت ممن جال في صعيد مصر وريفها

<sup>(</sup>۱۵) ابن ایاس ، بدائع الزهور فی وقائع الدهور ، ج ۳ ، ص ۱۳۲ . انظر أیضا . د . سالم ، تاریخ الاسکندریة ، ص ۳۸۲ .

<sup>(</sup>١٦) ابن رشيد ، الرحله ، تحفيق ، نجاح صلاح الدبن القابسي ، ص ١٤٥. ، ١٩٩ – ١٦٤ .

أن أهاها لا بأس بهم وأنهم أشبه حالا من المذكورين بكثير ، ومع ما ذكرت فقد كاد المغاربة ينيفون على أهل البلاد كثرة لطيب الارض وسمعتها وكثرة أرزاقها وربما تقاتلوا مع أهل الموضع فغلبوهم ، وقد فشا على لسان الصغير منهم والكبير أن مغربيا يملكهم لا محالة ويتحدث بهدذا عامتهم وخاصتهم ٠٠ » (١٧) .

وبخلاف ما جاء فى وصف العبدرى من سوء معاملة حرس ديوان الاسكندرية لاصحابه المغاربة ، يذكر فى وصف مدينة قوص بصعيد مصر جاوس الحجاج والمتجار المغاربه مع عمدة هذه المدينة يكتب لهم كتب الامان ويحض على تسيير جميع مطالبهم: « ٠٠ غالمجلس أعزه الله ينتهز هده المفرصة فى خدمة المذكورين ، ويقابلهم بالاكرام والاجلال ، ويعاملهم والاحترام ويوصى بهم كل الوصية ويبسط لهم من الانس ما أعلمه مسن أخلاقه الرضية ، ويظهر الاجتهاد فى مصالحهم ، والاعانة لهم والعناية بهم ، غيتقدم الى النواب بمساعدتهم على استئجار الجمال التي يحتاجون الى شغر عيذاب المحروس ، ويكتب المجلس من جهته كتابا نسافيا الى نوابه الى شغر عيذاب المحروس ، ويكتب المجلس من جهته كتابا نسافيا الى نوابه والتأكيد على الربان فى أمرهم ورعايتهم وأكرامهم ، ويفصل المجلس فى هدا الامر من أنواع التأكيد والمساعدة ما يجد شكره وأجره فى الدنيا

<sup>(</sup>۱۷) العبدرى ، نفسه ، ص ۱۶۸ ، راجع أبضا عن أهمية العسدد المعربى في صعيد مصر: السبنى ( أبو القاسم بوسف التجيبى السبتى ، ت ٧٣٠ هـ / ١٩٧٥ ، ص ١٩٧٥ ، ص ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ ،

<sup>(</sup>١٨) السبتي ، مسفاد الرحلة ، ص ١٧٤ .

ولا يتوج هذا الحديث الاخير عن سوء معاملة المغاربة فى مصر الا قول المقرى ، بعد دخوله مصر سنة ١٢٠٨ ه / ١٦١٩ م وتزوجه منها وأقامته بها مدة ، حسبما جاء على لساء ابن الحاجب:

يا أهدك مصر وجدت أيديكم فى بذلها فى السخاء منقبضة لما عدمت القرى بأرضكم أكلت كتبى كدأننى أرضية

ومما قاله بلسانه:

تسرکت رسوم عنزی فی بلادی وصرت بمصر منسی الرسسوم ونفسی عفتها بالدذل نبیها

وقلت لها عن العلياء صومي (١٩)

وينفى أو يخفف هذا القصيد الشعرى الهجائى السياسة الرحيمة التى اتبعت مع المغاربة ، ففى عصر صلاح الدين كانت السلطات المصرية تحن الى ضعاف الحال من المغاربة ويتمثل ذلك فى قول ابن جبير: « ومن أشرفة المقاصد أيضا أن السلطان عين لابناء السبيل من المغاربة خبزتين لكل انسان فى كل يوم ، بالغا ما بلغوا ، وينصب لتفريق ذلك كل يوم انسانا أمينا من قبله ، فقد ينتهى فى اليوم الى ألفى خبزة أو أزيد ، بحسب القلة والكثرة ، وهكذا دائما ، ولهذا كله أوقاف من قبله حاشا ما عينه من زكاة العين لذلك » (٢٠) .

<sup>(</sup>١٩) د . سعد زغلول ، الانر المغربي ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢٠) ابن جبير ، الرحلة ، ص ١٠ .

وعلى الرغم من سوء معاملة سلاطين الماليك لتجار المغاربة ، الا أن السلطان الغورى كان يحيطهم بعنايته ويتعهدهم برعايته ، ففى سنسة ٩١٥ ه / ١٥١٦ م « أفرد السلطان على طائفة المغاربة اثنين وثلثين ألفة دينار وكان سبب ذلك أن تغرى بردى الترجمان لما توجه الى بلاد الفرنج اشنرى من ملوك الافرنج عدة أسرى من المغاربة بنحو من خمسين ألسف دينار ، فلما خلصوا أراد السلطان أن يوزع ما غرمه من المال على طائفسة المعاربة التى بمصر والاسكندرية فى نظير ما غرمه » (٢١) ،

وفى نفس السنة: « نزل السلطان الغورى الى الميدان فسوقف على جماعة من المغاربة نحوا من سبعين انسانا ما بين رجال ونساء وقدقصدوا الحج فى هذه السنة غرسم لهم السلطان بأشرفى لكل واحد منهم ثمسن بتسماط » (۲۲) +

وكانت هذه الاعانة تتم فى كثير من الاحيان بغض النظر عن تصنيفة المغاربة بين من جاء بقصد الحج أو لطلب العلم ، كما كانت تؤدى أحيانا دون ملاحظة الفرق بين مياسيرهم وفقرائهم • ولقد أشار بعض المقربين المي صلاح الدين عليه بأن يستتنى المياسير منهم من تلك الاعانة لعحم حاجتهم اليها ، وذلك بعد أن تبين لهم عند رؤية بعض القادمين مسن طرابلس عبر تلك المسالك البرية « وقد ذهبت رسومهم عطشا وجوعا دون النظر الى ما كانوا يحملونه من المال » (٣٣) •

وعندما يذكر ابن اياس أن تجار المغاربة كانوا ضمن مشاهير الناس

<sup>(71)</sup> ابن ایاس ، بدائع الزهور ، ج ٤ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>۲۲) ابن اباس ، نفسه ، ج ٤ ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>۲۳) د . سعد زغلول ، المرجع السابق ، ص ۲٤٠٠

الذين صادرهم السلطان الانبرف قايتباى سنة ٩٠١ ه / ١٤٩٦ م ، غان فى ذلك ما يشير الى عظم ما بلغه تجار المغاربة من ترف ونراء فى البلاد ٠ كما نستدل من أشارة نفس المؤرخ (٢٤) الى أن مصر كان قد وصلها فى عام المده لا مرده من المغاربة على مدى أنتعال الزحلات المغربية الى المشرق بقصد الحج والتجارة فى آن واحد ٠ ولم نتأثر هذه الرحلات قط باضطراب الاوضاع الامنية فى الاقطار التى يمر بها الحجاج ففى شوال سنة ١١٩ ه / ١٥٠٥ م جاءت الاخبار من مكة « بأن الاحوال غاسدة وأن عربان بنى ابراهيم قد التفوا على يحيى بن سبع أمير الينبغ ومالك بن رومى أمير خليص وقد أشتد الامر فى ذلك جدا غلماتحقق السلطان ذلك أمر بابطال التوجه الى الحجاز فى هذه السنة من مصروا والثنام وسائر الاعمال قاطبة ٠ وكانت هذه الواقعة من أعظم المسائب والثلم فى الدين ، وقد حضر الركب التكرورى والركب المغربي ولم يحبج منهم أحد فى تلك السنة » (٢٠٠) ٠

<sup>(</sup>٢٤) ابن اباس ، نفسه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ . وبذكر ابن اباس « في سنة ٨٨٩ ه حح الشيخ عبد اللطيف شيخ ركب المفاربة ، وكان قدم صحبة الركب من توسس بروح الحج وكان بالركب نحو من ألف وخمسمائة انسان من المفاربة يقصدون الحج ( ج ٢ ، ص ٢٢٤ ) .

رم) ويزودنا ابن اياس بوصف دقيق لما قام به الاعراب ، وقد أبدى مخاونه في أن يتكرر مع الحجاج المفاربة والسودانيين ما حدث سنة ١٠٨ ه بالنسبة للركب الشامى والعراقى والمصرى وما صنع بالمجاورين بمكة . وهو شبيّه بما حدث سنة ٢٠٨ ه في عصر الخليفة العباسى القاهر بالله لما تغلب عليه القرامطة ، وكان زعيمهم أبو ظاهر خارجيا سفاكا للدماء ، جاهلا . ولما وصل ركب الحجاج من بغداد يتقدمه أمير الركب منصور الديلمى مكة وأقسام بها الى بوم الصعود هجم عليهم أبو ظاهر بمن معه من العربان فقتل محارب أمير مكه والديلمى ، ونهبت جمبع الاموال بمكة وقتل الحجاج واسر النساء

ومن مظاهر الصلات الاجنماعية بين المغاربة والمسارقة الاحتفالات التى كان بغيمها الحجيج المغاربه وما كانت تحمله مواكبهم من هدايسا حكام تونس الى سلطان مصر • ويتسهد عليها النموذج الخاص بوصول رسول تونس (أبو يحيى زكرياء المسعود أبى عمرو عثمان) الى مصر لدى السلطان الغورى وصحبته « تقدمة حافلة للسلطان قيل انها قومت بعشرة الاف دينار وهي ما بين قمائس فاخر وخيول وسلاح وغير ذلك فأخلي عليه السلطان كاملية صوف بصمور ونزل من القلعة » (٢٦) •

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الودية توثقت بين تونس ومصرم بميث اتخذت سمات الروابط الاسرية ، فكان حرص المفصيين على أن يعلموا سلاطين مصر بأخبارهم ، مثل ذلك أنه عندما تم لهم الانتصاب على الفرنج في جزيرة جربة أعلموا مصر بهذا النصر في ربيع الاول من على المارنج في جزيرة جربة أعلموا في مكاتباتهم ما غنموه من غنائم وعدد قتلاهم على المارا م ، وسجلوا في مكاتباتهم ما غنموه من غنائم وعدد قتلاهم

والصبيان الصفار ، فكان من قبل في دلك نحو ٣٥ الف ، وطرح غالب القتلى في بئر زمزم ، وأخذ الذهب والفضة ، وخلع باب الكعبة والحجر الاسود وعسرى الكعبة ، وبذلك انقطع الحح من بغداد وغيرها من البلاد عتبرين سنة ، حتى نخلافة الراضى بالله أحمد بن المقتدر حبث نم الصلح مع بلك الطائفة وأذنوا للناس بالحج وجعلوا على الحجاج في كل سنة نحوا من خمسين الف دينان تعطى لتمكينهم من الدخول الى مكة ، وهذا أول مكس أخذ على الحجاج سن سنة ٢٣١ ه وتلطفوا بالقرامطة حيى ردوا الحجر الاسود وباب الكعبة الى مكانها ، (أنظر ، ج ٤ ، ص ٨٩) ، راجع أيضا : المقريزى ، المواعظ والاعتبار ع ٢ ، ص ٢٠ ، ابن الجوزى ، بن الجوزى ، بن المنظم في ناريخ الملوك والامم ، ج ٥ ص ١١٠ ـ ١١١ ، الصابى ، (ثابت بن سنان ) ناربخ أخبار القرامطة ، جمع وتحقبق سهل زكار ، ببروت ١٩٧١ ، ص

<sup>(</sup>٢٦) ابن اياس ، نفسه ، ج } ، ص ٢٦٨ .

وأسراهم ، بل « وبعثوا للسلطان مكملة نماس كبيرة وأشياء كثيرة من أنواع الهدية وشخصين من أسراء الفرنج وعليهم آلة السلاح » (٢٧) .

وقد بلغ التأثير المغربي على الحياة الاجتماعية بمصر الى حد أنه في عام ١٨٨ ه / ١٤٧٦ م « أشيع بين الناس أن السلطان ( قايتباى ) يتزى بزى المغاربة وينزل الى جامع الازهر ويصلى به » (٢٨) • ولم يكن هذا غريبا أو من قبيل الاشاعة مع كثرة العلماء والفقهاء والمغاربة الذين تولوا عدة مناصب هامة في الحياة العلمية المصرية •

# (د) من مظاهر التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب:

وأتصالا بموضوع الاحتفالات وما حملته من مؤثرات مغربية ماظهر من المديح الذى ذكر البعض أنه من مستحدثات القرن السابع الهجرى ومن رواد هذا الفن فى مصر البوصيرى وابن دقيق العيد الذى وصفل العبدرى فى رحلته بأنه: « • • صاحب المدرسة الكاملية ، لقيت منه حبرا يحق له اللقاء وبحرا من علم لا تكدره الدلاء وطيا آسيا • • ما يلقى له فى سعة المعارف نظير أو يوجد من يماثله فى صحة البحث والتنقير ، ولسه فى السلاد ذكر شهير • • فهو الآن قطب مصر وعلمها » (٢٩) •

واذا كان البعض يرى أن نشأة فن المديح قد صاحب ركب الدعوة الاسلامية من مطلع تاريخها ، فان المؤكد أن هذا الفن لم يكتسب صبغته الكاملة الا بعد اتصاله بالفكر الصوف المغربى ، ونشهد من القصدن التامس الهجرى قصائد مثل القصيدة المعروفة بالشقراطية لصاحبها

<sup>(</sup>۲۷) ابن ایاس ، نفسه ، ج ٤ ، ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>١٢٨) ابن أياس ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ج ٣ ، ص ١٢١

<sup>(</sup>۲۹) العبدري ، الرحلة ، ص ۱۳۸ - ۱۳۹ .

الشيخ ابن محمد عبد الله بن يحيى الشقراطيسى التوزرى المتوقى سنة 173 ه / 100٤ م • ثم أن البوصيرى صاحب البردة مصرى المولد مغربى الاصل من صنهاجة حسبما يشهد بذلك لقبه (محمد بن سعيد الصنهاجى) فضلا عن أنه تتلمذ أيضا على أبى العباس المرسى •

وكما عرفت مصر مثل هذه التأثيرات المغربية في حياتها الاجتماعية ، فقد عرف المغرب الموحدي والحفصي بعض التقاليد المشرقية وفي مقدمتها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، فقد ذكر ابن خلكان في وفياته أن «ابن دحية السبتي وهو من كبار علماء المغرب في عصر الموحدين ، رحل السي المشرق فأنشأ له الكامل الايوبي المدرسة الكاملية للحديث في القاهرة سنة ١٣٦ هـ، وولي أمرها من بعده لاخيه أبي عثمان ثم لابنه شرف الدين» (٣٠) ثم يذكر ابن خلكان أنه بعد عوده ابن دحية من مدينة أربل الي خراسان عام ١٠٤ هـ، رأى الملك مظفر الدين بن زين الدين مولعا بعمل المولسد النبوي عظيم الاحتفال حتى أنه ألف له كتاب « التنوير في مولسد السراج المنير » + وأنتقلت فكرة الاحتفال بالمولد النبوي الي المغرب + وكسان العزفيون ( أبو العباس العزفي السبتي ، المتوفي عام ١٩٣ هـ وأبنه أبسو القاسم ) أول من استحدثها في المغرب نقلا عن المشرق (١٣) •

ويبدو أن الموحدين احتفلوا بالمولد فى أواخر عهدهم • فقد ذكر ابن عذارى أن المرتضى وهو الخليفة قبل الأخير (بويع سنة ٢٤٦ ه وقتل عدارى أن المرتضى وهو الخليفة المولد خير قيام ويفيض فيه الخيلسر والانعام ، وكان أشار له بذلك الفقيه أبو القاسم العزفى لانه لما ألف كتابه

<sup>(</sup>۲۰) ابن خلكان ، وندات الاعدان ، طبولاق ، ج ۱ ، ص ٤٨١ . (۳۱) د ، عباس الجرارى ، الادب المغربى من خلال ظواهره وقضاياه ج ۱ ، انرباط ۱۹۷۹ ، ص ۱٤٥ .

( الدار المنظم في مولد النبي المعظم ) وبعث به اليه وأشار بذلك الرآي عليه » (٢٢) .

وأستمر هذا التقليد متبعا حتى العصر المرينى الى حد أن الشعراء الشعبيين كانوا يتبارون أمام السلطان المرينى فيما كان يقيمه لهذه المناسبة من احتفالات تموج بالنسعراء والادباء ورجالات العلم ، وكان الفائز منهم يظفر بمائة دينار وفرس ووصيف وخلعة يخلعها عليه السلطان ، أماسائر، الشعراء فكان كل منهم يظفر بخمسين دينارا (٣٣) ،

وبالاضافة الى ما سبق أن ذكرناه من شواهد تدل على عمق وتأصل العلاقات المغربية بالمشرق الاسلامى عامة ، وفى المجتمع السكندرى خاصة نلاحظ أن أهل الاسكندرية مازالوا يستخدمون فى لهجتهم المحلية نسون الجمع بالنسبة للمفرد المتكلم منل ذلك ما أورده الاستاذ الجليل الدكتور سعد زغلول عبد الحميد فى بحثه القيم عن مجتمع الاسكندرية فى العصر الاسلامى نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر: « نأكل ونشرب ونلعب ونروح ٠٠ » بدلا من: « آكل وأشرب وألعب وأروح ٠٠ » • وما يزال أحد أسواق الاسكندرية يعرف حتى عهد قريب بسوق المغاربة وهو من أشهر، أسواق الاسكندرية وكان يقوم فى قلب المدينة (٢٤) •

<sup>(</sup>۳۲) ابن عذاری ، الببان ، ج ۳ ، ص ۲٥٢ ،

Leon L'Africain; Description de L'Afrique; Adrien-Maisonneuve(rr)
 Paris, 1956. pp. 214—15.

<sup>(</sup>٣٤) د ، سعد زغلول ، الاثر المغربى ، ص ٢٠٩ حيث يذكر لنا كيف ضحت المدينة بهذا السوق في سبيل انشاء الطريق الجديد الموصل مسس « المنتية » الى الميناء الغربى ، وقد عرف هذا السوق مؤخرا (بسوق سوريا) في طرفه الاخير على أنر العلاقات الخاصة التي قامت مع سوريا عقب الوحدة الاندماجبة ( ١٩٥٨ ـ ١٩٦١ م ) والتي أدت الى أزدهار تلك السوق ، ثم نحول الاسم الى أسم « سوق لبيا » أتر زبادة توثبق العلاقات بين البلدين في سبيل تحقيق ( الوحدة الاندماجية ) .

وفى سوق المغاربة هذا وبالقرب منه كانت تباع أنواع الثيه والفرش المغربية من : البرانس المخططة أو البيضاء ذات غطاء الهرأدس المدبب أو بغيره (وهو ما يعرف فى العامية المغربية بالقب) ، والملاهم والاخفاف الفاسية المطرزة ، والبسط الصوفية بأنواعها الى جانب أنهواع الناعام المعروفة فى المغرب والتى يستخدم العجين فى صنعها ، وأشهر هذه المأكولات « الكوسكوسى » الى جانب المحمصة التى تصنع على شكل حبات كروية صغيرة أقل حجما من حبات الحمص ، أو « الشعيرية » التى تتخذ شكل حبات خيطية فى حجم حبات النسعير ، وكان المتخصصون فى بيع كل ذلك رجالا ونساء من المغاربة (٥٠٠) ،

وبالاضافة الى ما سبق ، هناك بعض المنجمين من أصول مغربية ينستغلون بفتح « الكتاب والمندل » ويتنبأون بالمستقبل ويعرفون مظابى الكنوز (٢٦) ، فكانت لهم فى قلوب أهل المدينة السكندرية هيبة ورهبة (٢٧) (ولا زال هؤلاء موجودون فى المغرب الى الآن بصفة خاصة فى مدينية مراكش حيث يتجمع العدد الكبير منهم فى ساحة الفنا ، وهى أهم ميادين المدينة وتعنبر من أهم المناطق التى يقوم الزوار والسياح بزيارتها على مدار السنة ) ،

<sup>(</sup>٣٥) د . سعد زغلول ، المرجع السابق ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣٦) وقد أنستهر هؤلاء بالكذب وقيلت فيهم الامثال ومنها « أفتح الكتاب مغربى كذاب » .

<sup>(</sup>٣٧) د . سعد زغلول ، نفس المرجع والصفحة .

( )

## انخراط المفاربة في سلك الوظائسف المشرقيسة

كثر عدد المغاربة الذين رحلوا عن بلادهم وأستقروا فى أقطار المشرق الاسلامى وتنوعت وجوه الحياة التى انخرطوا غيها ، وأن كان معظمهم يستغل بالتجارة ، كما أن عددا من أقطابهم تفرغوا لنقر الفكر الصوفى ، ومنهم أيضا من نال حظوة لدى الحكام والسلاطين فأسندوا اليهم بعض المناصب الرغيعة كمنصب القضاء أو الكتابة ، ولقد وصل الينا أسماء عدد كبير ممن شغلوا هذه المناصب فى مصر ، ومنهم من ولى قضاء دمشق شأن القاضى شهاب الدين أحمد بن سعيد بن السيوسى المغربي المالكي (ت المالاخية بدمشق ، الذى ولى قضاء الاسكندرية ، وكان « من أهل العلم والفضل ، وجرت عليه أمور شتى وأذهب أمسوالا جمة على وظيفة القضاء » (٢٨)

ومنهم من تخصص فى الفقه المالكى ببغداد أمثال الفقيه المحدث بدر الدين أبو على الحسن بن أحمد الزهيرى ، المالقى ، وكان أفضل علماء عصره ، ولما قدم بغداد رتب فقيها فى المالكيه (٢٩) ، والفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن محمد العربى بن المغربى ، قدم بغداد سنة ٢٠٨ه / ١٢١١ م قرأ عليه ابن الدبيثى مجموعة من المنامات النبوية (٤٠) .

ومن الاسماء المغربية التي لمعت في مناصب القضاء في مصر:

\_ عماد الدين الكندى قاضى الاسكندرية وعنه يقول ابن بطوطة:

<sup>(</sup>۳۸) ابن ایاس ، بدائع الرهور ، بولاق ۱۳۱۱ ه ، ج ۲ ، ص ۹۹ . (۳۹) ابن الجوزی ، المنظم ، ج ۹ ، ص ۱۷۰ . (٤٠) د . بدری محمد مهد ، ماریخ العراق ، ص ۲۰ ،

« • • امام من أئمة علم اللسان ، وكان يتعمم بعمامة خرقت المعتاد للعمائم ولم أر فى مشارق الارض ومغاربها عمامة أعظم منها • رأيته يوما قاعدا فى صدر محراب ، وقد كادت عمامته أن تملا المحراب » (٤١) .

- رشمس الدين محمد بن أبى القاسم بن عبد السلام السريفى التونسى المالكي ( ١٣١٥ - ١٣١٥ م / ١٣١٥ م ) السذى درسر بمدارس القاهرة وناب في الحكم بالحسينية ، ثم ولى قضاء الاسكندرية ، ولو أن ولابته هذه لم تحمد (٤٢) .

وأبنه محمد اللذين توليا قضاء الاسكندرية ، وناصر الدين أحمد بن محمد وأبنه محمد اللذين توليا قضاء الاسكندرية ، وناصر الدين أحمد بن محمد جمال الدين أبن عطاء الله ( ٧٤٠ – ٨١٠ ه / ١٣٣٩ – ١٤٠٧ م ) الدي ولى قضاء المالكية .

- وأبو عبد الله القارىء المالكى المغربى المسددى ناب في حكم الاسكندرية .

- وعبد الله بن محمد بن سهل المرسى المغربي نزيل الاسكندريـــة الشهير بالشيخ نهار توفى سنة ٧٨٠ ه / ١٣٧٨ م (٤٣) .

- وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن عبد الله المرجاني التونسي الاصل ، الاسكندراني الموطن ( ٧٢٤ - ٧٨١ م ) (١٤١)

<sup>(</sup>٤١) ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>۲۶) لم تحمد هذه الولاية لاتهامه بأخذ الدراهم في قضاء الحسوائج ( أنظر : ابن حجر ٬ الدر ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ــ ١٥٠ . د ، سعد زغلول ، الاثر المغربي ، ص ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣٦) ابن حجر ، أنباء الغمر ، ج ١ ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>١٤) ابن حجر ، نفس المصدر ، ج ١ ، ص ٢٠٧ .

\_ وآبو عبد الله الدكالى المنوفى بالاسكندرية سنة ٧٩٩ ه / ١٣٩٦ م وكان « من أعجوبة الدهر فى عظمة الزهد والدين وخشونة العيش والسير. على طريقة السلف » (٤٥) •

- وأبو الطيب محمد بن أحمد بن محمد بن علوان المالكي التونسي السكندري المتوفى بالاسكندرية في سنة ٧٢٨ ه / ١٤٢٤ م ، وكان من أكابر سيوخ المالكية ، سمع عليه عدد من متناهير علماء المدينة (٤٧) .

ــ وأبو بكر بن عبد الرزاق الدكالى المالكى الذى تفقه على يدى محمد إن يوسف السكندرى ، توفى بمكة سنة ٨٢٧ ه / ١٤٢٤ م (٤٨) .

- والنسيخ شهاب الدين أحمد بن سعيد التلمسانى المغربى متولى قضاء الاسكندرية بعد وغاة قاضيها جمال الدين عبد الله بن الدمامينى (٤٩)
- والتسيخ خلف بن على بن محمد المغربى الاصل التروجى المولد ، السافعى السكندرى » ٧٦٠ – ٧٤٤ه / ١٣٥٩ – ١٤٤٠م) الذى سكن الاسكندرية وأرتفعت مكانته العلمية بها حتى صار شيخ الشافعيسة والمالكة بها (٥٠٠) .

<sup>(</sup>٥)) ابن حجر ، نفس المصدر ، ج ١ ، ص ٣٥٥

<sup>(</sup>٢٦) ابن حجر ، نفس المصدر ، ج ٣ ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٧٤) السخاوي ، الضوء اللامع ، ح ٧ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٨٤) السخاوى ، نفسه ، ح ١١ ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤٩) السخاوى ، التبر المسبوك ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٥٠) السخاوي ، الضوء اللامع ، ح ٣ ، ص ١٨٤ .

والوغاة ، القاهرى الحسينى الدار ( ٧٨٠ ــ ٥٥٥ ه / ١٣٧٨ ــ ١٤٥١ م ) وكان دائم الزيارة للقاهرة وبدأها من سنة ٨٠٩ ه / ١٤٠٦ م ، الا أنه لم ينس زيارة الاسكندرية ، حيث تولى مشيخة المدرسة البسامية (٥٠) .

ومحمد بن عثمان بن ظافر المغربي البجائي المالكي ( ٨١٧ – بعد ١٤٥٠ ه / ١٤٥٥ – ١٤٥٥ م) استقر به المطاف بالاسكندرية حيث طاب له المقام (٢٥٠) ٠

- وأبو محفوظ محرز بن على بن مسعود الحسنى المغربي التونسى المالكي نزيل الاسكندرية المعروف بابن الرغاء ، ولد بتونس سنة ٧٩٥ ه / ٢ - ١٣٩٣ م • (٥٠)

ـ والشهاب أحمد بن الزينى عبد الرحمن العسلونى بن منصـور. المقرى الفكير ، المالقى السكندرى ، الذى نشأ بالاسكندرية وصارت لـ ه المامة الجامع الغربى بها لمدة ٣٥ عاما (٥٤) .

- وأبو عبد الله محمد بن عبد الله يوسف التونسى الاصل ، المغربى المالكى ، نلقى العلم بالبرلس والقاهرة ، وحج وزار قبل أن يستوطلن الاسكندرية حيث توفى فى سنة ٨٨٨ ه / ١٤٨٣ م (٥٥) .

وأبو الفضل العز عبد العزيز بن مسلم بن دال المستناني المالكي المغربي السكندري (ت ٨٧٤هم / ١٤٧٠م ) (٥٦) .

<sup>(</sup>١٥) السخاوي ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١٦٠-١٦١ .

<sup>(</sup>۱۵۲) السخاوي ، نفسه ، ح ۸ ، ص ۱۶۲ .

<sup>(</sup>۵۳) السخاوي ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۲۶۰ .

<sup>(</sup>١٥) السخاوي ، نفسه ، ج ١ ، ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥٥) السخاوي ، الضوء اللامع ، ج ٨ ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٥٦) السخاوي ، نفسه ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ .

- وأبراهيم بن سعد بن أبراهيم ١٠ الحضرمى الاندلسى المغربى ، عرف بابن الصباغ والحربى ، وكان أبوه من أثرياء تجار الثغر ، وأضطرة ابراهيم الني ترك دراسته بالقاهرة بعد وفاة والده ورحل الى الاسكندرية، ولكنه سرعان ما توفى بعده فى سنة ١٤٨٧ ه / ١٤٨٧ م (٧٥) ٠

ومن بين الوظائف التي أسندت الى بعض المغاربة أيضا في مصر والشام وغيرها من أقطار الشرق الاسلامي ، السفارات لا سيما السي الدول الاوربية ، ومنها سفارة محمد بن محفوظ المغربي الذي أرسله السلطان الاشرف قايتباي في ذي الحجة من سنة ٨٨٣ هـ / ١٤٧٩ م رسولا من قبله الى ملك الكتيلان الفرنجي ، وقد قام السفير المغربي بعمله خير قيام وأرسل ملك الكتيلان الى السلطان قايتباي على يده أي المغربي حدية حافلة (٨٥) .

ومنهم عبد الرحمن بن خلدون الذي قام بدور السفير المتسك للسلطان المماليك غرج بن برقوق الى تمورلنك عام ١٤٠١ ه / ١٤٠١ م (٩٥) ولكترة اسناد منصب القضاء الى العلماء المغاربة بدت وظيفة القضاء في مصر والشام وكأنها قد صارت حكرا على المغاربة بحيث أنه عندما يموت أحد القضاة المغاربة يخلفه قاضى مغربي ، ويعبر ابن اياس عن ذلك بقوله عند تعرضه لذكر وغاة القاضى ابن حريز (٢٠): « ٠٠ ولما

<sup>(</sup>٥٧) السخاوى ، نفسه ، ج ١ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٥٨) ابن اباس ، بدائع الزهور ، ج ٣ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن خلدون ، النعريف بابن خلدون ، ورحلته غربا وشرقا ، تحتيق الاستاد حمد بن ناويت الطنجى ، القاهرة ، ١٩٥١ ، ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٦٠) هو القاضى المالكى حسام الدين بن حريز ، وهو محمد بن أبى بكرة بن محمد بن أبى القاسم الهاشمى القرشى العلوى الحسنى ، مغربى الاصل ، وعنه بقول ابن أياس : « . . نم أنشى بمنفلوط وولى القضاء بها مدة

مات ولى بعده أخوه سراج الدين عمر فقرر فى قضاء المالكية عوضا عن أخبه » (١١) .

ولقد بلغت شهرة بعض القضاة المغاربة من الانتشار حدا دعا بعض السلاطين الى تقريبهم اليهم ومن هؤلاء القضاة القاضى أصيل الحضرى الذي بلغ من الشهرة مبلغا كبيرا ، وأصيل الحضرى هذا هو محمد بن ابراهبم بن على بن عثمان بن يوسف بن عبد الرزاق بن عبد الله المغربي ( ٧٨٨ ه / ٨٧٣ ه ) وغيه يقول ابن اياس : « كان مالكي الذهب ، وكن عشبر الناس كذير المداعبات والنوادر ، لطيف الذات ، محببا لارباب الدولة ، عاش من العمر مدة طويلة » (٦٢)

ونظرا لما كان يتمتع به هؤلاء المغاربة الوافدين على مصر والشام والمسرق الاسلامي من تقدير لدى الخاصة والعامة فقد اتخذ بعض سلاطين الماليك منهم مشايخ خاصة لهم عكما حدث في عهد السلطان قايتباي عفي سنة ٩٧٨ ه: «قرر الشيخ أبو عبد الله القلجاني – أبو عبد الله محمد بن محمد القلجاني التونسي المالكي – قاضي الجماعة في مشيخة تريية السلطان ووقرر بها ثلاثين صوغيا يحضرون في الخمسة أوقات وبني للصوفية حول التربة عدة بيوت يسكنون بها دائما ، ثم رتب لهم الجوامك والخبز والزيت والصابون ، وغير ذلك من وجوه البر المعروف (١٣) ، وكان

كان عالما فاضلا ، جوادا سمحا ، في سمة من المال ، وسمع على ولى الدبن المراتى وابن عياش وغيرهما من العلماء ، وآل أمره الى أن ولى القضاء الأكبر بمصر ، وصما له الوقت . . وعظم أمره في القضاء » . وكان مولده سنة ٨٠٤ هـ وتونى سنة ٨٧٣ هـ (بدائع الزهور ، ج ٢ ، ص ١٠٦) .

<sup>(</sup>٦١) ابن اياس ، نفسه ، ج ٣ ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦٢) ابن اياس ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ج ٢ ، ص ١٩٠

<sup>(</sup>٦٣) ابن اباس ، المصدر السابق ، ح ٣ ، ص ١٠٠ .

عالما فاضلا في مذهبه المالكي ، وبعد فترة اقامته الطويلة بمصر قفل عائدا الى المغرب حيث مات سنة ١٩٠٠ه / ١٤٨٤ م » (٦٤) .

ويتول ابن اياس عن أحدهم: « وفى جمادى الآخرة من سنة ١٥٥ ه توفى الشيخ الصالح سيدى محمد المغربي المجذوب رحمة الله عليه عولما مات أخذه السلطان اينال ودفنه بجوار تربته تبركا به » (٦٥) ٠

وشهد ابن اياس لعدد منهم بالعلم والفضل من بينهم تقى الديسن أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن على الشمتى القسنطيني ، والنسيخ أبو عبد الله محمد التونسى الموصلى المالكي ، أحد أكابر علماء تسونس ، عاش نحوا من سبعين سنة (٦٦) .

( 4)

#### موقف الموحدين من يهود المفرب والمشرق

كان الموحدون من بداية عهدهم قد جروا على عادة المشارقة فى تمييز اليهود وأهل الذمة عامة عن المسلمين ، وقصة هارون الرشيد فى هـــذا الصدد معروفة ، عندما أمر فى عام ١٩١ ه / ١٠٠٧ م بأن يؤخذ أهل الذمة فى بغداد دمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين فى لباسهم وركوبهم ، فأمـر بأن يتحذوا الزنانير فى أوساطهم وأن تكون قلانسهم مضربة ، وأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية ، وأن يتخذوا على سروجهم فى موضع القرابيس مثل الرمانة من خشب ، وأن تمنع نساؤهم من ركوب الرحائل ، كمانهى اليهود والنصارى عن الركوب على السرج (١٢٠) ،

<sup>(</sup>٦t) ابن اباس ، المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦٥) ابن اباس ، المصدر السابق والصفحة .

<sup>(</sup>٦٦) ابن اباس ، نفس المصدر ، ج ٣ ، ص ١٢٣ .

<sup>-</sup> R. Brunschvig; La Berbérie, Tom I, p. 409. (77)

وقد ظلت نفس الاوامر مع النشدد فى تنفيذها سارية فى القـــرى الخامس الهجرى ، بل كان أهل الذمة يمنعون من تعلية بيوتهم على أبنية المسلمين ، وأن ملكوا بيوتا عالية أقروا عليها منعوا من الاشراف منها على المسلمين (٦٨) .

هذه السياسة التى أتبعها المشارقة مع أهل الذمة طبقت الى حد كبير، في الغرب الاسلامي عندما تشدد الموحدون في تنفيذ أحكام الاسلام، غنجد عبد المؤمن يخير اليهود في المغربيين الاوسط والادنى بعد أن اغتتحصل لا سيما في بلدتي بجاية والهدية، أما في الدخول الى الاسلام أو الجالاء عن البلاد أو القتل وحدد لذلك أجلا معلوما ، غمن أسلم كان له ماكان للمسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات ، ومن امتنع عن الاسلام في الاجل المعلوم حل دمه وماله و غاسلم الكثير وهاجر القليل ، وأعتنق البعض الاسلام في الظاهر (١٦٠) ، ونفذت الاحكام مداراة وخشية مسن المقتل ثم خرجوا بأموالهم وأهليهم وأثقالهم مهاجرين وعادوا يهودا كما كانوا .

كانت تلك سياسة الموحدين منذ بداية عهدهم \_ عبد المؤمن \_ حتى عصر المأمون ، وقد عبر ابن جبير عن اعجابه لسياسة الموحدين مع اليهود وتشددهم مع أهل الذمة وعبر ذلك بقوله : « وليتحقق المتحقق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا اسلام الا ببلاد المغرب ، لانهم \_ أى المغاربة \_ على جادة واضحة كما أنه لا عدل ، ولا حق ، ولا دين على وجهه الا عند الموحدين » (٧٠) .

<sup>(</sup>٦٨) ادم ميتز ، الحضاره الاسلامية ، ج ١ ، ص ٨٣ - ٨٦ .

<sup>(</sup>٦٩) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٧٠) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٩٩ \_\_ . ه .

ومن الجدير بالملاحظة أن الموحدين اعتبروا اليهود والنصارى أعداء للاسلام وأنهم أهل رجس ودنس ويخس ، فأى انتصار عليهم هو انتصار للاسلام • ووضح ذلك عند انتصار الموحدين على النصارى فى معاركهم المتعددة وآهمها معركة الأرك الشهيرة التي خاضها الخليفة يعقصوب المنصور الموحدي فعلت الاصوات بالتهليل والتكبير لهذا النصر (٧١) •

ظل اليهود والنصارى على وضعهم ظاهرة الاسلام باطنه الاذى أمر فى بالمسلمين بعد عبد المؤمن حتى عهد حفيده يعقوب المنصور الذى أمر فى سنة ٥٩٥ ه / ٨ - ١١٩٩ م بتمييز اليهود بعمل ما يسميه الزركشى بالشكلة « وجعل قمصهم طول ذراع فى عرض ذراع وجعل لهم برانس وقلانس زرقا » (٧٢) م بل يعطينا المراكسى وصفا أدق للباس اليهودى فى عهده يتسم بالمهادنة حيث يقول : « ١٠ أمر أن يتميز اليهود الذين بالمعدب بلباس يختصون به دون غيرهم وذلك ثياب كحلية وأكمام مفرطة السعة تصل التي غريب من أقدامهم وبدلا من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع تبلغ التي تحت آذانهم م فشاع هذا الزى فى جميع يهود كأنها البراديع تبلغ التي تحت آذانهم م فشاع هذا الزى فى جميع يهود كالمغرب ، ولم يزالوا كذلك بقية أيامه » (٧٢) م

ويغلب على الظن أن المبرر الرئيسى لهذا التمييز أن الخليف الموحدى يعقوب المنصور كان يشك فى اسلامهم ومن مأثور قوله: «لو صح عندى اسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين فى أنكحتهم وسائل أمورهم ، ول صح عندى كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم غيدًا للمسلمين ، ولكنى متردد فى أمورهم ، ولم تنعقد عندنا ذمة

<sup>(</sup>۷۱ ابن عذاری ، البیان ، ح ۳ ، ص ۱۹۷ .

<sup>(</sup>۷۲) الزركشى ، تاريخ الدولتين ، ص ١٦ ــ ١٧ . انظر ايضا عن هذه الشكلة ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٣ ، ص ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٧٢) المراكشي ، المعجب ، ص ١٨٨ .

ليهودى ولا نصرانى منذ قيام المصامدة ولا فى جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة ، انما اليهود عندنا يظهرون الاسلام ويصلون فى المساجد ويقرؤون أولادهم القرآن جارين على ملتنا و سنتنا والله أعلم بما تكى صدورهم وتحويه بيوتهم » (٧٤) .

ظل وضع اليهود على تلك الحال حتى أيام الخليفة الرابع محمد الناصر فترسلوا اليه ولم يعدموا وسيلة حتى الاستتسفاع ، غأمر لهم بتغيير الزى الى ثياب صفر وعمائم صفر ، وأستمر الوضع على هـــذا النحو حتى عام ٦٢١ ه / ١٣٢٤ م (٧٥) • والمعروف أن بعد حياة الناصر حدث أنهدار في الدولة الموحدية وأسسها التي أرتكز عليها اليهود في الحصول على حريتهم ، وساعدتهم الظروف السياسيه السيئة التي كانت تمر بها الدولة بعد اعتلاء الخليفة المأمون دست الخلافة وانقلابه على الدعـــوة الموحدية والتقارب الكبير الذى تم بينه وبين اليهود والنصارى الى حد استنصاره بهؤلاء على قومه المسلمين الموحدين عندما نكث هؤلاء الاخيرون ببيعته عام ٩٢٧ ه / ١٣٢٩ م ، فأتصل بالملك فرناندو الثالث ملك قشتالة ، وطلب المساعدة بارسال جيش يعبر به الى العدوة لقتال الموحدين مفأشترط عليه النصاري شروطا قاسية منها: « اعطاء النصاري عشرة من الحصون الموحدية بالاندلس المتاخمة لحصونهم وباختيارهم ، وأن يلتزم ببناء كنيسة للنصارى مع دخولهم الى مراكس يظهرون غيها دينهم ويضربون غيها نواقيسهم لصلواتهم ، وأن من أسلم منهم لا يقبل اسلامه غيرد الى اخوانهم فيحكمون فيه بأحكامهم » (٢٦) • ولقد أجاب المأمون كل هـــذه المطالب ، فأنتعشت أحوال أهل الذمة في المغرب .

<sup>(</sup>۷۲) المراكشي ، نفس المصدر ، والصفحة . (۷۵) المراكشي ، المعجب ، ص ۱۸۸ .

ومع ذلك فقد ظلت هذه الكنيسة قذى فى أعين المراكشيين وجميسع المغاربة ، ولم تلبث أن هدمت بعد سنتين ، فاهتمت البابوية فى روما بذلك الموضوع وبأحوال القشتالين العاملين فى الجيش الموحدى ، وذهبت أطماع البابوية الى التفكير فى تنصير ملوك الموحدين ورعاياهم من المغرب والاندلس ، بدأت الاتصالات لايفاد البعثات ، والارساليات والرهبان ، وذلك فى عهد البابسا اينوسسان الرابع ، الذى أوغد رسوله القس لويى فرنانديث دى أين الى مراكش عام ٣٤٣ ه / ١٣٤٦ م ليكون أسقفا هناك بوسام القس كتابا يهنى عنيه الخليفة الجديد عمر المرتضى سالسعيد بانتصاره على خصومه ويشيد بالدور الذى قام به المرتزقة النصارى فى تحقيق هذه الانتصارات ، ويحثه على الاستكثار منهم ، وينصحه باعتناق المسيحية دين النصارى لكى يفوز على حد زعمه برضى الله ويغنم بركة الكوسى الرسولى ، وكتب البابا أيضا رسائل مماثلة الى أمراء سبتسف وبجاية وتونس يوصيهم بتسهيل الاتصال بين النصارى المقيمين بمراكش وأمؤوانهم المقيمين بتلك المراسى ،

وقد توصلنا الى الاحاطة بمحتوى هذه الرسالة من خلال رد الخليفة عمر المرتضى على البابا برسالة مؤرخة فى ١٨ ربيع الأول سنة ٢٤٨ ه / ٢٠ يونيو سنة ١٢٥٠ م ، حملها الاسقف لويى نفسه الى البابا اينوسان الرابع (٧٧) ، ولاهمية هذه الرسالة اخترتها ضميمة للبحث ( وهى مكتوبة

<sup>(</sup>٢٦) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ . ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ١ ، حر، ١٦٩ . . ابن عذارى ، البيان ، ح ٣ ، ط تطوان ، ص ٢٦٤ ــ ٢٥٠ السادوى ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ . وأنظر أيضا :

J. Gonzalez; La Conquistas de Fernando III en Andalucia. Madrid 1946, p. 59.

<sup>(</sup>٧٧) عبد الوهاب بن منصور ، كتاب الوثائق ، ج ١ ، ص ٢٦٦ .

بخط مغربى جميل فى أعلاه بين الحمدلة والمتصلية والمتن علامة الخليفة وهى الحمد لله وحده ) (٧٨) .

ولقد حظى الرعايا اليهود فى العهد الحفصى من تاريخ الدولية الموحدية بحرية كبيرة ويذكر الاستاذ برنشفيك: « ٠٠٠ أنه كان يوجد حوالى سنة ١٤٠٠ م عدد كبير من صناع الصاغة اليهود فى السوق التى ما زلنا حتى اليوم نجدهم فيها بتونس » (٢٩) • ولدينا الرسالة التجارية المؤرخة فى ٢٠ شوال ٢٠٢ ه / ٣ أكتوبر ١٣٢٧ م الصادرة من تونس الى بيزة تؤكد على وساطة اليهود جاء فيها: « ٠٠ موصله اليكم عمر بن أبى الجيد الاسرايلي التونسي وحسهره بينوره المنتصر وغيرهما فنحب منكم أن تنصفوه فى جميع من يتعين له عليه من حق وبيده عقود ثابتة ٠٠ ويكون مرعى الجانب عندكم لانه ممن يكرم علينا ٠٠ » (٨٠) ه

ولقد حظى اليهود الرهادنة بمئل هذه المكانة فى تونس الحفصية وكان هؤلاء من التجار المتنقلين يأتون من الصين بلدا الى بلد حتى نورمبرج فى المانيا ينقلون السلع والعلوم والكتب والعادات \_ ولهم فى كل مدينة أسواق تسمى سوق الرهادنة (١٨) ، لا سيما بأغريقية خاصة فى القيروان وقد ساهم هؤلاء اليهود بوغرة فى تجارة الاقمشة والمنسوجات الحريرية من البلاد الاسلامية والتوابل والادوية والذهب والرقيق على حدودها ،

<sup>(</sup>٧٨) انظر الملحق رقم ٩

<sup>-</sup> R. Burnschvig; Op. Cit., p 409 (y4)

<sup>(</sup>٨٠) مسيل أماري ، مجموعة الرسائل ، رقم ٢٨ ، ص ٨٣ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٨١) عن هذه الدورة عبر أوربا وسطها وشرقها والحصول على منتجاتها كسلع مهمة في الترق أنظر:

<sup>-</sup> Lopez & Raymond; Medieval Trade, U.S.A., 1961, p. 2931.

وركزوا على الصيرغة (٨٢) .

وكانت لهم مكانه خاصة لدى البلاط الحقصى ، فكلقوا باقتناء نسوع معين من البضائع حققت لهم أرباحا طائلة ، كما كانوا و سطاء تجاريين بين الغرب الاوربى وبين المسلمين فى أفتكاك الاسرى ، وقد سهل لهم هذا الاتصال الحصول على حاجاتهم المالية من أقرانهم فى البلاد الاوربية أو الاسلامية على السواء ، وقاموا بعمليات الربا التي حرمت على المسلمين وكان من بين هؤلاء اليهود أيضا المترجمون المشرفون على ترجمة المعاهدات التجارية خاصة بين الحفصيين وأوربا ، ففى سنة ١٩٦ ه / ١٣٩٧ م عين الطبيب ابن داوود ضمن بعثة دبلوماسية الى تونس من قبك أرغون ، وفى سنة ١٩٦ ه / ١٣٩٧ م كان موشى التونسى كاتبا لبلدية

<sup>(</sup>٨.٢) كان هؤلاء اليهود بجيدون الحديث بعدة لغات : عربية ــ غرنسية ــ اسبانية . . الخ ، ويرنحلون الى الشرق والغرب والعكس ، وكانوا ينجرون في الخصبان والجوارى ، والدمشقى وفي انواع مختلفة من الغراء والسيوف، ، ويحطوا رحالهم في غرنسا ، أنظر :

Rabinowitz, L.I.; Jewish Marchant Adventurers, London, 1948,
 p. 166-7.

<sup>(</sup>۸۲) نجاة باشا ، التجارة في المفرب الاسلامي من القرن ؟ ه الى ٨ ه ، لاونس ١٩٧٦ ، ص ٧٧ .

### الفصل الضامس

# العلاقات الاقتصادية

- ١ ــ الموحدون وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلامي والمغرب ٠
  - ٢ \_ تجارة السودان ٠
  - ٣ التنظيمات التجارية الموحدية والحفصية ٠

### العلاقات الاقتصادية

(1)

#### الموحدون وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلامي والمفسرب

شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والمشرق الاسلاميين في عهد الضلافة الموحدية ازدهارا واضح المعالم لم تعرفه البلاد منذ القدم فكانت كل من الاسكندرية وتونس مركزين هامتين ارتكزت عليهما التجارة العربية السرقية و فموقع الاسكندرية الفريد على البحر المتوسط عند الطرف الغربي لفرع رشيد أهلها لان تكون همزة الوصل بين وادى النيل وصحراوات المغرب الشمالية وأقاليمه الساحلية العامرة وحيث يمسر الطريق القديم الذي يصل بين أقصى المغرب ( من سجلماسة في الجنوب الى فاس وتازة ) عبر المر الافريقي الى تونس نم طرابلس السيل الاسكندرية ومنها الى السويس شرقا فالطريق الرئيسي المؤدى السياد والمجاز ومنها الى السويس شرقا فالطريق الرئيسي المؤدى السياد والمجاز و

وبحكم موقعها الفريد بحرا بحذاء ميناويها الشرقية والغربية كانت بر الامان لجميع الرحلات البحرية سواء للتجارة أو للحج أو بقصد طلب العلم ، كما كانت ملاذا للمغاربة وأهل الاندلس في غترات الاضطراب التي كانت تشهدها بلاد المغرب والاندلس والتي سبق الحديث عن أمثانه لها (۱) .

<sup>(</sup>۱) ابن بطوطة ، نحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ، تحقيق : أحمد العوامرى ، ومحمد أحمد جاد المولى ، القاهرة ١٩٣٤ ، ص ١٤ هذا بالاضاعة الى أن الاسكندربة كانت بالنسبة للمغاربة تعنى دار الرباط أنظر د . عبد العزبز سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٢٤٦ .

لذلك صارت المدينة مستقرا لكنير من المغاربة والاندلسيين وغدت وطنا ثانيا لهم (٢) .

أما مدينة تونس ، فقد سبقت الاشارة الى التصور الموحددى لاقتصادياتها فيما سجله الفاتحون الموحدون فى مجموع رسائلهم ، وكانت بموقعها السلحلى منفذا رئيسيا أيضا للطريق البرى الذى أشرنا اليه ، وبحكم هذا الموقع الساحلى المتوسط فى السيف الجنوبي لحوض البحر المتوسط ، غدت تونس فى المعصر الموحدي مركز جذب هام سياسي وتجارى فى آن واحد مجددة بذلك دورها القديم ودور الموانى المعربية بوجه عام فى تاريخ لاعلاقات التجارية (٣) ،

فأجنذبت اليها النورمان الصقليين وبنى غانية الميروقيين الى أن تم طردهم على أيدى الفاتحين الموحدين • كذلك اجتذبت تونس اليها البيوت التجارية الاوربية التى عقد معها أبو زكريا الحفصى اتفاقياته • وكانت هذه الاتفاقيات حلقة وصل كبيرة فى تاريخ العلاقات التجارية بين ميناء تونس الحفصية والاسكندرية المنفذ البحرى الشرقى لدولة الماليك وقد ساعد على تعميق هذه العلاقات وتوتيق أواصرها ما سبقت اليه

<sup>(</sup>۲) د . سعد زغلول ، الائر المغربي ، ص ۲۰۷ - ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٣) تعرضت المراكز النحاربة القديمه مبل أوسقه للدينة الحديثة عتيقت بمعنى المدينة العديثة المحديثة بمطاجنة ونقع على بعد ٣٠ كلم من الشمال الشرقى من تونس المدار بعد الحروب البونية التلاثة ولكن سرعان ما أسنردت أهميتها الاقتصاديية في أعقاب الفتح الاسلامى وأعبد بناء الموانى العديده بدور صناعتها ومن أهم هذه الموانى المطلق على البحر المتوسط مناء نونس في القرن ٧ ه وسوانى بجابة والمهدبة ( ١٩٥ م ) وقابس وسوسه وبنزرت وانظر عثمان الكعاك العلاقة بس تونس وايران عبر التاريخ الونس ١٩٧٢ المس ٢٣ وحداك وقعت نونس معظم الونائق التجاربة كما هو واضح من بنود نصوص الملاحق

الاسكندرية في هذا المضمار منذ عهد الفاطميين بحيث غدت مركزا تجاريا عالميا بعد أن كانت مجرد تغر للجهاد أو جهة قتال و وأحتفظت الاسكندرية بمركز الصدارة بين الثغور التجارية في حوض البحر المتوسط فتوتقت صلاتها بثغور أوربا وقدمت اليها السفن من بيزنطة ومن المدن الايطالية وصارت في القرن الرابع عشر الميلادي قطب الجاذبية في التجارة الصادرة أو الواردة بين الشرق والغرب على السواء و فمما يذكر عن فريسكو بالدي الفورنسي أنه كان يرى « من السفن في ميناء القاهرة في زمانه أي بالدي الفورنسي أنه كان يرى « من السفن في ميناء القاهرة في زمانه أي عام ١٣٨٤ م أكثر مما في جنوة أو البندقية » (٤) و فكانت السفن التجارية تصل اليها من جنوة والبندقية وبيزة وأيضا من مرسيليا (٥) و

ويذكر هنرى بيرين أن هذه التجارة كان هدفها الربح المادى بالرغم من القيود والتحفظات الدينية النى لم تمنع المدن البيزنطية والايطالية من استعمال سفنها لتجديد الصلات التى كانت قائمة بينهما وبين افريقية فى المغرب وبين مصر والشام فى المشرق (٦) • بل هناك من يقول بأن الاسكندرية كانت تضم أعدادا لا تحصى من الجنسيات الاوربية داخل أسوارها ، وأنه بالرغم من التحذير السابق للتعامل مع المسلمين فأن تجار البندقية لم يترددوا فى النزول بثغر الاسكندرية فى غترة مبكرة (من عام البندقية لم يترددوا فى النزول بثغر الاسكندرية فى غترة مبكرة (من عام البندقية لم يترددوا فى النزول بثغر الاسكندرية فى غترة مبكرة (من عام البندقية لم يترددوا فى النزول بثغر الاسكندرية فى غترة مبكرة (من عام البندقية لم يترددوا فى النزول بثغر الاسكندرية فى غترة مبكرة (من عام المناه من المناه المن

<sup>(</sup>٤) جوستاف لوبون ، حضارة العرب ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة ١٩٥١ ، ص ٢٢٤ . أنظر أيضا د ، سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٢٥٧ ــ ٢٩٣

<sup>—</sup> W Heyed: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, (\*) Paris, 1885. pp. 53. 92—94.

<sup>-</sup> H. Pirenne; Mohamet et Charlemagne, Paris, 1937, p. 14. (1)

<sup>(</sup>۷) عادل أبراهيم بعقوب ، التاريخ الاقتصادى للشرق الاوسط ، بغداد، ١٩٨٠ ، ص ٣٨٠ .

تحول نتيجة اظهور الاسلام الى خط غاصل بين الشرق والغرب ثقافيت وسياسيا وروحيا ، غأنه لم يكن كذلك فى مجال التجارة والتعامل المادى اللذين أحنفظا بنشاطهما فى مياهه ومراسيه (٨) ٠

ومن المعروف أن قطالونية سرعان ما تولت فى العلاقات الاسبانية التجارية بالبحر المتوسط دورا متطورا الى حد منافسة المدن الايطالية واذا كانت معلوماتنا عن علاقاتها بأفريقية فى القرن ١٣ م وبداية القرن ١٤ م مانزال طفيفة ، فأن التعامل التجارى القطلوني مع تونس لم يلبث أن أرتفع من ١٠٠ ألف بيزنت الى ٣٠٠ ألف سنويا ، كما أرتفعت تجارتها مع بجاية من ١٢ ألف الى ٢٤ الف دينار (٩) .

واذا كانت الاساطيل الاسلاميه فى الموانى الموحدية بالمغرب الاسلامى تستهدف أساسا الجهاد العسكرى ، الا أن الامر لم يخل من تجهيز عدد من قطعها على نسق البحرية القطلونية التى مارست ذلك منذ تاريخ مبكر وليس أدل على هذا القول من العدد الضخم من السفن التى أمر عبد المؤمن بانشائها فى سواحل العدوة والاندلس ، وبلغ عددها زهاء ٢٠٠ قطعة من بينها ١٢٠ قطعة فى مرسى المعمورة ، ومائة بالريف ، ومائة بدور صناعة اغريقية وثمانون بصناعة الاندلس (١٠) ٠

<sup>—</sup> H. Pirenne, Op. Cit, p. 14. (A)

<sup>(</sup>٩) نجاة باشا ، التجاره في المغرب الاسلامي ، ص ٧٠ . والبيزنت عملة اسبانية فضيه ، أنظر : حسن حسني ، النقود العربية ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>١٠) ابن صاحب الصلاة 'ان بالامامة ص ٢١٣ ـ ٢١٥ . انظر أيضا عن البحرية في حوض البحر المتوسط: ارشيبالد لويس 'القوى البحريــة والتجارية ، نرجمة أحمد عيسى ، مراجعة محمد شفبق غربال ، القاهـرة ، 19٦٠ ، ص ٣٨٧ ـ ٣٩٩ . أنظر أيضا : د . سالم ، د . العبادى ، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ، ص ٢٥٤ ـ ٢٥٦ وأيضا :

<sup>-</sup> A. Julien; Histoire de L'Afrique de Nord, p. 124.

ونكتمل صورة هذه العلاقات التجارية من حيث اتساع مجـــال نشاطها الى حد أنها شكلت رابطة وثيقه بين المشرق والمغرب وفقـــا للموضوعات التالمة:

- أ ـ التجارة بين المشرق الاسلامي والغرب الاوربي .
- ب ــ التجارة بين المغرب الاسلامي والغرب الاوربي .
- ج ـ التجارة بين المغرب والمسرق داخل العالم الاسلامي . (١١)

لذلك ، فان الحديث عن أحد أقطاب هذه الرابطة التجارية فى العصر الموحدى يفى بالغرض الكلى ، لا سيما اذا ما توغرت الوثائق التى نستند عليها فى تصوير الحركة التجارية ، ولقد أستعنت فى ذلك بعدد من الرسائل التجارية تبادلها الخلفاء الموحدون والحفصيون مع المدن الاوربيسة التجارية (١٢) ، وهى رسائل تتضمن مادة علمية أساسية تسلط الضوء على طبيعة العلاقات مع الثغور المشرقية لا سيما الاسكندرية كما تبرز الرابطة التجارية التى أشرت اليها (١٢) ،

ومن بين تلك الرسائل واحدة ورد فيها ما يلى: « • • • • من أن أمورهم كانت عندنا جارية على مرادها وسارية مسرى أعتقادهم وأنها الآن حالت عن معهودها وخرجت عن قنونها فى وصول المركب الذى وصلك من

CL. Cahan, Le Commerce dans le Monde Musulman a Son (11)
 Apagée, UNEF, FGEL, année 1966—1974, p. 36.

<sup>-</sup> Michele Amari; Documenti Degli Archivi Toscani. (17)

وهذه الرسائل مكتوبة بالإيطالية والعربية لم تنشر بعد حصلت عليها المغرب من ايطاليا في عام ١٩٧٥ ، ونحنفط بها النوم دار الوتائق بالرباط تحبت

A O 4 583 1 bis

<sup>(</sup>١٣) أنظر الملحق رقم ١٠٠٠

الاسكندرية وما كان منا اليه بعذر يأتى هذا ، عند المشيخة مقبولا لانا كنا بعثنا مركبا الى الغزو فزعبه الضرورة الى دخول الاسكندرية فأكرم هناك وأجرى محرى العناية وما يسعنا أن نقابل عن ذلك الاكرام الا بمقتضاه فوصك ذلك المركب فزودناه وباع بمدينة تونس حماها الله » • (١٤)

وتتجسم فى موضع آخر منها صورة العلاقات الموحدية فى هـــدا الاطار الى حد القول: « ٠٠٠ ونحن نهدى اليهم من السلام أعطره وننثر عليهم درره ونذرف بذكرهم مسكه وعنبره ونحضر غيهم كل يوم محضرة لا انعقد غديما وحديثا من السلاف والاحلاف منا ومنهم ومن أسبــاب المحبة ومنقدم الصحبة والمودة ٠٠ وشجت بيننا وبينهم أواصر الاتيلاف وأستمرت منا ومنهم المحبة ٠٠ » (١٥)

ومع ذلك ، لم يخل أمر هذه العلاقات من مشكلات كانت وراء تبادل مئل هذه المراسلات ، سواء ما كان ينجم من أخطار الطبيعة أو نشاط الجهاد البحرى (القرصنة) غير الملتزم بالتعهدات الرسمية ، هنجد احدى الرسائل الموحدية تقول بصدد الظاهرة الاولى (الاخطار الطبيعية): « • • من مدينة بيشة حرسها الله أنا مركب من تجارنا وأهل قطرنا وأنظارنا أوسقا بالقمح من جزيرة سقلية وأقلعوا يردون (١٦) مدينة طرابلس حماها الله ، فأسقطهم الريح في أحوازها وكان الماء قد عجزهم (١٧) هنرلوا الى البر ليستقوا ، فلم يتركهم أهل الموضع الاحتى بعوا (١٨)

<sup>(</sup>١٤) ميشيل أمارى ، المصدر السابق ، رسالة رقم ١ ، مؤرخـــة فى المجمادى الاولى من سنة ٥٥٠ ه في عهد عبد المؤمن الى أرك بيشة ــ بيزة ــ بيزة مناصلتها وقمامصتها العامة والخاصة ، ص ٤ ــ ٥ .

<sup>(</sup>١٥) مبشيل أماري ، نفس المصدر ، رسالة رقم ١ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>١٦) يقصد يريدون .

<sup>(</sup>۱۷) بقصد أعجزهم ،

<sup>(</sup>١٨) يقصد أبتاعوا .

منهم من القمح تليلا ، فلما كان فى اثر هذا وصل مسن مدينة اطرابلس غرابا (١٩) معمرا من عند واليها ومقدمها وقبض على القوم وأنهبهم وقبض على الذى وجد فى المركب من التجار ونجا بعض منهم فى العشارى (٢٠) ، وقنفوا حتى وصلوا الى طرابلس ٠٠ » (٢١) ، وقد يترتب على تلك الاخطار الطبيعية قسوة فى معاملة التجار فى الموانى الافريقية ، وبالتالى تطلب بلدانهم عودة كل التجار وما يحملون من مواد تجارية على أساس: « ٠٠ لا غائبة تنوبهم ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد » (٢٢) ،

أما بالنسبة للجهاد البحرى الذي يطلق عليه في المصادر الاوربية القرصنة ، غان الموحدين قد التزموا الى هد كبير بعهودهم في علاقاتهم الخارجية ، لذلك ، حظيت جهودهم البحرية بالتقدير في هذا الشأن وأدىذلك الى الحد كثيرا من الاعمال البحرية (الجهادية ، القرصنة) الخارجة على مواثيقهم ، غالاصل في الحركة التجارية البحرية أن تكفلها مواثيق الامن وانحرية بين أحداث الحروب الجهادية والصليبية ، كذلك اقتضت علاقات هذه الفترة التزام التجار الاوربيين أثناء اقامتهم في الموانيء الاسلامية مشرقية ومغربية (٢٢) برسوم ذلك العهد وحدوده واتباع مراسمه المتعارغة بحيث لم تكن تضرهم أو تفرعهم المطالب غير المألوغة ، بحيث لم

<sup>(</sup>١٩) صحتها لغوبا غراب .

<sup>(</sup>٢٠) يعنى بالعشارى الفلك أو الزوارق .

<sup>(</sup>۲۱) مشيل أمارى ، المصدر السابق ، رسالة رقم ۲ ، في عهد يوسف بن عبد المؤمر ، وهي غير مؤرخة وبالعودة الى الترجمة الايطالية وجد التاريخ الميلادى : ۲۳ أبريل ۱۱۸۱ م ، ص ۷ ـ . ٩ .

<sup>(</sup>۲۲) هيشيل اماري ، نفس المصدر ، رسالة رقم ۲ ، ص ۹ ، انظر الملحق رقم ۱۱ ،

<sup>(</sup>٢٣) انظر عن استقرار أهل جنوه وبيزة والبندةية في تونس وبجاية :

<sup>-</sup> R. Le Tourneau; L'Occident Musulman du Vlles a la fin du Xve's.

في مجلة ALEO ، الحزائر ١٩٥٨ ، ج ١٦ ، ص ١٤٧ - ١٧٦

يتعرضوا لاى أذى سواء في البر أو في البحر (٢٤) • وكان الخوف من نهاية آجال المعاهدات التجارية وعدم قدرة التجار الاوربيلين على الاحتفاظ بمكانتهم التجارية في المواني المغربية ، دافعا الى تجديد المراسلات مع الخلفاء الموحدين ، وفي هذا الصدد ، جاء في رد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور: « ٠٠ أنه ما زوى له من المشارق والمعارب والاكناف والارجاء والرضاعن الامام المعصوم المهدى المعلوم محيى رسوم الدين بعد الدروس ٠٠ مظهر معالم التربعة بعد ما تناولها الجهل بيد الاضحار والاخفا وعن خليفته أمير المؤمنين ٠٠ ابن أمير المؤمنين ٠٠ ابن سيدنا الخليفة أمير، المؤمنين ٠٠ من الصلح للقناصلة والاسياخ والاعيان والكافة من أهل بيشة وجهاتها من بلد العتيق الى قاب قرب والجزائر التى هى سردانية وقرصة واللنيزة والبه وقبرارة ومونت اقرشت وجلية وقسرقنة وكل من فيها من رعمائهم رأعيانهم اطرروان بن تدسك واستنابوه في العقد لهم وعليه ٠٠ فعرف رسولهم المذكور برغبتهم في ادامة الهدنة لهم ٠٠ وأنهم ملتزمون لكل شرط يشرط عليهم ومنتهون الى جميع مايحل لهم ٠٠ وأجاب مسئلتهم وأمر. لهم صلح على عادتهم وهدنتهم وعقد لهم السلم الى مدة من خمس وعشربن عاما من تاريخ هذا الكتاب على الامنة التامة والمعدلة الشاملة العامة ، وأذن لهم أعلى الله اذنه ووصل انعامه ومنه في الوصول الى بلاد الموحدين أعزهم الله للتجارة غيها والتجهيز بها وقصرهم على أربعة بلاد من جملتها ومى سبتة ووهران وبجاية وتونس حماها الله ولم يبح لهم النزول بغيرها ولا الاحتلال بسواها الا لضرورة من صعوبة البحر »(٢٠) .

<sup>(</sup>٢٢) مبشبل أمارى ، نفس المصدر ، رسالة رقم ٣ ، ص ١٠-١٣ مؤرخة ( وسط الرسالة ) في ٢٠ صفر ٥٨٠ ه / بونبو ١١٨٢ م ، وذلك في عهديوسف بن عبد المؤمى .

<sup>(</sup>٢٥) ميتسبل أمارى ، المصدر السابق ، رساله رقم ، ، مؤرخسه في المضان ١٨٨ ه / نوفمبر ١١٨٦ م ، ص ١٩ – ٢٠ ٠

وواذمح من هذه الرسالة وسابقتها أن الدولة الموحدية حددت أسلوب تعاملها مع التجار الاوربيين كما حددت المراسى التي يدخلونها والاعرافة التي يخضعون لها (٢٦) .

ورغم تحديد الموانى والمراسى المعربية التى يجب التعامل التجارى فيها فقط ، الا أن هذا لم يمنع من تعرض سفن التجار الاوربيين لاعتداءات قراصنة أوربيين ، مثلما حدث فى ميناء تونس عندما تم استيلاء تجار بيزة على مسطحين (سفينتين) هما ـ الاركليوسة واكرناطة ـ وأسر ثلاثـ مراكب للمسلمين بما فيها من تجـار وركاب وتجارة ، وقتـل جماعـة من المسلمين ، وما ترتب على هذا الاعتداء من انتهاك الحرمات وغضح الحريم ومون البعض غرقا فى البحر ووقوع عدد من الجرحى ، ولهذا السبب اتخذ الموحدون اجراءات مشددة لمعاقبة المعتدين بالعقوبة المنصوص عليها فى قوانين الدولة الموحدية طبقا للشريعة الأسلامية ، لكى يكون ذلك الحـكم رادعا الحيرهم غلا يتجاسر أحد القراصنة بعد ذلك على التعرض للمسلمين « لا بأحذ ولا مضرة » ، وهذا نفس ما كان يفعله أشياخ وأعوان وتجـار، جنوة فيمن قصد المسلمين بأذى من أهل بـلادهم (٢٧) ، كذلك كانت تلك المراكب التجارية تنتقل فى جماعات ، وكثيرا ما كانت تخفرها مراكب حربية لحمايتها مما عسى أن يداهمها من اعتداءات القراصنة (٢٧) .

ولقد أحدث ذلك رد فعل لدى بعض التجار لا سيما البيزيين الذبن

<sup>-</sup>Robert S. Lopez; Medieval Trade in the Mediterranean World, (۲7) U.S.A., 1961, p. 303-317.

<sup>(</sup>۲۷) مينسيل امارى ، المصدر السابق ، رسالة رقم ۲ ، مؤرخة في شمير . ذي القعدة سنة ٥٩٦ هـ ، ص ٢٣-٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢٨) نجاة باشا ، المرجع السابق ، ص ٨٣ . ويؤكد أيضا أن القرصنة من السلوك المتعارف علىه في نلك الفترة من الزمن حتى أن التجار أنفسهم كانوا لا يتورعون عن تعاطبها كلما سنحت الفرصة بذلك .

غقدوا ثقة الموحدين بهم ، وكانوا يهتمون أصلا بالتجارة ومسالكها وربط الغرب وموانيه بالشرق لمزيد من الفائدة والربح السريع ، فبادروا بالسعى لاسترجاع ثقة الدولة فى تعاملهم التجارى ، وبعد بحث واستقصاء عنهم صدر لهم كتاب الامان على أن : « ٠٠٠ يصلوا الى بلاد افريقية حاطها الله محمولين على الرعاية والعناية محوطين بكانف الكفاية والحماية ، وحيث حلوا من معاقلها وسواحلها وبرها وبحرها فى مسالك تجارتهم وترددهم بها ومتصرفاتهم لا يعترضهم فى شيء منها متعوض ولا ينغضب لهم هذا الحبل المتين » (٢٩) ،

ومما لا شك فيه أنه ترتب على عملية القرصنة ضياع جزء كبير من التجارة الصادرة من الغرب الى المشرق عبر أوربا وتجارها • الا أن الموحدين استطاعوا حل تلك القضايا المختلفة بأخذ قيمة ما استولى عليه القراصنة من اخوانهم المقيمين فى الموانى سالفة الذكر حسب الشريعة الاسلامية وذلك بحضور القاضى والانسياخ والنسهود بالجامع الاعظم • واجتهد فى معرفة قيمة ما أخذوه من كل تاجر واسترداد قيمته نقدا من بيع قمح تجار بيزة المقيمين فى تلك الموانى • بل استطاعت الدولة فى مواضع أخرى حلى تلك المشكلة عن طريق مراسلة حكام بيزة ليقوموا بأنفسهم متوقيع العقربات على هؤلاء القراصنة (٢٠٠٠) • وهناك حقيقة لا بد من الاشارة اليها ، فعندما كان الموحدون يؤكدون على خطورة عمليات القرصنة ، فان

<sup>،</sup> ۲۹ میشیل اماری ، المصدر السابق ، رساله رقم ۷ ، ص ۲۹ -- ۳۰ ، رسالة رقم ۸ ص ۳۱ -- ۳۰ ، رسالة رقم ۸ ص ۳۱ -- ۳۰

<sup>(</sup>٣٠) مبشيل أمارى ، المصدر السابق ، رسالة رقم ٩ ، مؤرخة في ذى القعدة سنة ٥٩٦ هـ ، ص ٣٣ ــ ٣٥ . ولمزيد من نلك العقوبات عن طريعة الانصال الدبلوماسي راجع:

<sup>--</sup>R.S.Lopez; Op. Cit, p. 31617.--

الامر كان يعنى فى نظرهم أيضا تأمين الطريق التجارى عموما بين المغرب والمشرق وهذا واضح من خلال ما ورد فى احدى الرسائل بأن معظم ركاب سفن القرصنة التى أخذت من مرسى مدينة تونس كانوا من أهل تونس وبواديها ، وحجاج مغاربة كانوا قد خرجوا من المغرب متوجهين الى المنرق عبر الاسكندرية ، بالرغم من نفى الرسالة لذلك : « ٠٠٠ ولم يكن فيه من أهل الاسكندرية الا رجل واحد ولم يكن معه الا شيء يسير »(١٦) .

وقد حاولت الدولة الموحدية من نغورها المغربية القيام بدور رئيسى لحماية طرف التجارة البحرية فى حوض البحر المتوسط الغربى ، ورائدها فى ذلك القول المأتور الوارد فى احدى الرسائل: « • • يعز من والاه ويذل من عاداه ويحفط من تمسك بعهده وذمته وحافظ على صنائعه الجسيمة » (٢٦) • كما كان رائد الموحدين فى هذه العلاقات التجارية ما سبق من معاملات انتظمت فى الموائى المشرقية ، وعلى حد قول رسالة أخرى: « • • الواصلون بكتابنا هذا اليكم على ما سلفت به عدوائدهم من التصرف فى تجدارتهم والتغلب فى بضاعتهم ، وعاملناهم فى جميع أموالهم بما توجه • • الذمة لهم وصينا بأن أ • • بلوا بالخير فى كافة أمورهم • • » (٣٠) ، حتى لا تكون أقل من مثيلاتها من الموائى المشرقية (٤٠) •

<sup>(</sup>٣١) ميسيل امارى ، نفس المصدر ، رسالة رقم ١١ ، ص ٣٨ - ١١ ، وبها تمصيلات عن عملبة القرصنة وأنهاب الركاب مع تقدير قيمة مانهب من كل راكسب .

<sup>(</sup>۲۲) میشیل اماری ، نفس المصدر ، رسالة رقم ۱۳ ، مؤرخیت فی رمضان سنة ۷۹۷ ه / یونیو ۱۲۰۱ م ، ص ۶۵–۷۷ .

<sup>(</sup>٣٣) ميشيل أماري ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>۱۲) میشیل آماری ، نفسه ، رسالة رقم ۱ ، ص ۱ می والوارد فیها ذکر الاستندریة .

( 7 )

#### تجــارة السودان

### (أ) الطرق التجارية في بلاد المغرب:

كان الطريق التجارى البرى الى قلب القارة الافاريقية من أهم المسالك الافريقية بسبب الوهدة التضاريسية لبلدان المغرب التى تؤلف هاجزا دابيعيا مانعا تيسر سبل الاتصال شرقا ويعسره جنوبا • لذلك كانت المسالك المؤدية الى بلاد البربر والمعابر الموصلة الى المغرب تمتد من المشرق الى المغرب وبالعكس • وكانت هذه المعابر في هد ذاتها الطرق التى كانت شلكها انقواغل التجارية ما بين الشرق والغرب •

وعلى جانب هذه الطرق أقيمت الرباطات ووقفت عليها أوقاف كثيرة فى المريقية (٣٦) ، ثم أقيمت الحصون وأنشئت القلاع لحماية البلاد ، وفى ظل هذه الحماية وتوفر وسائل الحياة فى هذه الطرق كان التجار يقبلون على التعامل التجارى بقدم ثابتة ، وكان ذلك مقدمة لاقامة مراكز التجارة والاسواق واختطاء المدن ساحليا وداخليا (٢٧) .

ومن الجدير بالذكر أن مسلكين هامين كانا يخترقان بلاد المغرب مع الاتجاه الطبيعي للتضاريس من الشرق الى الغرب:

١ ـ طريق الهضاب المرتفعة أو ما يعرف بمنطقة شط الجريد باقليم تونس ويدور حول جبال الاوراس بحيث يمر بحوض الطرف وبممر

<sup>—</sup>H Pirenne; Les Villes qu Moyen Age, Essai d'histoire Economique (🗸 et Social. Bruxelles, 1927, pp. 120—123.

<sup>(</sup>٣٦) ابن حوقل ، صورة الارض ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣٧) نجاة باشا ، المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

المضنة ثم ممر تازة بالشمال الغربى من بلاد المغرب • وكانت القيروان وما أضيف اليها من بلدان الساحل التونسى متصلة بهذا الطريق الذى يتفرع منه طريق ذانوى نحو بجاية فى التسمال ونحو بسكرة وورقلة فى الجنوب •

٢ – (أ) طريق القصور ويلى الطريق الساهلية التى تبدأ من مصر مرورا ببرقة وطرابلس ثم تتبع السفح الجنوبي من المغرب الاطلس الصحراوى في اتجاه الجنوب الغربي من المغرب الاقصى • وتتمنل أهمية هذا الطريق في ربط المسالك الصحراوية بالاندلس وجنزر البحر المتوسط ، ومن أهم مدنه تاهرت وورقله وسدراتة ومزاب وهو ما يعرف أيضا منطقة المغرب الاوسط •

(ب) مضيقات الاطلس المغربي أو ما يعرف بمنطقة المغرب الاقصى بواجهاتها البحرية ، ومن أهم مدنها القديمة مدينة أودغست على طريق تجارة هامة هي الذهب والملح والرقيق من بلاد السودان ، وفاس وسجلماسة (٢٨) وتكرور وأهميتها لمعدن الذهب ، وأغمات ومراكش وسوس ونول ولمطة على ساحل المحيط ، وهذه المدن الاخيرة هي نهاية القوافل التجارية المنبعثة الى السودان ، ومن هنا كان انشاء شبكة من المدن شكلت عبر اتصالها فيما بينها العمود الفقرى

<sup>(</sup>٣٨) هناك نشابه كبيرا جدا بس الفروان وسجلماسة فى مناخهمسا الصحراوى ، وفى مدى أهمية كل منهما ، فالقيروان مركز هام فى أفريقيسة ، وسجلماسة مركز للقوافل البجاربة على باب الصحراء القادمة من السودان : أنظر :

<sup>—</sup> Lopez; Op. Cit, p. 52—53

التجارى الاسلامى بين المغرب والمشرق كما كانت تخرج منها دورة التيارات العظمى للتجارة (٣٩) .

لذلك أوجدت هذه المسالك مع وحدتها الجغرافية وحدة اقتصادية ووحدة عمرانية تمتد من الجنوب الغربى من بلاد السودان الى القارة الاوربية في الشمال ومن الجنوب الشرقي المغرب في الشرق الى الصين في الشرق الاقصى •

وعبرت القوافل هذه المسالك مخترقة الصحراء عبر طرابلس الى المدابية ومنها الى الاسكندرية حيث تتفرع عبر صعيد مصر الى عدد مل المدن والتغور على البحر الاحمر ومنها الى جزيرة العرب وعدن الى الشرق الاقصى • ومن الاسكندرية يتجه فرع آخر الى ثغور الشام ببيروت وصور وصيدا ، ومنها بالطريق البرى حتى جزيرة فيلكة الى ايران والهند والصين • وكانت فيلكة مركز تجمع هائل للمواد الآسيوية •

كانت هذه المسالك البريه واضحة المعالم وتنقسم الى مسافات تقدر بالمراحل والاميال والفراسخ • فطول المسافة على سبيل المثال من القروان الى السوس الاقصى على المحيط الاطلسى ألفان ومائة وخمسون ميلا(٤٠) • وكثيرا ما كان يتولى حراسة الطرق التجارية رجال أشداء من نفس القوافل التجارية • وتعود أهمية هذه المسالك الى القيمة العالية للسلع المنقولة عبرها وأهمها الذهب والعبيد •

<sup>(</sup>٣٩) د . الحبيب الجنحانى ، المغرب الاسلامى ، الحياة الاقتصادى والاجتماعية (ق ٣ - ) ه / ٩ - ١٠ م ) تونس ١٩٧٧ ، ص ١٣ - ١٩ ٠ (٠٠) ابن خردانبة ، المسالك والممالك ، ص ٨٩ ٠

## (ب) تجارة الذهب والملح:

أما الذهب فقد طرأ تمول على طريق تجارته القديم بين بلاد السودان والمسرق • فقد أهمل الطريق التجارى الذى يربسط بين غانة ومصر عبر بلاد النوبة (٤١) لما كان يمثله من خطر على القوافل ، وهذا الخطر يتمثل في التورات والانتفاضات التي كان يقوم بها الاعراب رفضا لدفع الجرية وخروجا على الاحتكار الايوبي والملوكي للمواد التجارية الهامة ومنها الذهب •

لذلك أصبح الطريق الرئيسي لتجارة الذهب هو طريق السودان الغربي عبر مراكزه التجارية متل تمبكتو وتكرور (٢٤) الى مسالك أعالى السنغال والنيجر نم مراكش غربا ، ومنها الى تونس ثم طرابلس ومصر ، وفى ذلك يقول الادريسي : « ، و أن السودان بلاد التبر وأنه أكبر غلة عند السودان، وأنهم عليها يعولون صغيرهم وكبيرهم (٢٤) ، فكانت القواغل التي تسير فى الصحراء الكبرى الآتية من الجنوب تحمل الذهب والعبيد ، وكان الحمالون يحماون ألملح ويعودون بالذهب ،

<sup>(</sup>١٤, لموقع غانة في شمال وادى الذهب اعالى النيجر والسنفال ، فهى تعرف بأسم أراضى الذهب ، وبرجع نراؤها الى تحكمها في تصدير الذهب الى الشمال ومقايضته بالملح والمواد الاخرى في الجنوب ، وأصبحت تجارة الذهب الشريان الرئيسي في حياه هذه المملكة ، انظر :

Roland Oliver; A Short History of Africa, London, 1970, p. 61.
 وعى علاقة مصر ببلاد النوبة من عام ١٥١ ه انظر أيضا

<sup>-</sup> R. Oliver, Op. Ctt., p. 70.

<sup>(</sup>۲)) د . أبراهيم على طرخان ، دولة مالي الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٧٣ ص. ٧٤ ــ ٧٥

<sup>(</sup>٣٦ الادربسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن الشريف الادريسى ) ت ١٨٥ ه / ١١٥٠ م ، نزهة المشتاق في اختراق الاناق ، ط د وزى ، ليدن ١٧٦٦ ص ٨ .

وكانت طرق القوافل الى كانم وغانا فى الغرب محل اهتمام خاص من حكام انقاهرة الذين اعتمدوا على الذهب المستورد منها لسك دنانيرهم غسنوا العديد من الحملات والغارات العسكرية لتأمين طريق الذهب الكثرة تعرض التجار لعبث اللصوص فى هذا الطريق وتحوله الى الطريق المارة بالمغرب (نن) ويذكر ابن خلدون علاقة مصر بمملكة مالى عبر تجار الذهب فيقول معتمدا على رواية نسفاهية من عصر مارى جاطه بن مانسا ملك مالى فى النصف النانى من القرن الثامن الهجرى : « ١٠ انه بذر وأسرف واضطر ألى بيع حجر الذهب الشهير الذى كان فى ذخيرة مملكة أسرته وهو حجسر يرن عشرين قنطارا منقولا من المعدن من غير علاج بالصناعة ، ولا تصفية بالنار ، معرضه جاطة هذا الملك المسرف على تجار مصر المترددين الى بلده وابتاعود بأبض نمن » (٥٠٠) ٠

وكان هؤلاء التجار قد سلكوا الطريق القديم المارة بالقيروان وبلاد الجريد وورقلة وتاهرت وتلسان وغاس وسجلمانه ، وكلها مراكز تجارية نشيطة كانت تتجمع غيها كميات هائلة من الذهب ، ولم يقتصر التجار الذين يتعاملون مع تلك المراكز التجارية المؤدية الى السودان الغربي لتجارة الذهب والمواد الاخرى على تجار مصر بل تعداهم الى تجار العراق والشام (٢٤) ،

<sup>(} })</sup> ظلت مالى وغانة تتصدران نجاره هذا الطريق طوال عصر دولتى المرابطين والموحدبن حنى ظهور الحنصيين ، لنظهر فى عهدهم مملكة كانم فى السودان الاوسط فى لقرن ١٣ م وأمتدت سلطاتها حنى فزان ، مما أوجسد علاقات واسعة ببنها وبين الحنصسن فى يونس ، أنظر :

<sup>-</sup> R. Oliver, Ibid., p. 91.

<sup>(</sup>٥٤) ابن خلدون ، العبر ، ط ببروت ، ١٩٥٩ ، ج ٦ ، ص ١١٨ . أنظر، للحق رشم ١٧ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن حوقل ، صورة الارض ، ص ٢٤ ٠

وكانت المراكز التجارية الواقعة على نفس الطريق تصدر بضائمه أخرى غير الذهب والعبيد أهمها: الحبوب وزيت الزيتون (٤٧) واللحوم والقطن والخنب والملح والتمر والعسل والسكر والنحاس المعنوع والشموع والجلود والزئبق (له أهمية في صناعة الذهب) وغيرها • فكانت سجلماسة تصدر الى السودان أنواع التمور والزبيب والنحاس المعنوع والمنسوجات السجلماسية الشهيرة ، ويعود التجار بالتبر والرقيق • كذلك كان الملح من أهم ما يحمله التجار السودانيون ، وفي هذا يقول ابن حوقل: «وريما بلغ الحمل من الملح في دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين الى ثلانمائة دينار • • »(١٤٥) •

وكما سبق الأشارة ترجع أهمية مالى السودانية الى ضخامة نروتها التى تدفقت عليها من حقول الذهب الواقعة فى منطقة ونقارة وتشتمل على أربعة مناطق:

- ١ \_ بامبوك الواقعة بين السنغال الاعلى وفرعه غاليم ٠
  - بور عند التقاء النيجر الاعلى براغده تنكسو ٠
    - ٣ \_ لوبي عند أعالى نهر هـولتا ٠
    - ع \_ أنانتي داخل جمهورية غانة الحديثة •

وفي هذه الاقاليم وغيرها يستبدل الملح بالذهب لعدم وجود الملح بها عن طريق التجارة الصامتة (٤٩) .

<sup>(</sup>۷۶) ليفي بروفنسال ، سلسلة محاضرات عامة في أدب الاندلسوناريخها القاها عامي ١٩٤٧ — ١٩٤٨ ، نرجمها د ، محمد عبد الهادي شعيرة ، د ، عبد الحميد العبادي ، مطبوعات كلية لاداب ، جامعة فاروق الاول ، ١٩٥١ ، ص١٠ الحميد البن حوقل ، المصدر السابق ، ص ٩٨ ، وعن سجلماسة انظلسن أبضا : ابن عذاري ، البيان ج ١ ، ط بيروت ١٩٤٨ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٩٩) د . أبراهيم طرخان ، المرجع السابق ص ٦٥ . انظر الملحق رقم ١٧

ورغم وجود هذا المعدن وثراء مالى الذى اكتسبت به شهرة تجاوزت بلاد المغرب الى أوربا الى حد أن بعض الكتاب كتب يقول: « لا يوجد هناك شعب أثرى من الماندنجو فى الذهب والفضة ٠٠ »(٥٠) ٠

ونان الذهب فى مالى سهل الاستخراج لكثرة توغره قريبا من سطح الارض ، وقد استخدم سادات مالى رعاياهم الوثنيين فى أعمال الحفر، والتنقيب لهارتهم فى ذلك العمل ، وارتبط استخراج الذهب بمحاولة انتشار الاسلام بين هؤلاء العمال الذين كانوا يتوقفون أحيانا عن العمل فى هذه المناجم ، لذلك يتسامح سادة مالى معهم حتى يضمنوا استغلال مناجم الذهب لكونه المصدر الرئيسى لثروتهم وتجارتهم (١٥) .

ولذهب مالى أهمية كبرى فى علاقاتها مع المغرب والمشرق على السواء ويتضح ذلك من المرحلة التى قام بها كنكن موسى ملك مالى عام ٢٧٢ه \_\_ ٢٣٢٤ م للحج فبهر به مصر والحجاز بل والعالم الاوربى ومهما كانت أسباب ذلك الحج وتلك الرحلة (٢٥) ، فقد سلك الملك المالى طريقه عبر طريق القوافل الغربى من منحنى النيجر الى المغرب عن سلجلماسة ومنها الى مراكش تم الطريق الشمالى عبر جبال الاطلسى الى تونس مما أتاح للتجار الاوربيين هشاهدة هذا الموكب وهو فى طريقه الى القاهرة (٢٥) ، ولقد تعددت

Bovill, E.W.; The Golden Trade of the Moors, London, 1961. (\*\*)
 pp. 194-5.

ويفسر د ، طرخان معنى شعب الماندنجو فيقول : « بنقسم الى ماندى بمعنى السيد أو مركز أقامة السيد أو العاصمة ومعنى آخر أن ما له الام و ودنج للطاء ل ، غابذلك بكون أبن الام ، وذلك له أهمية في النسب الى الام لدى هدا الشعب ، نفس المرجع ، ص ٢٧-٢٠ .

<sup>—</sup> Boyill, Op. Cit., p. 87. (01)

<sup>(</sup>٥٢) د . طرخان ، المرجع السابق ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>۵۳) د . طرخان ، نفسه ، ص ۸۱ .

الروايات بشأن أحمال الذهب التى صاحبت هذه الرحلة فى طريقها الى مصر • ويعبر ابن خلدون عن ذلك بقوله: « ان منسا موسى كان قد أعد لنفقته من بلاده ، غيما يقال مائة حمل من التبر فى كل حمل شلاثة قناطير » (الم) •

وقد استقبل الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر تلك القافلة بحفاوة بالغة عند وصولها ، وعهد السلطان الناصر محمد الى المهندار أبى العياس أحمد بن على الخاقاني لمرافقته خلال اقامته بالقاهرة ، وقد لاحظ هذا المهندار كميات الذهب الكبيرة التي كان ينقلها ملك مالى فقال : « لم يترك لين منسا موسى لل أميرا ولا رب وظيفة سلطانية ، الا بعث اليه بالذهب » (ده) ،

وقد رد سلطان مصر على تدفق هذه الكمية الضخمة من الذهب فى القاهرة مهدبة حافلة تتمثل فى : « طرد وحنى على مفرج اسكندرى ، وكلوته زركش ، وكلاليب ذهب ، وتساتس بحرير ورقم خليفتى ومنطقة ذهب مرصعة ،وسيف محلى ، منديل مذهب خروغرسين ملجمين مسرجين وأعسلام »(٥٦) .

<sup>(</sup>١٥٤) ابن خلدون ، العبر ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٥٥) المقريزى ، الذهب المسبوك فبمن حح من الخلفاء والملوك ، نشر د . جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٥٥ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥٦) طرد وحشى : هو نسبج كان بعمل بدار الطراز بالاسكندرية ويزدان بدوائر أو رسوم بداخلها صور نمنل مناظر لصبد الوحوس ، والمسسبح السكندرى : هو نوع من النسيج الرقيق المذهب تصنع منه الطرح والكلوتات المزركشة بالكلاليب ، أى القلانس المطرزة بأبازيم محاطة بحافة القلانس ، ورتم والشائس بحربر : هو نسبج حربرى مموج بالذهب وهو نفسه المنس ، ورتم خليفتى : أى مكتوب على هذا النسبج القاب الخليفة بالحرير الباهر الملون ، ومنطقة ذهب مرصعة : أى حزام من الذهب المرصع بالاحجار الكريمة ،

وشحعت كميات الذهب الوغيرة التى تدفقت على القاهرة الحركة التجارية في مصرحتى أن أحد التجار المصريين باع لاحد أتباع منسا موسى نوبا بخمسة دنانير وهو لا يساوى أكثر من دينار واحد • ولقد بهرت الانواب المصرية الجميله وحسانها أتباع منسا موسى فأقبلوا على الشراء حتى انخفضت قيمة الذهب وسعره لكثرة سيولة الذهب في أيادى التجارة واغراق الاسواق بالذهب السودانى ، ولم يرتفع سعره الا بعد سنوات عصدة (۱۵) •

وشمل هذا البذخ السودانى البلاد المشرقية خاصة الحجاز فى موسم الحج ويعلى السعدى على صدقات الملك المالى فى الحجاز: « • • ومع قوته واتساع ملكه ، لم يتصدق فى الحرمين بأثكر من عشرين ألف ذهب ، مع أن اسكيا الداج محمد ، ملك سنفى تصدق بمائة ألف ذهب » (١٥٠) • وتكررت له مسما موسى ـ التكرمة والعطاء فى طريقة العودة أيضا وفى ذلك يقول المقريزى: ( وأنعم عليه السلطان بخيول وجمال » (١٥٥) •

وبجانب تسهرة مالى في الذهب كانت تتميز بخصوبة أراضيها ووغرة

انظر: ل . 1 . ماير ، الملابس الملوكية ، ترجمة صلاح الشيتى، مراجعة وتقديم ، د . عبد الرحمن نزمي اسماعدل ، التاهرة ، ۱۹۷۲ ، ص ۷۷ ، ۳۸ ، ۱۵ ـ ۳۵ ، ۴۹ ـ ۱۱۱ ، انظر الضا : دیماند ، الفنون الاسلامیة ، تقدیم : د . احمد فكرى ، ص ۲۵ . راجع ایضا : د . سالم ، تاریخ الاسكندربــة ، ص ۲۲ ـ ۵۲۸ .

<sup>(</sup>٥٧) د . طرخان ، المرجع السابق ، ص ٨٤ .

۱۸۵) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدى (ت بعد عام ١٠٥٥ م): ناربخ السودان حققه ونشره: هوداس وينوا ، بـــاريس ١٩٠١ ، ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٥٩) المتريزي ، الذهب المسبوك ، ص ١١٣ . أنظر أبضا:

<sup>-</sup> Davidson, B.; Old Africa Rediscovered, London, 1959, p. 91.

محاصيلها الزراعية وكثافة سكانها (٦٠) .

وقد وصلت الى السودان الغربى والاوسط بفضل علاقات مالى التجارية معها كميات وغيرة من حبوب مصر وخضرواتها وحيواناتها المستأنسة ، مثل الثور والغنم والماعز والحمار النوبى المستأنس والدجاج المستأنس ومن الخضروات والحبوب القرع والقلقاس والفول والبازلاء والذرة العويجة أو الدخن (١١) .

واستوردت مالى من المسرق أيضا المصنوعات المختلفة مثل السيوف الدمنسقية والحرير كما استوردت التياب المصرية والخيول بكميات كبيرة (٦٢) • ولزيادة حجم التجارة التى تسغلت سكان مدينة تكدة المالية احدى ولابات مالى ـ يقول الرحالة ابن بطوطة: « سُغلتهم التجارة ، يساغرون كل عام الى مصر ويجلبون كل ما بها من حسان النياب » (٦٣) •

ومدينة تكدة \_ وهى أكرا \_ من مدن مالى الهامة ، وهى مركز تجارى رئيسى فى طريق القوافل وتقـع بين جاو وأير على طريق الحج عـبر الصحراء ، كانت على علاقة وتيقة تجارية مع ورقلة ومع مصر ، ويذكر أن هناك قافلة خرجت من مالى العاصمة نحو مصر عن طريق تكدة بلغ تعدادها ١٢ ألف جمل • واستوردت مصر النحاس من مالى كما استورده المغـرب أيضـا(١٤) •

ولما كانت للذهب أهميته في التجارة المشرقية المغربية ، كانت للملح

<sup>(</sup>٦٠) الفلقشيندي ، صبح الاعشى ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦١) د ، طرخان ، دوله مالي ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦٢) أرسيبالد لويس ، القوى البحرية ، ص ٢٦٠ - ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٦٣) ابن بطوطه ، الرحلة ، ج ؟ ، ص ٣٩٩ . أنظر أيضا:

Bovill, Op. Cit., p. 128.

Bovill, Ibid. (71)

أيضا تجارته الرابحة ، ويصف ابن بطوطة فى رحلته ضخامة كميات الملحودة فى مناجم تغازة غيقول : « • • قرية لا خير غيها ، ومن عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح ، وسقوغها من جلود الجمال، ولا شجر غيها انما هى رمل غيه معدن الملح ، يحفر عليه فى الارض ، غيوجد غيه ألواح ضخام متراكبة ، كأنها قد نحتت ووضعت شحت الارض ، يحمل الجمل منها لوحين ، ولا يسكنها الا عبيد مسوغة \_ احدى قبائل البربر \_ ويتعيشون بما تجلب اليهم من تمر درعة وسجلماسة ، ومن لحم الجمال • ويصلل السودان من بلادهم الى تفازة ، غيحملون منها الملح ويباع الحمل منه فى ايوالاتن معشرة مثاقيل الى ثمانية مناقيل ، وبمدينه مالى بثلاثين مثقالا الى غضرين ، وربما انتهى الحمل الى أربعين مثقالا » (٥٠) • ويبالغ ابن حوقل فى ذكر تمن حمل الملح غيذكر أن حمل الملح بلغ فى بعض بلاد السودان الاخرى فى غربى اغربقية ما بين ١٠٠٠ الى ٥٠٠٠ مثقال أو دينار (٢٠) •

ويضيف ابن بطوطة أن الملح كان عمله يتصارف ويتعامل بها أهل السودان كما يتصارفون بالذهب والفضة ، يقطعونه قطعا ويتبايعونه ، ويذكر أن قرية تفازة على حقارتها كان يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التبر (١٧) .

وعن هذا الطريق التجارى ومدنه يتحدث البكرى عن سلجماسة وسكانها غيقول: « ومن الغرائب عندهم أن الذهب جزافا عدد بلا وزن ، والكراث يتبايعونه وزنا لا عددا » (٦٨) ، وفي حديثه عن مدينة أودغست كمركز تجارى شهيرة في الذهب والملح والعبيد يقول: « • ، ويتجهر الى

<sup>(</sup>٦٥) أبن بطوطة ، الرحلة ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ - ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٦٦) اس حوقل ، صوره الارض ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٦٧) ابن بطوطة ، نفس المصدر .

<sup>(</sup>٧٨) ابن حوقل ، نفس المصدر ، ط دى سلاين ، الجزايد ، ١٨٥٧ ، ص

أودغست بالنحاس المصنوع وبثياب مصبغة بالحمرة والزرقة مجنعة ، ويجلب منها العنبر المخلوق الجيد لقرب البحر المحيط منهم ، والذهب الابربز الخالص خيوطا مفتولة ، وذهب أودغست أجود ذهب أهل الارض وأصحه » ، ويضيف : « انه كان للرجل الواحد من سكانها ألف خادم وأكثر » (٦٩) ،

ركان لسكان السودان طريقة خاصة فى التعامل مع التجار الاجانب سبق أن عرفناها بالتجارة الصامتة (٧٠) ، عرضها المسعودى فيقول: « أن فن البيع والشراء فيما كان وراء سلجماسة من أرض المغرب ومثلها بأقاصى خراسان قوم يبتاعون من غير مشاهدة ولا مخاطبة ، فيتركون عند كل متاع ثمنه أعمدة من الذهب ، فاذا جاء صاحب المتاع اختار الذهب وترك المتاع ، وان شاء أخذ متاعه وترك الذهب » (٧١) .

وقد تعدى أثر حركة تجارة الذهب هذه على البلدان الاسلامية المارة بطريقها من المغرب غربا الى مصر والحجاز شرقا لتشمل الحركة النقدية نفسها و غمع تدغق الذهب والفضة كانت الدورة النقدية عادة مرضية وكان نضوب الذهب يتسبب غالبا فى كارثة اقتصادية تظهر فى قلة العملات الجيدة وتغيير سعر العملة ووزنها ومن ثم تقع حالات غش وكساد وقد يؤدى الامر الى أزمات اقتصادية أو مجاعات تعم بلاد المغرب والمشرق على السواء و

ويذكر القلقشندى عن مسالك الامصار: « أن معدل سمعر القمسح درهما لكل قفيز وأن التسعير كان أرخص » ويضيف: « أنه كثيرا ما يكون

<sup>(</sup>٦٩) ابن حوقل ، نفس المصدر ، ص ١٥١ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>٧٠) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٤ ، ص ٩١-٩٢ .

<sup>(</sup>٧١) المسعودي ، مروج الذهب ، ج } ، ص ٩٢\_٩٣ .

الرطك الافريقى من لحم الضأن بدرهم ، ويرخص اللحم فى الربيع ، وتباع الدجاجة الطبية بدرهمين جديدين » (٧٢) ، كما يظهر من كلام القلقشندى أن ظروف العيش فى اغريقية كانت مماثلة لمصر والمغرب لقرب البلدين وتأثرهما بطريق التجارة المذكورة ،

وكان أساس العملة الموحدية الدينار الذهبى والدرهم الفضى وربما استعمل المنقال الذى له نفس وزن الدينار ، وكذلك الاوقية التى لها نفس وزن الدرهم (٧٣) .

وقد عرف الموحدون صرف العملة من نصف الدرهم والربع والثمن والخراريب ويتضح لنا ذلك مما أورده عبد الواحد المراكشي في حديثه عن وغادة صاحب بجاية بيحيى بن عبد العزيز الصنهاجي الي مسراكش يقول: « ١٠ ان يحيى بن عبد العزيز كان في مجلس عبد المؤمن يوما غذكروا تعذر الصرف فقال يحيى: أما أنا فعلى من هذا كلفة نسديدة وعبيدى في كل يوم يتسكون الى ما يلقون من ذلك ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقاة الصرف وذلك أن عاداتهم في بلاد المغرب يضربون أنصاف الدرهم وأرباعها وأثمانها والخراريب فتستريح الناس في هذا ، أو تجرى الصروف في أيديهم فتتسع بيعاتهم و غلما قام يحيى بن العزيز من ذلك المجلس أتبعه عبد المؤمن ثلاثة أكياس صروف كلها وقال لرسوله: « قل له لا يتعدر عليك مطلوب ما دمت بحضرتنا ان نساء الله عز وجل » (٧٤) و

وكانت هذه العملة الموحدية سواء من الفضة الخالصة أو الذهب الابريز الطيب يتعامل بها الاندلس ، وكان الدرهم مربع الشكل تزن الاوقية

<sup>(</sup>۷۲) القلقشندی ، صبح الاعشی ، ح ٥ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٧٢) أبن صاحب الصلاه ، المن بالامامة ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٧٤) المراكسي ، المعجب ، ص ١٢٤ .

منه سبعين درهما مع اختلاف الكتابات عليه (٧٥) .

وهناك وصف لاوجه الصرف فى الدولة الموحدية وبصفة خاصة فى عهد يعقوب المنصور ، هفى احدى احتفالاته بالنصر كان يقوم بتوزيع الاكسية أو الاعطيات أو ما يسمونها البركة الحافلة من الذهب والدراهم ، ويذكر ابن صاحب الصلاة أنه كان يقدم : « لكل فارس عشرون دينار والاعيان الموحدين وأشياخهم لكل واحد مائة دينار ، ولاشياخ العرب لكل واحد مائة دينار ، ولاشياخ العرب لكل واحد مائة دينار ، ولسماير عساكر العرب عشرون دينار لكل فارس »(٢٦) .

والمقصود بهذا الدينار هو الدينار اليعقوبي حسب ما ذكره الاستاد التازي محتف (كتاب المن) ، ومع صعوبة اعطاء معادلة مضبوطة لمقدار الدينار فانه قياسا على ما ذكره لويس ماسينون كان الدينار الموحدي يزن بالذهب ٧٠٤ر ٤ جرام (أي بزيادة ٧٠٤ جرام على الدينار الشرعي)(٧٧) .

## (ج) تجارة الرقياق:

وتأتى عبر المسالك تجارة الرقيق التى ظهرت كنتيجة متزايدة للايدى العاملة فى المناجم والصناعات المعمارية المتعددة • وكان حل مشكلة الايدى العاملة ينم عن طريق الاستكثار من الرقيق ، على الرغم من أن الاسلام حرم الرق ودعا الى المساواة فى الحقوق بين المسلمين ولا فرق بين عربى

<sup>(</sup>٧٥) ابن الخطبب ، الاحاطة ، تحقيق عنان ، ص ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٧٦) ابن صاحب الصلاة ، المن بالامامة ، ص ٢٩٢ .

Luis Massignon; Le Maroc dans les Premières années du XVI ((vv) Siècle, Paris 1906 pp. 102—3.

أنطر أيضا: ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ، ص ٥٢ وأيضا: دائرة المعارف الاسلامية النشرة الفرنسية ١٩٦٢ ، فصل دبنار ، ج. ميلز G. Miles ، حرد الصبحى ، انبلج الفجر عن المسائل العشر ، ط الرباط ١٩٤٠ ، ص ١٨٤٠ .

على أعجمى الا بالتقوى ، وقضت القوانين الاسلامية فى غالبيتها على عتق الرفيق فتناقصت أعدادهم ، وكان اقتناء الرقيق يتم عن طريق الاغارة على البلدان المجاورة أو عن طريق الشراء • واشتهرت مناطق ثلاثة بجلب العببد وترويد المسامين بما يحتاجونه منه:

البنادقة الذين كانوا يصدرون أعداد كبيرة منهم الى العالم الاسلامى الشرقى والغربي والغربي ،

٢ ـ بلاد الترك التى أمدت الدوله الاسلامية بالجنود والمرتزقة (٢٩٠) • ٣ ـ بلاد السودان أو الزنوج وهى المنطقة المدارية لحزام الساغانا الاغريفية • وكان عبيد تلك المنطقة مرغوبا غيهم لاتقانهم الاعمال المنزلية • ومناطقها القديمة مثل النوبة والحبشة ، وسواحل اغريقيا الشرقية ، وحديثه مثل السودان • وأصبحت بلاد السودان المصدر الاول لتجارة الرقيق ابنداء من القرن ٤٤ •

وقد ازداد استخدام العالم الاسلامى للرقيق بعد التوسع التجارى المعتمد على أنواع العملات الذهبية بوجه خاص حتى أن استيراد العبيد لم يقتصر فقط على الامراء والاسرات الحاكمة أو الدولة ، بل تعداها الى الطبقات الاجتماعية الترية خاصة التجار لما تحتاجه من عمال وحراس ، فأصبح العبيد القوة المنتجة الاساسية في جميع الميادين الاقتصادية .

<sup>(</sup>۷۸) د. مختار العبادى ، الصقالبة فى أسبانيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية، مدربد ١١٠٥ ، ص ١٠-٠٨ .

<sup>(</sup>٧٩) د. مختار العبادى ، قبام دولة المماليك الاولى فى مصر والشمام ، بروت ، ١٩٦٩ ، ص ٣٤-٦١ .

ولاهمية هذه التجارة خصص لها أسواق فى المدن الاسلامية ، وعرفت هذه الاسواق باسم ـ سوق البركة ـ كما هو فى تونس ، وقام عليها وسطاء كما سبق الذكر خاصة من الاوربيين النصارى واليهود ، وتصدرت البندقية وتجارها النخاسية الاوربيية ، التى تنقلها الى موانى شرق البهر المتوسط (٨٠) .

اما أهم مصادر الرقيق فى بلاد المغرب فمن أغريقيا السوداء ، وكانت تجارة الرقيق مربحة لا سيما اذا كان الرقيق قسوى البنية سيليم الحواس (٨١٠) ويذكر الاصطفرى الرقيق السود فى جملة صادرات المغرب والاندلس الى الشرق الاسلامى : « والذى يقع من المغرب المضدم السود من بلاد الدودان والمفدم البيض من الاندلس والجوارى المثمنات ، تأخذ الجارية والخادم من غير صناعة على وجوهها بأليف دينار وأكتر ، تقسع منها اللبود المغربية والبغال للسرج والمرجان والعنبر والذهب والعسل والزيت وأريفن والحرير والسمور » (٨٢٠) .

وقد راجت أسواق النخاسة رواجا تعبر عنه الدراسات الاحصائية لتجارة الرقيق حتى نهاية القرن ١٥م فوفقا لهذه الاحصاءات بلغ عدد الرقيق دحو ٩٠٠ ألف عبد (٨٣) ، وان اختلف في تقدير عددهم ، ويسجل فيليب كورتين Philip D. Curtin عدد العبيد المصريين من أغريقيا الى أوربا في المفترة من عام ١٤٥٨ الى ١٤٦٠ يتراوح ما بين ٧٠٠ الى ٨٠٠ عبد سنويا ، ومن عام ١٤٥٠م الى ١٥٠٠م الى ٥٣٠ ألف عبد (٨٤) .

<sup>-</sup> R. Olivei, Ibid. (A.

<sup>-</sup> Philip D, Curtin; The Atlantic Slave Trade, London, 1969, (1) pp. 16-19.

<sup>(</sup>٨٢) السفن هو جلد خنس غليظ كجلود التماسسيح يكون على قوائد السيوف ، أنظر : الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ص ٣٧ .

<sup>-</sup> R.R. Kuczynski, Population Movements. Oxford, 1936, p. 12. (Ar)

<sup>-</sup> Philip D. Curtin, Op. Cit., p. 17. (At)

وقد حاول ملوك السودان عرقله تجارة الرقياق والتضاييق على النخاسين المغاربة الامر الذى دعا حكام المغرب الى توجيه لون من العتاب الى حكام انسودان ، ويتمنل ذلك فى رسالة مؤرخة من الامير أبى الربياع سليمان الموحدى جاء فيها : « نحن نتجاور بالاحسان ، وان تخالفنا فى الاديان ، وننفق على السيرة المرضيه ، ونتألف على الرفق بالرعية ، ومعلوم أن الد عدل من لوازم الملوك فى حكم السياسة الفاضلة ، والجور لا تعانيه الا النفوس الشريرة الجاهلة ، وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده ، وتردد الجلابة الى البلد مفيد لسكانها ومعين على النمكين من استيطانها ، ولو شئنا لاحتبسنا من فى جهتنا من أهل تلك على الناهية ، لكنا لا نستصوب فعله ، ولا ينبغى أن ننهى عن خلق ونأتى مثله والسلام » (٥٠٠) ،

# ( 4)

#### التنظيمات التجارية الموحدية والحفصية

اقتضت العلاقات الجارية القائمة بين الغيرب من ناحية والغيرب الاسلامي من ناحية أخرى وبينهما وبين المشرق الاسلامي بوجه عام ، تنظيما لوجوه المعاملات المالية والتجارية ولذلك عرفت الثغور الموحدية سأنها في دلك شأن الثغور المشرقية الاسواق المسورة ، والفنادق التجارية (الوكالات) والدواوين الجمركية ويمكننا أن نقف على الاطار التنظيمي الموحدي لوجوه المعاملات التجارية والمالية والادارية المتصلة بحركة التجارة داخل الاراضي التابعة لهم من خلال ما ورد في الرسائل الموحدية النفي سبق الاشارة اليها و

<sup>(</sup>٨٥) جنون ، النبوغ المفربي ، ج٢ ، ص ١٠٦ .

فهناك كتب الامان التى أصدرتها الدولة الموحدية من تونس والتى شجعت التجار على الوغود اليها والاتستغال بالتجارة فيها • ويتمثل ذلك فى نص احدى هذه الرسائل التى نطالع فيها : « • • • من عثمان الترجمان فى تونس الى بانش ابن كرسى يعلمك أنه قد عز على كثير لم تكن حاضر حتا نخلص لك رحلك • • ولكن تجى أن أرات فما ترا الا خير ولا تفزع لا أنت ولا كل من بجى معك فان ما تروا الاخير • والسلع رخيصة وكل ما تريد بعمل لك وكل من خلا من أصحابك فى تونس شىء فيجى يأخذه وما يمر لاحد شىء ، وأن أراد سعير وقرسطان واكرييسان المجى فيجوا فما يعمل معهم الاخير • وأن الشيخ أبو الحجاج وصل الى تونس وهو صاحب الديوان وما يعمل معكم ومع غيركم الاخير فلا تخاف من أحد » (١٦) •

وأبرز الشخصيات المنظمة للحركة التجارية في النغور الوكيل التجاري، وتؤكد بعض الرسائل أن الوكيل كان يتولى أيضا حصر التجار الاحياء والاموات منهم على السواء لمعرفة ما عليهم من ديون وما لهم وتعبر نصوص أحدى الرسائل عن ذلك: « • • بحضور وكيل البينسانيين وهو قسوم في مدينة تونس حيث قال: فنحب منك أن تفحص عن أصحابي من مات منهم ومن هو حيى • • قد اتخذ عندى وما بقى لى عنده • • وما لكم كله موقوف ما أخذ منه أحد شيئا » (٨٧) •

ويقوم الوكيل بالاضافة الى عمله المذكور بحل المساكل التى غالبا ما تحدث بين التجار الاوربيين والمغاربة من غش فى التعامل ، أو تهرب

<sup>(</sup>۸۲) میشیل آماری ، مجموعة الرسائل ، رسالة رقم ۱۲ ، ص ۵۳ وهی غیر مؤرخة .

<sup>(</sup>۸۷) میشمل آماری ، المصدر السابق ، رسالــة رقم ۱۰ ، ص ۰۵۰ ورسالة رقم ۱۰ م ۳۷ میشما ، التجارة فی المغنی فی : نجاة باشا ، التجارة فی المغرب الاسلامی ، ص ۰۵ ، انظر أيضا :

R. Lopez, Op. Cit., p. 384—6.

الاوربيين من دغع أثمان ما يقومون بسرائه من التجار المغاربة ، أو بدغع مبلغ غليل فى الديوان لا يوازى قيمة ما اشتراه التجار ، فهناك اشسارات تحدد أوصاف هؤلاء التجار أمثال : « رجال جياد ، من خيار التجار » من أجل جذبهم لسداد ديونهم للتجار المغاربة عبر كتب مكتوبة موكلة من قبل هؤلاء التجار المسجلين أمثال : « فرسطان ، ففيان ، بلناط كرك ، وألبان » (٨٨) ،

ومثل هذه الاعمال اقتضت أن يكون هؤلاء الوكلاء محل ثقة وأهل الامانة الموضوعة فيهم ، لكونهم الواسطة في حل المشاكل المالية وسداد الديون واجادتهم أسلوب التحاور على أساس أنهم ليسوا في حاجة الى وصية ولا زيادة في التأكيد على أداء الامانة والاعتراف بالحق (١٩٩) ، وعلى حد قول 'ارسالة المشار اليها من قبل: « فما لكم موقوف على وجه الامانة لم يغير فيه شيء ، وعثمان المهدوى باكرس بادر اليه في ثمن النحاس فانه مسافر الى الاسكندرية » (٩٠) ،

وكما اقتضى حجم هذه المعاملات التجارية قيام الوكيل بوظيفته ، فان استكمال أعمال الوكيل اقتضت أيضا وجود شهود عدول معروفين للاطراف جميعا (٩١) ، فضلا عن تراجمة معتمدين لهذه العلاقات ، وكما هو واضح من

<sup>(</sup>٨٨) ميسيل أماري ، نفس المصدر ، رسالة رقم ١٩ ص ٦٠-٦٢ .

<sup>(</sup>٨٩، مبسّيل أماري ، نفس المصدر ، رسالة رقم ٢٠ ، ص ٢٣-٦٢

<sup>(</sup>٩٠) ميشيل أمارى ، نفس المصدر ، رسالة رقم ١٨ ، ص ٥٧-٥٩ . أنظر الملحق رقم ١٥

<sup>(</sup>٩١) من هؤلاء الشهود « محمد بن القاسمى الريعى ، أحمد بن عبد الواحد الرساطى ، عبد الكربم بن عبد المؤمن اللخمى ، حسن بن على الترجمان عثمان بن أبى بكر ، قاسم بن على ، سفيان بن هلال ، أحمد قطران ، وعبد الرحمن بن أبى الطاهى النهيمى » . انظر : ميشبل أمارى ، نفس المصدر ، رسالة رقم ١٢ ، ص ٣٤ ـــ ؟

نص الوثيفة السابقة فان الامر اقتضى أن يكون هؤلاء معروفين على أوسع نطاق من تونس غربا الى الاسكندرية شرقا ، وواضح من التطور الذي طرأ على معنى النرجمة أن صاحبها قد صار له نبأن لا يقل عن شيأن الوكيل التجارى ، فبعد تولى الناصر محمد الشيخ أبو حفص امارة تونس ، ظهرت بجاية منفذا تجاربا هاما نافس تونس والاسكندرية في نطاق حركة التبادل التجاري • وفي هذه المرحلة صار معظورا على التجار في بلاد المغرب الا اذا كانوا منبتين في الديوان أو كما يذكرون « نترجم في الديوان » • وبناء على هذه الترجمة كانت تكتب لهم عقود تبيح البيــع والتراء ، بشرط أن تكون هذه العقود منسهود على صحتها ، وموافق عليها من المستولين ، لانها تسمح الاصدابها فقط أن يدللوا على بضائعهم في الحلقة التجارية ، ومن ثم الترويج البضائع الاوربية والمسرقية على السواء ، مما تسكل وجها آخر من وجوه حلقة التبادل التجاري في هذه العلاقات التي لم تخل من الوسيط أو الدليل التجاري المسرقي النسامي والعراقي والمصرى والاوربي من جنوة والبندقية وبيزة وسردانية وقبرص والمغربي والتونسي والطنجي والتلمساني والبجاوى • ويذكر في أهمية وجود تلك الدلالة الموثقة: « • • من أحمد بن تميم الترجمان ببجاية الى لبنارت غليول الفرناج ٠٠ أن تكلم الاشياخ والاعيان أن يكتبوا كتابا للقايد أو السداد موفق بن عبد الله أن نكون كما جرت عوايدكم نترجم في الديوان وندلل في الحلقة »(٩٢) •

ولهذا السبب غاننا نلاحظ أنه عندما يتردد ذكر المسوانى المشرقيسة المختلفة فى أحدى الرسائل الموحدية ، غان الامر لا يرد اعتباطا وانما يدك

<sup>(</sup>۹۲) عن الديوان وأصله المنرقى الفارسى ، فهى كلمة بمعنى ديوان الجن ، ودان علامة الجمع ، فالديران هو جمع الجنون ، ولا زالت كلمة ديوان بمعنى قمرق موجوده بتونس ، أنظر : عيمان الكعاك ، العلاقة ببن تونس وابران عبر الباريخ ، ص ١٣٦–١٣٧ ، راجع : ميشبل أمارى ، نفس المصدر رسالة رقم ٢٥ ، وهى مؤرخة بتاريخ ٦٠٤ ه / ١٢٠٧ م ، ص ٧٥–٧٧ .

دلالة واضحه على الوجود المترقى فى أكثر من وجه من وجهوه حركة التجارة الموحدية و ونلمس ذلك فى رسالة موحدية أخرى جاء غيها: « • • أغلعنا من بيروت ومعهما بعض البضاعة ، وعبرا على قبرص واشتروا منها باقى بضاعتهم ودخلا الديار المصرية آمانين • • » • ورغم هذه المعاملة الحسنة الا أنهم يعلمون السلطات الحفصية بأنهم مظلومين ويطلبون الرحمة لاطلاق سراحهم وما هم الا عبيد هذه الدولة وداخلين فى طاعتها والرأى الهسا » (٩٠) •

وررود اسم قبرص فى هذه الرسالة له مغزى هام ، غاذا كانت بيزة قد تصدرت معظم الصلات التجارية فى العهد الاول من الدولة الموحدية المؤمنية ، غان جزيرتى قبرص وسردانية ستقومان بدور تجارى هام يرجع ايه أعظم الاثر فى تطور هذه الصلات التجارية ويكمل وحدة البحر المتوسط تجاريا – شرقه وغربه وتسماله – ويؤكد العلاقات التجارية الودية بين تلك الجزر والمسلمين العبارة التالية الواردة فى احدى الرسائل: « ٠٠ أن يكون مثل غليا لم مركبس المجاور له فى سرادانية غانه لم يعامل المسلمين الابالخير والدرامة ويحسب ذلك أكرمناه فيمن يصل من عنده ويأتى من جهته ، فاعلموا ذاك واعلموا بحسبه » (٩٤) ٠

# (ب) الفنادق:

جرت العادة فى المغرب الاسلامى فى العصر الموحدى والحفصى ان بنزل النجار ، سواء من الاوربيين أو المشارقة ، بضائعهم فى مستودعات

<sup>(</sup>۹۳۱) مبنسیل اماری ، المصدر السابق ، رسالة رقم ۲۳ ، غیر مؤرخة ، ص ۷۱ .

<sup>(</sup>۹۶) میشیل آماری ، مجموعة الرسائل ، رسالة رقم ۲۱ ، مؤرخـــة بتاریخ ۵۹۸ ه ، ص ۲۵-۸۸ .

كبيرة عرفت بالفنادق ، وكانت البضائع تسجل فى دفاتر خاصة فيسهل تقدير المكوس المقررة عليها بنظام الدلالة السابق الأشارة اليه .

ولم يكن الهدف من انشاء الفنادق (٩٥) فى المغرب يختلف عنه فى المشرق، وكما هو معروف فان مصر قد تصدرت بلدان المسرق فى هذا المجال بسبب موقعها المتميز حسبما سبق الذكر •

ومن أهم فنادق مصر فى تلك الفترة (وتسمى بالخانات) الفندق الذى بناه تقى الدين عمر بن أخى صلاح الدين وقد عرف باسم «فندق الكارم» نسبة الى التجار الكارميين (٩٦) المقيمين فى الفسطاط المرسى الرئيسى آنذاك لسفن النيل • وكان سوق العطارين بالاسكندرية المقسر الرئيسى لنشساط الكارميين التجارى فى هذا الثغر (٩٠) •

وشهدت الفترة ما بين عامى ٤٩٠هـ / ١٠٩٦ـ ١٠٩١م ترايد في حركة التبادل التجارى بين مصر والشام مما اقتضى انشاء المـزيد من الخانات المخصصة للتجار الشاميين والعـراقيين القـادمين الى مصر أو العائدين منها الى الشـام (٩٨) ٠

وكان من الطبيعي أن يترتب على رواج حركة التجارة المشرقية ازدهار

<sup>(</sup>٩٥) ميشيل أمارى ، نفس المصدر ، رسالة رقم ٢٩ ، مؤرخة بتاريخ ٧١٣ هـ ، ص ٨٦ ـ ١٩٧ وعن هذه الفنادق أنظر أيضا : د . سالم ، ناربيخ الاسكندربه ، ص ٥٠٥ ـ ٥٠٠ . د . سالم : التخطيط ومظاهر العمران في العصور الاسلامية الوسطى ، مجلة المجلة ، العدد ٩ ، ١٩٥٧ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٩٦) هم نجار مسلمون ، ظهروا لاول مرة في القرن الخامس الهجـرى الم ) وكانت لهم مكانة خاصة في المجتمع التجارى الاسلامي ، وقـد تميـر الكارمية بالكفاءة والمجازفة في المشروعات التجاربة الكبرى ، أنظر : د ، سالم ماريخ الاسكندربة ، ص ٥٠١هـ ، ١٩٥هـ ، ١ ( أنظر عنهم : عـادل أبراهيم يعقوب ، التاريخ الاقتصادى للشرق الاوسط ، ص ١١) .

<sup>(</sup>٩٧) د . عبد العزبز سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ١٩ ٥٠ ... ٥٠ .

<sup>(</sup>٩٨) عادل أبراهيم ، المرجع السابق ، ص ٧٧ .

عمرانى واقتصادى لدينة مكة المكرمة ومينائها جدة لا سيما فى المناسبات الدينية ، ومن نم دخل التجار المغاربة طرفا فى هذه الحركة التجاريةووجوه نساطها الاقتصادى ، كذلك تعددت الفنادق التجارية فى بلدان المغرب بحكم تعدد الاسواق التى عرفتها مراكزها الاقتصادية منذ القدم ، فيذكر البكرى أسواى سوسة وأسعارها المعتدلة (٩٩) ، وما كان فى تلك الاسواق من مؤسسات تجارية يزدحم فيها تجار البلد والتجار المتنقلون (١٠٠٠) ، كما ذكر البكرى أيضا أسواق أودعست وتجارتها المزدهرة : « يجتمع فيها خلق عظيم فلا بكاد يسمع فيها المرء صاحبه لكثرة اللغط والغوغاء » (١٠٠١) ،

ومن أسواق المغرب المعروفة سوق أغمات وريكة وكان ينعقد يوم الاحد وسوق أصيلة يوم الجمعة • كما كانت تقام فيها شلاث أسواق موسمية احداها طيلة شهر رمضان والثانية فى العاشر من ذى الحجة أى يوم عيد الاصحى والثااثة يوم عاشوراء ، فيؤمها التجار من كافة أنحاء البلاد وينصبون خبامهم ويعرضون فيها بضائعهم الى أن أنشئت بالتدريج أبنية خاصة تتجمع فيها مؤسسات تجارية هامة (١٠٢) • فاذا بالاسواق نفسها تمثل مدينة صغيرة عتيقة مزودة بأبواب ومتاريس تغلق ليلا وتفتح نهارا ، ومما يذكر بهده المناسبة أن الحفصيين كانوا لا يسمحون باقامة أسواق دباغة أو حمباغة أو حمناعة الرائجة داخل المدينة تفاديا للروائح الكريهة التى منبعت منها م فكانت أسسواق الدباغين والصباغين تقام عادة خارج المدينة (١٠٢) •

<sup>(</sup>٩٩) البكرى ، المسالك ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>۱۰۰) القلقشندي ، صبح الاعشى ، ج ه ، ص ۱۰۳

<sup>(</sup>١٠١) البكرى ، المصدر السابق ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>١٠٢) نجاة باتنا ، المفرب الاسلامي ، ص ٥٥-٥٥ .

<sup>(</sup>١٠٣) محمد الهادي العامري ، تاريخ المغرب العربي ، ص ١٧١ .

## (ج) العمالت:

أما غيما يتعلق بالعملات المتداولة فى الاسواق فقد كان أساس النقد المسوحدى الدرهم المربع الذى سكه المهدى محمد بن تومرت وكانت نقوشه على النحو التالى:

#### الوجه الاول:

الله وبنسسا

محمد رسولنا

المهدي امامنا

## وعلى الوجه الآخر:

لا اله الا الله

الامر كله لله

لا عــوه الا بالله (١٠٤) .

ويأتى عبد المؤمن بن على خليفة المهدى ليغير من الدرهم الفضى الى اندينار الذهبى ، ومن الشكل المربع الى المستدير ، وان لم يلغ التربيسع لنهائيا (١٠٥) . وكان نقوش الدينار على النحو التالى :

# الوجه الاول:

فى حاهة الدائرة: أبو محمد عبد المؤمن بن على أمير المؤمنين .

وفى داخل المربع الصغير: المهدى امام الامة الاسلامية بأمر الله .

وفى داخل المربع الكبير على الحاغة العليا والسفلى: اسم المدينة .

<sup>(</sup>١٠٤) ملحق رقم ١٨.

Rachid Bourouiba; Abd El Mu'min, p. 77—9.

<sup>(</sup>١٠٥) د . حسن حسنى عبد الوهاب ، النقود العربية في سونس ، تونس ، ١٩٥٨ ، ص ٣٥٠ .

## وعلى الوجه الآخر:

على الله على محمد وعلى آنه ودلم تسليما .

وفى داخل المربع الصغير: لا الاه الا الله محمد رسول الله • وفى داخل المربع الكبير على الحاغة العليا والسفلى: اسم المدينة (١٠٦)

واقتدت الدولة الحفصية منذ البداية بسنن الموحدين فى سك مسكوكاتهم شكلا وكتابة ولم يتنذ عنها الا أواخر أمرائها اذ أنهم قلدوا \_ آخر القرن العاشر الهجرى \_ نقود الاتراك العثمانيين (١٠٧) .

وجاءن نقوس الدينار الحفصى على عهد أبو زكريا يحيى على النحو التسالي:

## الوجه الاول:

الطوق: الامير الاجل \_ أبو زكريا يحيى \_ ابن أبى محمد \_ ابن أبى مخصد \_ ابن أبى حفص ٠

الوسط: المهدى امام

(١٠٦) أنظر الملحق رقم ١٨ وأنظر:

- Luis Massignon; Le Maroc, p. 102-3

وراجع ايضا ابن صاحب الصلاه ، المن بالامامة ، ص ٢٩٢ ، محمد الصبيحى ، أنبلاج الفجر ، ص ١٨٠١ ، وأنظر أيضا :

Rachid Bourouiba, Abd El-Mu'min pp. 77—97.

وانظر أيضا لنفس المؤلف:

Six Dinnars Almohades Trouvés a La Qalà des Bani H'ammâd.
 Bulletin d'Archéalogie Algérienne. Tom II, pp. 271—291.

وأيضا :

- Monnaies et Bijoux Trouvés a La Qalà des Bani H'ammâd. Actes du II' Congrès d'Etudes Nord-Africaines, 1970, pp. 67—77.
  - (۱.۷) د . حسن حسنى ، النقود العربية في تونس ، ص ٣٥٠ .

الامـــ القــائم بأمــر الله

والوجه الآخر:

الطوف: باسم الله الرحمن الرحيم ــ صلى الله على محمد ــ وعلى آله ٠٠ وسلم تسليما

الوسط: لا اله الا

الله محمد

رسـول الله

ورغم استدارة الدينار غان الكتابة الطوقية ، حشرت فى مربعات تشبه كوشات العقود ، ولم تذكر التاريخ ، وتذكر أحيانا أسماء المدن (١٠٨) .

ولما وصلت بيعة مكة الى المستنصر الحفصى فى سنة ١٥٧ه \_ 1٢٥٨م نراه يرسم على ديناره المسكوك فى تونس ما يلى :

الوجه الاول:

الطــوق:

المؤيد - بنصر - الله - المنصور - بفضل الله - أمير المؤنين . الوسط:

أبو عبد الله محمد .

بن أمير المــؤمنين ٠

تونس ٠

والوجه الآخر:

الطوق:

<sup>·</sup> ۱۱۱۱ د ، حسن حسنی ، نفسه ، ص ، ۱۱۱۱ ،

بسم الله الرحمن الرحيم \_ صلى الله على سيدنا محمد \_ لا اله الا الله \_ محمد رسول الله •

#### الوسط:

- المهدى خليفة ٠
- الله الشكر لله ٠
- والحول والقوة بالله(١٠٩) .

وقد ظهرت فى القرنين السادس والسابع للهجرة مشكلة أمام المدن التجارية الاوربية تخص قيمه الدينار لما يعترضه من ارتفاع مستمر بالمقارنة بالعملات الاخرى (۱۱۰) • وأمام تلك المشكلة حاولت الدولة ضرب أنواع أخرى من العملات منها المزيف أو ضرب أنواع غير جيدة من العملات اثارت ثائرة الناس غتر اجعت أمامها السلطات ، وهذا ما حدث فى تونس عام ١٣٦٠ عندما ضربت الحناديس أى الفلوس النحاس التى الفتون فى شوال من نفس السنة (۱۱۱) •

<sup>(</sup>۱۱.۹ د . حسن حسنی ، النقود العربیة ، ص ۱۶۳ .

<sup>(</sup>۱۱۰) المعروف أن لفظ Mancus الذي أطلق على العملة الذهبية القديمة المتداولة في التعاملات الانطالية والفرنسية والاسبانية نعنى العملة بصفة عامة والدينار العربي بصفة خاصة . وقد ظل تجار المسلمين يتعاملون بالدينار الذهبي رغم اختلاف أوزانه حبى العهد المرابطي ، وقد أدى التسزام المسلمين في معاملاتهم التحاربة بالدينار الى اقدام الدول التجارية الاوربية منذ بداية القرن ۱۱ م (٥ هـ) على سك عملات ذهبية في اسبانيا المسيحية ، فكان هناك الدينار القستالي والليوني والبرتغالي . نم أننشر نظام العملات الذهبية من اسبانيا الى جنوب ابطاليا وصقلية ، أنظر :

<sup>—</sup> Gabriel Le Bras, C.F.H. of E., p. 586—589.

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن نفرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٦ ، ص ٦٦٧ - ٦٦٨ . وعن هذه الحنادبس بقول د . حسن حسنى : « وأستحدث السلط المستنصر بالله الاول ) سكة من النحاس مقدرة على قيمته من الفضة حاكى بها سكة الفلوس بالمشرق ، تسهيلا على الناس في المعاملات ٠٠ ولما لحق سكة الفضة من غش البهود المتناولين لصرفها وصوغها . وسمى سكته التى

وأدى نقص العملة الذهبية (كما حدث في سنة ٧٥ه ــ ١١٨١م) الى ظهور تغييرات متكررة في النظام النقدى (١١٢) ، لذلك ، كان الالتجاءالي العملات الاجنبية التي تعوض الدينار الاسلامي ، فظهرت في عام ١٥٠ه ــ ١٢٥٢م في جنوة العملة الجنوية المذهبة ، وفي نفس السنة ظهر الفلورين النفلورنسي ، وكان وزنهما ١٥٠٣ جرام وهما يعتبران أكثر وزنا من وزن المدينار الموحدي الذي كان يزن ٣٣٠٢ جرام بالمقارنة بالدينار المرابطي الذي كان يزن ٨٨٠٣ جرام ، وكلها من الذهب الخالص ، هذا بالاضافة الى الدوكا البندقي والبيزنت البرشلوني (١١٢) .

وكان انخفاض قيمة الدينار منذ القرن ٤ه ( ١٠م ) واختلاف وزنه وعياره بحسيه الكان والزمان سببا في استخدام العملة الجنوية بكثرة خاصة في نسرق البحر المتوسط وغربه ٠ والي جانب الدينار ظهر الدرهم

استحدنها (بالحندوس) سعنى السوداء ، نم أنسدها الناس بالتدليس وضربها أهل الرب ناقصة في الورن ، وفنا ننها النساد ، وأشند السلطان في العقوبة عليها ، نقطع وقتل ، وصارت ريبة لمن بتناولها ، وأعلن الناس النكير في شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها ، وكبر الخوض في ذلك وبوقعت الفننة ، فأزال السلطان نلك السكة وعفا عنها ، النقود العربية في تونس ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>١١٢) دائرة المعارف الاسلامية ، النشرة الفرنسية ، فصل سكة ، ج ٤، ص، ٤١) ، انظر أيضا :

E.Strauss; Prix et Salaires à L'epoque mamlouke, etude sur L'etèt Economique de L'Egypte et de la Syrie à la fin du Moyen Age.

فى مجله الدراسات الاسلامية ، بارىس ١٩٤٩ ، ص ٥٤ ص ٥٤ ص ٥٤ ص ٥٤ ص ٥٤ ص ٥٤ ص

والدوكا عملة ذهبية استخديت في معظم أوربا ، قيمتها حسوالي ٣ شملنات وأستخدمت في عهد الدوج وندولو في البندةية الدوكات الذهبية وكانت تعادل ٩ نملنات ، انظر :

<sup>—</sup> New English Dictionary, Vol III, p. 699.

والبيزنت عملة أسبانية فضية .

الموحدى وتان وزنه فى بداية القرن ٥ه ( ١١م ) ٥ر١ جرام ، وهو أقل بكنير عن مثيله المرابطى الذى كان يزن ٢ جرام (١١٤) ٠

واتصالاً بهذه المشكلة ، فقد وجهت الى اليهود منذ منتصف القرن ٧ه ( ١٣م ) التهمة بادخال الخلل فى الدورة النقدية لما كانوا يقومون به من صور نقود الفضة (١١٥) ،

ويؤكد الاستاذ برنشفيك على الدور الهام الذى لعبه اليهود فى توثيق علاقات المغرب الاسلامى بالمسرق عبر أوربا من خلل تلك الوثائق التى سجلت فيما سجله أن المركبين سان جيل وسان فرنسوا شحنتا بمختلف أبواع البضائع وكانت نسبة كبيرة منها لحساب بعض اليهود وكانوا كسائر المتجار المرسلين يصدرون الى المريقية عملة الفضة والجلود والحرير وعلى الخصوص عود القرنفل والزعفران (١١٦) •

<sup>(</sup>۱۱۱) دائره المعارف الاسلامية ، فصل درهم ، ميلز ، ج ۲ ، ص ٣٢٨-

<sup>-</sup> Babriel Le Bras, Op. Cit., p. 298.

<sup>(</sup>۱۱۵) عن دورهم في الحباه التجارية وتقربهم للسلطة الحفصية ، انظر : مينسيل أماري ، رسالة رقم ۲۸ ، ص ۸۳ ـ۸۵ ، ملحق رقم ۱۲ و أنظر أبضا :

<sup>-</sup> Brunschvig; La Berberie, Tom 1,

<sup>(</sup>۱۱٦) اعتمدت الدولة الحفصية ايضا في دخلها هذا على الجباية الداخلية خاصه من الارباف والبدو على يد وزارة خاصة تعرف باسم وزارة العصود ، انظر ، العامرى ، تاربخ المغرب ، ص ٢٠-٢٢ ، ١٧٣ العامرى ، وغالبا ماكانت هذه الضرائب سبر مشاكل بين الحكومة والقضاه والمكاسين ، مثل ما حدث بي عهد السلطان أبو غارس عبد العزيز ، على يد قاضى القيروان أبو عبد الله بين ضعيب عندما شكا اليه القيروانيين من ظلم المكاس بسبب غداحة المكس حيث قال : «ليس في الشربعة مكس » وضرب المكاس وطيف به في شوارع المدينة ، وبرفع الامر الى السلطان الحفصى أمر بعزل القاضى وقال : « هذا لا يصلح وبرفع الأمر الى السلطان الحفصى أمر بعزل القاضى وقال : « هذا لا يصلح للولاية » ، فأحذت الدولة تدابير أخرى لحل تلك المشاكل حيث أمر السلطان نفسه باستاط صرببة المكس من الاسواق التالى ذكرها ومقدار مكسها :

ولم يكز غريبا على الدولة الحفصية التى كان النشاط التجارى بها يمثل جزءا كبيرا من دخلها حتى أنها خصصت له ادارة خاصة تعرف بالادارة القمرقية المعنمدة في ميزانيتها على الدخول الوغيرة الناتجة من التجارة والقرصنة و فكانت تعمل على تشبيع التجارة ، وتعنى الحبوب من الضريبة ، وتمنح التجار الاجانب حقوق التصدير للبضائع ، معفاة من الضرائب ان كانت بضائعهم الى تونس تتساوى فيها قيمة الواردات معقيمة الصادرات و أما اذا زادت قيمة الصادرات على الواردات فتكون نسبة الضريبة ه في موانت تشجع البضائع المحلية لتنتبيط حركة الانتاج ، وتمنح من الضرائب و وكانت تشجع البضائع المحلية لتنتبيط حركة الانتاج ، وتمنح تسهيلات كبيرة في تصدير بضائعها ذات القيمة العالية خارجيا ، حتى أن دخل القمرقية في المعهد الحفصي كان يقدر سنويا بنحو ۱۷۰ ألف دينار وهو وان كان غيه مبالغة الا أنه يسجل مدى أهمية هذه الادارة وانتعاش وهو وان كان غيه مبالغة الا أنه يسجل مدى أهمية هذه الادارة وانتعاش والتونس (۱۱۷) ،

<sup>-</sup> سوق الرهادنة - ٣ آلاف دينار ذهبا كل سنة .

رحبة الطعام = ٥ آلاف دبنار - رحبة الماشية = ١٠ آلاف دينار - رحبة العطارين = ١٥٠ الف دينار دينار - ١٥٠ الف دينار

<sup>-</sup> فندق الادام = ٥٠ الف دينار - فندق الخضر = ٣ الاف دينار ٠

<sup>-</sup> غندق الفحم = الف دينار - فندق الملح = ٥٠٠٠ الف دينار ٠

<sup>-</sup> مجيى الاعمدة = الف دبنار - سوق القشاشين = ٢٠٠ دينار .

دار الشغل = ٣ آلاف دينار \_ رزمة الصابون ٦ آلاف دينار .

<sup>-</sup> فندق البياض = ١ الف دبنار - سوق الصفارين = ٥٠ دينار .

<sup>-</sup> وعلى الطرب والمطربين ومنهم العزانين = ٥٠ دبنار . وكــــذلك المخننين في الدملات والفخارين وحنى الحانات لبيع الخمر . أنظ :

<sup>-</sup> Brunschvig, Ibid, Tom II, p. 239.

<sup>-</sup> Brunschvig, Op. Cit., p. 241. (\\\\)

ولمعرفة قدر النصاب الشرعى للمكاييل فى القطر التونسى ، اعتنى المفصيون ماصلاح المكاييل ، فاعتمدوا الوسق السرعى فى قسدره كالقفيز التونسى • كما أنهم أول من طبع الدينار والدرهم الذهبى التونسى المجديد المعروف بالدينار التونسى • وهناك اختلاف كبير فى قيمته حسب الفترات التاريخية ، وأهميه استخسدامه ، كما أوجسدوا نصف الدينار والدرهم الناصرى (١١٨) • وضربت أيضا فى عهد الحفصيين نقود النحاس لاول مرة وكانت تعرف باسم الحندوس كما سبق الذكر •

وكان المكس يقدر عموما فى النظام المالى الموحدى بنسبة العشر فى النبريعة الاسلامية وغير أن هذا العشر قد تراوح فى مقداره الفعلى بين المبر و ٢٠٪ من ثمن البيع و ويرجع الاختلاف فى هذا التقدير الى اختلاف النواع البضاعة وعقيدة التاجر ومدى قربه وبعده من السلطة وقد توزع هذا القدر بنسبة ١٠٪ للجانب ، ٥٪ للذمى ، ٥ر٢٪ للتاجر المسلم والتزمت الدولة حسبما يتضح من الرسائل بهذه النسبة « وأموالهم فى جميع بلاد الموحدين لا نائبه تنوبهم ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد » (١١٩٠) وعليهم أن يؤدوا ما جرت العادة بأخذه منهم من العشر على العادات المعروفة والشرايط المعلومة دون زيادة عليهم و ١٠٠٠) و العادات المعروفة والشرايط المعلومة دون زيادة عليهم و ١١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱۱۸) و صفیف د . حسن حسنی عبد الوهاب بأنهم قاموا بنجزئسة الناصری الی (خمسی) وهو خمسة اسداس الدرهم ، والی (خروبة) وهی اربعة اسداس الدرهم والی نصف ناصری به سنی به ۱/۵ والی قفصی وهو (القبراط) یعنی سدس الدرهم ، النقود العربية في تونس ، ص ۳۷ .

<sup>(</sup>۱۱۹) ٠٠ سال أمارى ، المصدر السابق ، رسالة رقم ٢ ، غير مؤرخة من عهد أبى معتوب يوسف ، ص ٩ .

<sup>(</sup>۱۲۰) مشیل أماری ، المصدر السابق ، رسالة رقم ٣ مؤرخــة بتاریخ ١١٢٨ م ، ص ١٣٠٠

# (د) المعاهدات التجارية وموادها:

هذا وحد أبرمت الدولة عددا من الاتفاقيات التجارية والمعاهدات ، أو تبادلت بعض الرسائل ، حسب الظروف السياسيه والاقتصادية مع بعض البلدان والتي تمنحها امتيازات خاصة تصل أحيانا الى حد الاعفساء من الضريبة المعروفة بالقبضة ، وقد ورد ذلك في رساله ترجع الى عهد عبد المؤمن حررت على يد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحق بن أبى خراسان الى أرك بيسة · « • • وأما أمر القبضة التي تؤخذ من التجار وجسرت به العادة فقد هونآها وأمرنا بلطفها ورتسحنا لخدامنا أن كل تاجر من بلدكم متى وصل بسلعة ولم يتفق له معها أنه معافى فيها مرفوع عنه الواجب واللازم في آمرها يعيدها الى بلده على غرضة مراده • • » • وتؤكد نفس الرسانة على اعفاء بعض المواد كالخشب : « • • وقد تركنا لتجاركم جميع ما يخرجون من الشب وأعفيناهم من الواجب فيه • • » (١٢١) • وهناك نظام المي احدى الموانيء المسموح بالرسو فيها ولم تشأ المركب أو عند وصول المراكب الى احدى الموانيء المسموح بالرسو فيها ولم تشأ المركب تفريغ أو بيسع بضائعها غيد عنها العشر (١٢٢) •

وهناك من النصوص الواردة فى معاهدة أبرمت بين الدولة الحفصية وبيزة ما ينسير الى أن أبى غارس عبد العزيز الحفصى وقع فى عام ١٨٠٠ه – ١٣٩٧م بينه وبين تجار بيزة معاهدة طويلة الاجل تقضى باعفاء صادراتهم من الذهب والفضة والاحجار الكريمة من أداء الضريبه المقررة ، كما أعفيت من نفس الضريبة صادرات افريقية من الرصاص ، مما أدى الى انخفاض من نفس الضريبة صادرات افريقية من الرصاص ، مما أدى الى انخفاض

مقدار الذهب الداخل الى اغريقية (١٢٢) .

وقد توفرت لدى مجموعة من المراسلات التجارية المتبادلة بين المفصيين وبيزة ذيلت رسالتى بنصوص بعضها الاهميتها المباشرة بالموضوع • وتتضمن هذه المراسلات عقودا أساسية ـ تجارية :

من أبى يحيى زكريا الى المسؤولين فى بيزة ينهى الى علمهم عقد صلح لمدة ١٠ أعوام شمسية متوالية من جمادى الاولى سنة ٢٧ه ما ١٤ سبتمبر ١٣١٣م على شروط وأسس (الرسالة رقم ٢٩ م طويلة تمتد من ص ٨٦ م ٧٠) ٠

ے عقد تجاری من عهد أحمد بن تفراجين لمدة ١٠ أعوام سمسية من ١١ ربيع التاني ٧٥٤هـ ١٦ مايو ١٣٥٣م على أسس وشروط ( الرسالة رقم ٣٠ ـ طويلة أيضا تمتد من ص ٩٨ ـ ١١١ ) ٠

\_ عقد صلح وتفویض بالعمل المشروط طول حیاة السلطان \_ أبی عارس عبد العرزیز \_ من تونس فی ربیع الاول ۸۰۰ه \_ ١٤ دیسمبر، ۱۳۹۷م (الرسالة رقم ۳۶ ، من ص ۱۲۳ \_ ۱۳۳۱) .

وبين هذه العقود تشابه واضح فى الاسس والشروط كأساس للعلاقات المتجارية والدينية والاجتماعية ، وتقدير مدى العقوبة على المخالفات لتلك الشروط (١٢٤) .

وللاسف لم يرد ذكر المشرق الاسلامي في هذه المراسلات الا في النارات عادرة • ومع ذلك ، غان الحركة التجارية بين المغرب والمشرق

<sup>(</sup>١٢٣) أنظر الملحق رقم ، ١٥

<sup>(</sup>١٢٤) أنظر الملحق رقم ١٦ .

الاسلاميين في العصر الموحدي تبدو أكثر وضوحا من استعراض أنواع السلع الرئيسية المتبادلة .

فأسواق الحبوب التى راجت داخليا بين الحواضر والمدن تركزت فى ثلاثة نيارات : أولا : من مصر نحو ليبيا وبرقة غربا ، وخليج عدن والخليج العربى شرقا ومنها الى بغداد ، ثانيا : بلاد الشام ومنها نحو الجزيرة العربية نم الى بغداد ، نالئا : شمال أغريقيا كله من القيروان الى باجة وتونس حيث يخرج حوالى ألف حمل جمل ، وقمح المغرب نحو الاندلس وصقلية ، وبالطريق البرى فى اتجاه سجلماسة جنوبا نحو الصحراء ،

ويعتبر الزيتون من أهم الصادرات الافريقية خاصة فى تونس • وهو من أهم المحاصيل الزراعية فى حوض البحر المتوسط وله دور اقتصادى هام فى حياة سعوب تلك المنطقة • ويزرع فى مناطق الكثافة السكانية فى تونس وصفاقص التى تعتبر من أهم الموانىء لتصدير زيت الزيتون الى مصر والمغرب وصقلية بحيث كانت السفن تقصد صفاقص « فترسى فى أوحالها عند الجزر نم تصلها وقت المد حاملة اليها التجار والاموال من كل جهة قصد البتياع زيتها »(١٢٥) • وتعتمد على هذا الزيت صناعة الصابون وزيت التجميل وأهم مراكزه ليبيا وافريقية ومنها كانت تسوق فى الحوض الشرقى البحر المتوسط •

ومع غترات الاضطرابات فى تونس ، حلت البندةية محلها فى نقل النيت الى مصر وجزيرة كريت ، وذكر شاهد عيان فى رحلته أن « السفن الايطالية كانت تحمل الزيت من جزيرة جرية الى الاسكندرية »(١٢٦) . ولتوافر انتاج تونس من الزيتون انخفض سعره فقد ذكر ابن حوقل:

<sup>(</sup>١٢٥) نجاة بانسا ، التجارة في المغرب الاسلامي ، ص ٥٥ .

<sup>--</sup> Brunschvig, Op. Cit., Tom II, p. 262. (۱۲۲)

«كان يباح ستون وسبعون قفيزا بدينارا » (١٢٧٠) • ولا تزال زراعة الزيتون وزيته تلقى من العناية والرعاية بهذا الاقليم أكثر من أى اقليم فى البحر المتوسد! •

ويلى الزيتون فى مجموع الثروة الزراعية المصدرة الكروم الطازج أو المجفف وأجود أنواعه بدمشق وصعيد مصر ومالقة فى الاندلس ، وكانت معاصره منتشرة فى مناطق كثيرة من المغرب ومصر ورغم تحريم الاسلام الخمور ، والتى كانت تصدر من الساحل الاغريقى ودمياط الى أوربا (١٢٨) .

وتعتبر التمور من الحاصلات الزراعية الهامة التى تداولتها التجارة البحرية ، فهو ذات منبت عراقى ، وأدخل مع الفتوح الاسلامية الى الشام ومصر والجنوب التونسى حتى الصحراء المغربية ومنها الى الاندلس وتعتبر بلاد الجريد من أهم مناطق تصديره ، ويذكر البكرى فى تمر توزر : « وانتاجها من التمور أخصب الانتاج بافريقية ويخرج منها كل يوم ألف حمل الى كافه الجهات » (١٢٩) ، ولكثرة الانتاج كان يباع أحيانا وقر الجمل بدرهمير « وفى وادى درعة يكون التمر رخيصا جدا ، حتى ربما بيع فى بعض السنين الجيدة حمل الجمل بنصف دينار » (١٣٠) ،

ولعب التمر أيضا دورا هاما في التجارة الصحراوية حيث كان يحمل

<sup>(</sup>١٢٧) ابن حوقل ، صورة الارض ، ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن مماتی ، كتاب توانين الدواوين ، جمعه وحققه الدكتسور عزيز سوريال عطية ، القاهرة ، ۱۹۶۳ ، ص ۲۲۱ ، وانظر أيضا : القلقشندی صبح الاعشی ، ج ۳ ، ص ۳۸٦ ، وراجع أيضا : د ، محمد عبد الهادی شعيره الاسكندرية ، من الفتح العربی الی نهاية العصر الفاطمی ، مقال فی الكتاب الذی أصدرته غرفة الاسكندرية التجارية ۱۹۶۹ ، ص ۹۰ ، د ، سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ۲۹۲ ،

<sup>(</sup>١٢٩) البكرى ، المسالك والممالك ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>١٣٠) الادريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢١ ، آدم ميتز ، الحضارة الاسلامية ج ٢ ، ص ٣٠٣ .

فى القواغل التى تسير من شمال اغريقيا الى بلاد السودان عبر الصحراء ، وكانوا يعودون بسبى العبيد والذهب ، وكان أكبر مركز لتجارة التمر مدينة سجاءاسة الواقعة فى جنوب مراكش (١٣١) .

كان الشمع من المواد التي تصدرها افريقية من تونس بكثرة ، ويليه الملح الذي ذان يصدر بكثرة الى السودان وأوربا ، واحتكرت البندقية تجارة الملح بدليل ما صرح به أحد نوابها بتونس سنة ٩٧ه – ١٣٩١م مخاطبا السلطان أبى العباس الحفصي قائلا : « ان جمهوريتنا لا تريد أن تستورد من بلادكم غير الحبوب والملح »(١٣٦٠) • وقد التزمت البندقية عن طريق الاتفاقات بتوريد الرصاص من تونس مع الاعفاء من الضرائب •

ونضيف الى تلك المنتجات الزراعية والصناعية التى كانت من السلع الرئيسية للتجارة بين المغرب الاسلامى والمشرق تجارة التوابل والشب وكانت تسنورد من الشرق عبر مصر وتحفظ فى الفنادق قبل تصديرها الى أوربا ، وكانتلها سوق نافقة فى الغرب الاوربى فهى تصلح للطعام ولصناعة العطور والصباغة والصيدلة وفى مقدمتها حب الفلفل والزنجيل والقرفة (الدارصيني) وهى مواد لا غناء عنها وكان حب الفلفل (أو كما يسمونه المغاربة ابزار) يستخدم لشدة الاقبال عليه كعملة فى المفاوضات ومن بين السلع الاسلامية المطلوبة الزعفران والنيلة ويستوردان من الهند والعراق والشام وبلاد الجريد واستعمل المغرب الاسلامى من القرمز وكان يصدر منها الى الاندلس (۱۳۳) ،

<sup>(</sup>۱۳۱) المقدسي ، أحسن النقاسيم ، ص ۲۳۰ ، الادريسي ، نزهـــة المثنتاق ، ص ٤ ، ٢ ، ٢١ ،

<sup>-</sup> Brunschvig, Op. Cit., p. 203.

<sup>(</sup>۱۳۳) نجاه باشا ، المرجع السابق ، ص ٦٥ ، ولبيان مدى أهمية تجارة الفلفل يدكر السفير البندقى للسلطان الغورى رعاية التجار البنادقة المقيمين في دمشق بسبب ما يتعرضون له من مظالم من نواب وأمراء الشمام ويقول :

ومن مواد تجارة المغرب مع المشرق سمك التن ويصاد فى سسواحك المغرب واسبانيا المقابل لها ، وخصوصا فى مدينة سبتة حيث يجفف ويباع . كذلك كان الطين سوالمقصود به تين سيحمل الى مختلف البلاد دانيها وقاصيها ، ويعتبر من أغلى الهدايا حيث كان يتحف به الملوك والاشراف الكبار ، وكان الرطل منه يباع فى مصر والمغرب بدينار ، وكذلك كان يصدر من المغرب الى المشرق بصفة خاصة من طليطة الى مصر والشام والعسراق (١٣٤) .

وكان الأوربيون يتجرون فى ملح النوشادر كمادة كيماوية هامة مصدرها العراق ويننقل عبر الشام ومصر وصقلية ، ثم الزئبق الذى يكثر وجوده فى المغرب ، ويتفر فى مدينة قرطبة بالاندلس (١٣٦) • ويزيد السدمشقى ( ٠٠ ان أحسن الزئبق ما جلب من المعدن الذى بقرب طليطلة » (١٣٦) •

يضاف الى ذلك التب ، الذى أعسفى بسبب أهميته من الضرائب ، وكان المرجان من المواد الهامة فى تجارة غرب المتوسط الى المشرق ، وكان يصاد من سبتة وما حولها ، وهو صعب الاستخراج ، ولكن ما يستخرج ذو قيمة مادية تساوى من العسرة دراهم الى العشرة آلاف درهم (١٣٧) .

<sup>« . .</sup> ومن ذلك فرض الجمارك على نجارنا شراء . ٥٣ حملا من الفلفل بسعسر مرتفع علاوة على حمولتنا العادية وهذا اجراء لا بمكن احتماله لانه سبب لنسا خسارة فادحة لتجارتنا » . انظر ، نعيم زكى فهمى سليمان ، طرق التجارة الدوليه ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى ، رسالسة دكتوراه ، جامعة القاهرة ١٩٦٨ ، ملحق رقم ٢ ، ص ١٨ – ١٩ من الملاحق ( تعليمان الى السفير بندرينو سانودو – سفير البندقية الى السلطان الاشرم قانصوه الفورى ، ٢٥ أكتوبر ١٥٠٢ البندقية ) .

<sup>(</sup>١١٢٤ آدم ميتر ) المصدر السابق ، ص ٣٠٧ - ٣١١ .

<sup>(</sup>١٣٥) الادريسي ، المصدر السابق ، ص ٢١٢–٢١٣ .

<sup>(</sup>١٣٦) الدمشقى ، محاسن البجارة ، القاهرة ، ١٣١٨ ه ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۱۳۷) الادريسي ، المصدر السابق ، ص ١١٦ .

وكانت السفن الاوربية تصل الى ميناء الاسكندرية ودمياط محملة بالفراء والجوخ وتعود موسقة بالبخور والخزف والاقمشة (١٢٨) • ومن المواد الهامة الخشب اللازم لصناعة السفن وأعمال النجارة والاخشاب كمادة تجارية هامة كانت تتجمع فىمدينة الاسكندرية خاصة خشب للصنوبر ومنها توزع الى مصر والشام وصقلية والثغور المتوسطية • ومن أغضل أنواع الاخشاب المستوردة الاخشاب الصنوبرية التى كانت تستقطع من غابات فى طرطوشة وقصر أبى دانس بالاندلس ، ولخشب الصنوبر حمرة خاصة فى لويه ومن جودته لا يتأثر بالسوس (١٣٩) • وقد اختصت الدونة الموحدية فى استيراده للمصالح الهامة مثل البحرية وكان الفائض يعرض البيع بسعر نحدده الدولة داخليا •

وكان حظ العالم الاسلامي من المعادن قليلا(١٤٠) ، ولضرورته فى تنقية المياه وغير ذلك من الاحتياجات اهتمت الدولة باستيراده سواء كمادة خام أو مطروقا ، وكانت أهم مصادره الهند فى الشرق كما كان يتوغر فى اسبانيا وبعض الاقطار الاوربية ، ومن أشهر المسنوعات الفولاذية السيوف الهندية والسيوف الاغرنجية ، التى كانت ترد الى العالم الاسلامي عن طريق الاندلس وأوربا(١٤١) ،

ويصدر زيت الزيتون من المهدية الى جميع بلاد المشرق ، ومن

<sup>(</sup>١١٢٨) د . عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ١٦٥ ــ ١١٥ .

<sup>(</sup>١٤٠) د ، عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>۱۱۱) البكرى ، المفرب في ذكر بلاد المريقية والمفرب ، الجزائر ١٩١١ ، ص ٢٠.

صفاقص وقابس وبرقـة (١٤٢) • الفستق من قفصـة الى مصر والاندلس وسجلماسة : والجوز من سطيف الى مصر • الثياب والعمائم السـوسية ، الثياب الحريرية من قابس والصوغية من أغمات وريـكة (١٤٣) • وتعـود البراكب من الاسكندرية والمسرق محملة بجلود النمور والبقر الواردة من برقة (١٤٤) ، وكان يحمل من طرابلس الى مصر الكتان والعسل والقطران والسمس (١٤٥) • يضاف الى ذلك المراكب المحملة بالزيت من اشبيلية نحـو سلا والاسكندرية نم المشرق • ومن جيان الزعفران ، الوبر والجلود ومن سرقسطة الفراء ، ومن المرية أقمشة الحرير ، ومن شـاطبة الورق ، ومن غرطبة الزئبق ومن شواطيء الاطلسي العنبر (١٤١) •

# (ه) سلاطين الماليك ودورهم في الملاقات التجارية:

وحرص سلاطين المماليك على تشجيع النشاط التجارى من مينا، الاسكندرية في كلفة الاتجاهات ، وظهر هذا واضحا من الامان الذي أعلنه السلطان قلاوون وجاء فيه : « • • ومن يؤنر الورود الى ممالكنا أن أقام أو تردد • • فليعزم عزم من قدر له في ذلك الخير والخيرة ، لانها في الدنيا جنة عدن لمن قطن ومسلاة لمن تغرب عن الوطن • • فمن وقف على مرسومنا هدا مى التجار المقيمين باليمن والهند والصين والسند وغيرهم فليأخذ

<sup>(</sup>۱۱۲) الادريسى ، نزهة المشتاق ، ص ١٠٩ ، ابن حوقل ، المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>١٤٣) الادريسي ، نفس المصدر ، ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>١١٤) الادريسي ، نفس المصدر ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>ه ١١٤) الادريسي ، نفس المصدر ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>۲۶٬۱) الادريسى ، نفس المصدر ، ص ۱۳۲ ، ۱۷۸ ، ۱۹۲ ، ۲۱۳٬۱۹۹ وانظر أبنيا : العذرى ( أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلالىء ت ۲۷۸ ه/ ۹۸۸ م ) ، برصيع الاخبار وتنوبع الاثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك الى المالك ، نشر عبد العزيز الاهوائى ، مدريد ۱۹۲۵ ، ص ۲۲ ، ۹۰ . د . سالم ، باربخ البحرية الاسلامية فى المغرب والاندلس ، ص ۲۲ ـ ۲۰ .

الاهبة في الارتحال الينا ليجد الفعال في المقال أكبر ويرى احسان يقابل في الوفاء بهذه العهود بالاكثر ٥٠» (١٤٧) • فكثر وفود التجار من الشرق والغرب على السواء بدليل عقد عدد كبير من المعاهدات التجارية مع الجمهوريات الايطالية وصقلية وقشتالة وأرغونة غربا ، بل ومع جدزيرة سيلان شرقا (١٤٨) •

ويمكن أن نسستنتج توثق العلاقات الودية بين الدولة الحفصية ومصر الملوكية من الرسائل المتبادلة بين سلاطين الماليك فى مصر والحفصيين فى تونس ، بحيث قامت الدولة الحفصية بدور الوساطة لدى مصر لصالح التجار الأجانب من أجل تحقيق مطالب تجارية للفرنج الفرنتيين فى المرانى المصرية أسوة بما حصل عليه البنادقة من امتيازات (١٤٩٠) ، مع خضوع مؤلاء للتنظيمات التجارية فى مصر ومع تعهد مصر بتوغير الامن فى اطار ما هو من علاقات تحارية .

<sup>(</sup>۱٤۷) المقریزی ، السلوك ، ح ۱ ، ص ۷۱۳ .

<sup>(</sup>۱٤٨) مبشيل أماري ، المصدر السابق ، أنظر :

أ ــ رسالة رقم ٣٧ موقعة بتاريخ ٢٢ سبتهبر ١٤٢٢ م في عهد السلطان برسباي ٤ ص ١٦٥ ــ ١٦٨ .

ب ــ رسالة رقم ٣٩ موقعة بتاريخ ٢٣ ذى الحجة ٨٩٤ ه في عهدد السلطان قالنباى ، ص ١٨١ ــ ١٨٣ .

ج ـ رسالة رقم ١٤ موقعة بتاريخ ١٠ جمادى الثانية ٩٠١ ه / ٢٦ فبراير ١٤٩٦ م ، في عهد السلطان قالتباي ، ص ٢١٠ ـ ٢١٣ .

د ــ رسالة رقم ٢٢ موقعة بتاريخ ١٨ ذو القعده ٩١١ ه / ١٢ أبريك المراد الماد السلطان قانصوه الغورى ، ص ٢١٤ ـ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٩١) نعيم زكى فهمى ، طرق التجارة الدولية ، ص ٣٧ حيث يقول : « . . وبعد مفاوضات ناجحة استأنف تجار جنوه أعمالهم التجارية في مصر والشيام عام ١٤٧٤ م وفتحت الوكالة الجنوبة أبوابها ، وأعيدت لهم فنادقهم بالاسكندرية وبيروت ودمشق وأعنهدت السيلطات قناصلهم كممثلن لهم ولتجارهم » . انظر ملحق رقم ١٩

# الفصــل السـادس

# الصلات الثقافية والفنية بين

# الخالفة الموحدية والمشرق الاسلامي

- ١ \_ الاصول الفكرية للدعوة الموحدية
- ٢ ـ غقهاء الفكر الصوف المغاربة في المشرق ٠
  - ٣ \_ علماء مغساربة عادوا الى المغسرب ٠
    - ٤ \_ الصـالات الفنية ٠

# الصلات الثقافية والفنية بين الخطائفة الموحدية والمشرق الاسطامي (١)

#### الاصول الفكرية للدعوة الموهدية

## ( i ) imm lleames:

تضاربت الآراء حول ما ألفه صاحب الدعوة الموحدية من مصنفات التعلق بالاصول الفكرية لتلك الدعوة • ومع ذلك فان الخط الرئيسي في فكر ابن ومرت ينتظم فيما أعلنه من ايثاره للمذهب الاشعرب المرشدي وأخذه بعصمة الامام عند فرقة الامامية •

وكان ابن تومرت قد التقى فى الرحلة المشرقية بكل من المسيخين الهراس والطرطوشى (۱) ، وعلى حد قول ابن خلدون التقى فى المشرق بأئمة الاشعرية « واستحسن طريقهم فى الانتصار لعقائد السلفية والذب عنها بالحجيج العقلية • • وذحب الى رأيهم فى تأويل المتشابه فى الآى والاحاديث • • وحملهم بالاخذ بمذاهب الاشعرية فى كافة العقائد » • وفى ذات الوقت، يشير ابن خلدون فى معرض حديثه عن ابن تومرت الى رأيه فى عصمة الامام غيقول : « • • وكان من رأيه بعصمة الامام على رأى الامامة من الشيعة ،

<sup>(</sup>۱) الهراس: هو أبو الحسن على بن محمد بن على الفقيه الثمافعى ، كان يدرس بالنظامية ببغداد توفى سنة ١٠٥ هـ ، والطرطوشى : هو أبو بكر محمد بن الوليد ولد بطرطوشة بالاندلس سنة ١٥١ هـ ، رحل الى المشرقالعلم سنة ٢٧٦ ه وجال ببغداد والبصرة ودمشق والقاهرة وأستقر فى الاسكندرية وأقام بها حتى وفاته بها سنة ٢٠٥ ه ، أنظر : ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٢٢٠ ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ٢ ، ص ٣٧ .

وألف فى ذلك كتابه فى الامامة الذى الهنتمه بقوله أعز ما يطلب »(٢) .

ومن المعروف أن القرن الخامس الهجرى الذي بدأت في نهاية رحلة ابن تومرت المشرقية قد شهد بالذات معارك انتصار وهزيمة المدهب الشائعي أمام المذاهب الاخرى • ومن هذا المدنهب الشافعي انبثقت الاتبعرية المرشدية ، فعلى يد أبى زرعة محمد بن عثمان الدمشقى (ت ٣٠٢ه - ١٩١٤م ) غلبت الشافعية على الشام بعد أن كانت غالبية أهـل دمشق على المذهب الاوزاعي • كما تغلبت الشاغعية أيضا على الحنفية في العراق على يد أبى بكر الشاشى الفقيه الشافعي المعروف بالقفال (ت ٣٦٥هـ – ٩٧٨م) • وكانت الشافعية قد سبقت بهذا النصر الى مصر منذ القرن الناني الهجري حيت تغلبت على المذهب المالكي ، غير أن نصرها هذا لم يكن نهائيا • فقد تقاسمت المالكية والتسافعية حلقات الفقه في مصر في المسجد الجامع فكانت لكل منهما خمس عشرة حلقة ، ولاصحاب أبي حنيفة ثلاث حلقات (T) • ثم قدر للمذاهب السنية المذكورة أن تنسحب الى خارج أطراف الحاضرة المصرية زمن الفاطميين ، فاحتفظ الصعيد بمذهبه المالكي ، وكان للمالكية بالاسكندرية مدرستها أيضا ، بينما استمر، الشافعية في ريف مصر عموما الى أن تمكن الايوبيون من الانصار لذهبهم الشاهعي نهائيا •

واذا كانت المالكية فى المشرق لم تحظ بمركز الصدارة فى الفقه الاسلامى وكان نصيبها لايزيد فى قليل أو كثير عن المذاهب الفقهية الاخرى، وذان للمذهب النسافعى الغلبة بين المذاهب السنية الاخرى ، غان المذهب

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن سميد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ، ص ٢٤ .

المالكى لم يترك فى الغرب الاسلامى مكانا لمذهب آخر ويعبر المقدسى عن ذلك بقوله: « أما فى الاندلس فمذهب مالك وقراءة نافع ، وهم يقولون لا نعرف الاكتاب الله وموطأ مالك ، فان ظهروا على حنفى أو شافعى نفوه، فان عثروا على معتزلى أو نسيعى أو نحوهما ربما قتلوه »(٤) .

فهك كان تعدد المذاهب فى المشرق الاسلامى وراء الثورة المذهبية فى مندر ابن تومرت ، أم أن الاحتكار المالكى للفقه المغربي كان المنطلق لهذه التورة ؟

وأميل نسخصيا الى الاخذ بالشطر التانى من السؤال استنادا الى أن الثورة المذهبية التى ذهب اليها المهدى فى منهجه الفقهى قد استمدها فى الشرق من مذهب الاشاعرة المرشدية الذى لم يسبق للمغاربة أن ألموا به مثم ان علم الكلام الذى بنى عليه ابن تومرت دعوته رأى غيه غقهاء المالكية سببا لاختلال العقيدة كما رأوا عدم الخوض فى التوحيد والاقتداء بالسلف فى قبول النصوص على علاتها واقرار المتشابهات كما جاءت والايمان بها كما هى (٥) .

<sup>(</sup>٤) المقدسى ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٣٦ . وعن وصول المستذهب الشافعى الى المغرب وتقلصه من الاندلس نذكر : « . . في منتصف القرن ٣ ه على يد قاسم بن سبار القرطبى ( ت ٢٧٦ ه ) حيث سعى بعض العلماء الى نشره أمثال بقى بن مخلد ( ت ٢٧٢ ه ) ومع زيادة رحلة الشافعيين من المشرق الى الاندلس أدى الى انتشار المذهب خاصة على عهد الحكم المستنصر الذى كان يشجعهم مثل : أبى الطيب محمد بن أبى بردة ( ت ٢٧١ ه ) ولكن أمسام سيادة المذهب المالكي ومحاربة فقهائه لهؤلاء الوافدبن ، تقلص المذهب الشافعي الى حد كبير ، وربما أدى ذلك الى رحيل الشافعيين عن طريق المغرب بعد أضطهادهم أو التجائهم الى المغرب ، أنظر : أنخل بالنثبا ، تاريخ الفكر الاندلسى ، ص ٣٦٤ ، راجع أيضا ، د . عباس الجرارى ، الموحدون ، ص ١١٠ الهرارى ، الموحدون ، ص ١٨٠ .

وبذهب بعض الباحثين الى أن هذه الاوضاع أدت الى قيود غرضتها الدولة حفاظا على مكاسب تلك الطبقة الناشئة ، مما دعا الى اتخاذ تدابير صارمة أفتى بها علماء المالكية ، منها احراق كتب الغزالى لا سيما كتاب « احياء علوم الدين » لاشتماله على كنير من المسائل الكلامية ، ومنها الزام الامير المرابطى (على بن يوسف بن تاشفين) بهذه الفتوى الى حد التهديد بسفك الدماء ومصادرة مال من يضبط عنده هذا الكتاب(1) .

على أن ثورة ابن تومرت الفقهية ما تلبث أن تنتصر على خصومها فقهاء المالكية ، ويجىء هذا الانتصار مخالفا لما حدث فى الشرق عندما تذبذب ميران النصر والهزيمة للاشاعرة فى معاركهم التى خاضوها ، ولهذا عان الثورة الموحدية تعنى من الوجهة التاريخية حادثا خطيرا أصوله أعمق من مجرد العلاقة الفقهية بين المذهبين وانما تمتد الى أعماق الفكر المذهبي فى المجتمعات المغربية وترتكز أساسا على ما قام من علاقات مذهبية فى تاريخ المغرب الاسلامي حتى انتصار المالكية وتغلبها على غيرها من المذاهب •

ولعل أول خيط في الاصول المذهبية لدعوة ابن تومرت ما يتعلق بفكن

<sup>(</sup>٦) اصدر هذه الفتوى المذكورة فقهاء الاندلس وعلى راسهم ابن حمدين قاضى قرطبة ، وان كان بعض فقهاء المغرب لم يسابروهم فيما ذهبوا اليه مسن انكار فكر الغزالى ، ومن ببن هؤلاء الفقهاء المفاربة أبو الفضل بن النحوى الذى رأى أن الغزالى ساعد الدولة المرابطية ووقف الى جانبها ، (المراكشى ، المعجب ، ص ١٧١ – ١٧٣) ، وأنظر أيضا : ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ٤ ط بهوت ١٩٦٧ ، ص ٥٥ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، القسم الثالت الدار البيضاء ، ١٩٦٤ ، ص ٢٥٣ – ٢٥٦ ، ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٤١ ، مجهول الحلل ، ص ٥٨ ، وأيضا : د ، سالم ، المغرب الاسلامى ، ص ١٤٨ ، ٢٥٢ – ٢٥٢ ، ص ٧٣٨ – ٧٤٧ ، ٧٢٥ – ٧٤٧ ، ٧٢٥ – ٧٤٠ ، ١٩٦٢ .

الاعترال عامة وطوره المغربي على وجه الخصوص ويظهر ذلك واضحا من الربط بين المدخل الى تحقيق الدعوة الموحدية ومقولة شبخ المعتراحة واصل بن عطاء في قول لاحد دعاته: « • • الزم سارية المسجد سنة تصلى عندها حتى يعرف مكانك ، ثم المت بقوله الحسن سنة ، ثم اذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا فابتدىء في الدعاء للناس الى الحق »(٧) •

انتشر الاعتزال في المغرب الاقصى منذ غترة مبكرة على يد عبد الله بن المحارث مبعوث واصل بن عطاء (١) وأكبر دليل على ذلك قبيلة أوربة التي كانت على مذهب المعتزلة • ثم انتشر المذهب خصوصا في الهريقية «تونس» التي أصبحت مركزا للدعوة (٩) في هـذا العصر • ولم ينتشر الاعتزال بين عموم البربر لاحجامهم بطبعهم عن تقبل التأويلات النظرية والتـدقيقات المعتزلة التي جاء بها المعتزلة (١٠) ، هـذا فضـلا عن اتهام المـالكية

<sup>(</sup>٧) البلخى ، مقالات اسلامية في كتاب غضل الاعتزال ، ص ٦٧ . محمود استماعيل ، المعتزلة في المغرب ، ص ٢ ... ٤ .

<sup>(</sup>٨) ويورد الشهر ستانى فى الملل والنحل عن المعنزلة ما يلى: « ٠٠ وبالمغرب الآن منهم شرذمة قليلة فى بلد ادريس بن عبد الله الحسنى الذى خرج بالمغرب فى أيام جعفر المنصور ويقال لهم الواصلية ، وأعتزالهم يقسوم على اربعة غواعد : الاولى بنفى صفات البارى تعالى من العلم والقدرة والادارة ، والحياة ، والثانية القول بالقدر ، والبالتة القول بالمنزلة بين المنزلتين والرابعة توله فى الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين ، أن أحدها مخطىء لا بعينه ، وكذلك قوله فى عثمان وخاذليه أن أحد الفريقين فاسق لا محالة كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا بعينه » ( ج ١ ، ص ٧ ٥ — ٢١ ) .

<sup>(</sup>٩) البكرى 4 المغرب في ذكر بلاد افريقبة والمغرب 4 ص ١١٨٠

<sup>(</sup>١١) محمود اسماعيل ، المرجع السابق ، ص ٧ .

بالزندقة (۱۱) و لكن مراكز المعتزلة نمت فى المغرب الاقصى (الدار البيضاء، طنجة ؛ وليلى ، أيزرج) (۱۲) الى حد أن اتسمت على حد قول د و محمود اسماعيل بسمات الامارات المستقلة و وبلغ عددهم وفقا للاحصاءات التى أوردها المؤرخون الى ۳۰ ألف معتزلى (۱۲) وقد دفع الاعجاب بهذه القوة المغربية الاعتزالية شاعر المشرق صفوان الانصارى المعتزلى الى الاشادة شعرا بزعيم واصلية المغرب فيقول:

له خليف شيعب الصين في كل ثغيرة

الى سوسها الاقصى وحلف البرابر

رجال دعاة لا يقل علزيمهم

تهكم جبار ولا كيد ماكر (١٤) .

وادا كان المعتزلة فى تونس قد تعرضوا لمحنة كبيرة لصالح المالكية التى تأخذ ظاهر القرآن وترغض التأويل واقرار المتشابهات ، الا أن المالكي في رياض النفوس يؤكد ميل بعض فقهاء المالكية لمبادىء المعتزلة ، وبلغ الصراع المنكرى بين الطرفين مداه فكفروا بعضهم بعضا ، وتبرأ المعتزلة من مخالفيهم حتى ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم (١٥) ، ولكن محنة الاعتزال في الفريقية يعوضها انتصار أصحاب المذهب فى الشرق حيث أصبح الاعتزال

<sup>(</sup>۱۱) حسين مؤنس ، مقدمة رياض النفوس ، القاهرة ، ١٩٥١ ، ص ١٠ – ١٣ - الدباع ، معالم الايمان ، ج ٢ ، ص ١١ . آدم ميتز ، الحضارة الاسلامية ، تعربب د ، أبو ريدة ، ج ١ ، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>۱۲) د . سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربى ، ص ٣٣٧ . وايزرج : مدينة تلى تاهرت .

<sup>(</sup>۱۳) ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>۱٤) الجاحظ: البيان والتبيين ، ج ١ ، ص ٢٥ . محمد بن تاويت ، الصادق عندني ، الادب المغربي ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٥) المالطي ، التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع ، ص ٢٢ . المالكي رياض النَّموس ، ص ١٢١ ، ١٢١ .

مذهب دولة بنى العباس الرسمى فى خلافة المامون والمعتصم والواثق ولما كان الاغالبة فى افريقية يتبعون بنى العباس سياسيا ، فقد كان طبيعيا أن تتبع امارتهم الخلافة العباسية روحيا ومذهبيا ، فيسود المعتزلة وتزداد قوتهم عن طريق الرحلات وتقليد المناصب ، فدارت الدائرة بذلك على المالكية وشيخهم سحنون ، واتستد تنسنيعهم عليه لتمسكه بالقول بعدم خلق القرآن حتى قرر فى النهاية « ألا يفتى ولا يسمع أحدا ويلزم داره» (١٦) ولم يبدأ انحسار هذا المد الاعتزالي الا منذ أن اعتلى المتوكل ٣٣ ه / ولم يبدأ انحسار هذا المد الاعتزالي الا منذ أن اعتلى المتوكل ٣٣ ه / وأمتحن المعتزلة أتبد الامتحان ، سواء فى داخل الخلافة أو فى الولايات اللي أن اشتد بهم الامر وأنتهوا الى الفقر والتشرد فأضطروا الى التخفى والتستر (١٧) والتستر (١١٠) والتستر (١٧) والتستر (١١٠) والتستر المعتولة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة والمتحان والتستر والتشرد فأضطروا المي التخفى والتستر (١١٠) والتسر (١١٠

ولم يدن المغرب الاوسط بمنأى عن خضم أحداث المعتزلة ، فقد شهدت فترات من تاريخه وقائع الخلاف والتقارب بين المعتزلة وبين الاباضية الرستمية ، ومن الموضوعات التي شارك الاباضية فيها رأى العتزلة موضوع خلق القرآن وتآويل بعض آياته (١٨) ، أما ما يتعلين بموضوعات أوجه الخلاف فمنها مسألة القدرية (١٩) ، وزاد في هذا الخلاف

<sup>(</sup>١٦) الدباغ ، معالم الايمان ، ج ٢ ، ص ٨٦ - ٨٨ .

<sup>(</sup>۱۷) الخشنى ، طبقات علماء أفريقية ، ص ۲۵۷ . محمود اسماعيل ، المرجع السابق ، ص ۱۸ ــ ۱۹ .

<sup>(</sup>١٨) بل ، الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي ، ص ١٤٣ . تللينسو ، بحوث في المعتزلة ، ص ٢٠٤ . ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١٩) الشهرسناني ، الملل والنحل ، ص ٢٩ ــ ٥٠ ، أنظر أبضا : صالح باجة ، ٧٠باضية بالجريد ، تونس ١٩٧٦ ، المقدمة .

بين فرق المعتزلة الواصلية والاباضية الرستمية ظهور فرق أخرى باطنية التخذت موقفا عدائيا من الامامة الرستمية عرفت بالاباضية الوهبية بسبب ثورتها على الاوضاع السياسية والاقتصادية • وقد شارك الاباضية الوهبية في نورتها على تلك الاوضاع معتزلة المغربين الاوسط والاقصى • غير أن المغلبة كانت في النهاية للاباضية فكسرت شوكة المعتزلة وظلوا مابين مهاجر الى المغرب الاقصى أو باق في تاهرت (عاصمة الاباضية الرستمية) الى أن حل الضعف بالامامة الرستمية ، فعاودوا الحرب الكلامية مصع المعتزلة ، وعلى حد قول المؤرخ ابن الصغير المالكي المعاصر لتلك الاحداث اذ يقول: « اجتمعت المعتزلة والاباضية بنهر مينة لموعد جعلوه هيما بينهم المناظرة » (٢٠) .

ولم يختلف دور معتزلة المغرب الاقصى عن اخوانهم فى المغربيين الادنى والاوسط، وكما سبقت الاشارة لم يكونوا بعيدين عما كان يجرى فى المشرق و وأكثر من ذلك ، فقد ارتبطوا بدعوة جديدة هى الدعوة العلوبة التى قامت عليها دولة الادارسة العلوية (الشيعية الزيدية) التى قامت فى عام ١٧٢ ه / ٧٨٨ م على يد أبو العلاء ادريس بن عبد الله الاكمل بسن المصين بن على بن أبى طالب بعد هروبه من معركة فمخ عام المصن بن الحسين بن على بن أبى طالب بعد هروبه من معركة فمخ عام المعلى عهد الخليفة الهادى العباسى ، ونزوله على قبيلة أوربة التى ساعدته وناصرته وأخذت له البيعة فى مدينة وليلى ، وتمكنت

<sup>(</sup>۲۰) ابن الصغبر المالكي ، أخبار الائمة الرستهيين ، ص ٥٦ ، ولقد دخلت هذه الفرق من الخوارج سواء الصفرية منها (نسبة الى زيادة بن محمد الاصفر) أو الاباضية (نسبة الى عبد الله بن أباض) الى المغرب في القرن التانى من الهجرة وأسست دولتهما وأصبح مذهبهما أكثر انتشارا بين قبائل المغرب ، ( أنظر : د ، مختار العبادى ، دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ، المغرب ، محمد بن عبد السلام بن عبود ، تاريخ المغرب ، ص ٩٣ ) .

دولة الادارسة من بسط نفوذها من عاصمتها فاس على جل المغرب الاقصى وزاهمت جيرانها من بنى يفرن وأنتزعت منهم مدينة تلمسان • ويفسسر بعض الباهثين سرعة التفاف البربر حول الادارسة على هذا النحو بحيث تمكنوا من تأسيس دولتهم ، وبالرغم من حداثة عهد هؤلاء البربر بالاسلام من منطق تعظيمهم لآل البيت ، ولكن يضاف الى هذا التفسير ما يتعلق بالتقارب الفكرى بين الادارسة وما سبق من فكر اعتزالى فى فسرقهم المتناثرة فى أرجاء المغرب •

بل أن دولة الادارسة ذاتها أصبحت بدورها موطئا للمعتزلة ، فقبيلة أوربة التي ساندتها كانت تدين بمذهب الاعتزال ، وأن عبد الله الكامل مؤسه والد ادريس الاكبر كان يعتبر في الطبقة الثالثة من طبقل العتزلة (٢١) ، هذا فضلا عن أن التقارب بين اسحاق الاوربي والامام ادريس الاكبر يمكن تفسيره على أساس أن الاول على حد قول جولتسهير: «يتنق على ما أقره الشبعة من أن الامام المستور ينتمي الي مدرسة العدل والتوحيد أي الي مذهب المعتزلة » (٢٢) ، وبغض النظر عن مدى صحة القول يتشيع الدولة الادريسية ، فإن الاعتزال تبعا لذلك الرأي نلل قائما في المغرب على اتصال بالاعتزال في المغربين الآخرين ، ومن ثم به بمعتزلة الشرق الي أن تغلب التشيع بقيام الدولة الفاطمية ( الشيعيسة الامامية ) عام ٢٩٣ ه / ٠٠٠ م ،

<sup>(</sup>٢١) مختار العبادي ، المرجع السابق ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢٢) جولسمهير ، العقيدة والشريعة في الاسلام ، ص ٢٢٢-٢٢٣ .

## ج ـ التشـــيع :

هناك من الباحنين من يرفض الاخذ بسمة التثييع أو حتى سمسة الاعتزان في الدولة الادريسية ومنهم د • عباس الجرارى (أستاذ الادب والفكر المغربي بكلية آداب الرباط) • ويميل هذا الباحث الى اعتبسار الادارسة أصلا من السنة المالكية وأنهم أخذوا في تشكيل حركتهم السياسية داخل نطاق الاعتزال ؛ وعلى حد قدله : « وأن كانت تعتبر هذه الحركة اعتزالية ، ولكن الذي لا شك فيه أن الادارسة لم يكونوا من المعتزلة ولا من الامامية الاسماعيلية ولم يكن لهم مذهب معين في الشيعة وأنهم لذلك لمأوا الى السنة والى المالكية خاصة » (٢٣) •

وأيا ما كان الامر ، فان التشيع لم يلبث أن أنتشر فى ربوع المغرب (٢٤) وقد فس البعض هذه الظاهرة على أساس العصبية بأنها ترجع الى بغض القبائل البربرية للعرب ، كما فسرها آخرون على أساس مادى (اقتصادى) بأنها ترجع الى تذمر قبائل كتامة من حكم الاغالبة والعباسيين ، أواجتماعى بأنها نعزى الى سلوك الداعية الفاطمى وسيرته فى التقشف والزهد والحفاظ على مكارم الاخلاق والنهى عن قبيح العادات والاتجاه الى لبس الخشن وفنيل من الطعام الغليظ ، ويستند أصحاب هذا الرأى الى أن عبيد الله المهدى اعتمد على عصبية القبائل والجند الصقالبة وولاهم مركز الصدارة فى دولنه (٢٠) ،

<sup>(</sup>۲۳) الجراري ، الموحدون نورة سياسية ومذهببة ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۲٤) الجراري ، المرجع السابق ، ص ه٩\_٩٠ .

<sup>(</sup>٢٥) محمود اسماعيل ، المالكبون والشبعة في افريقة ، ص ١٠-١٠

غير أن سلوك الاعترال أو التسيع وان كان قد صادف هوى البربر من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية وأرضى عندهم النزعة العصبيب التي أستتبعروها في علاقتهم بالقبائل العربية ، الا أن الامر سرعان ما تحول الى مشكلة في تصورهم الفكرى للاسلام وتفسير نصوص شريعته وكان من العسير عليهم أيضا ادراك التفسير المذهبي الباطني للسلطة عند الشيعة من حيث أن الامام يستمد سلطته من الله \_ مباشرة وأن روح الله تحل في الائمه وأستدعى الامر وقتا كافيا لتقبل المعنى الظاهرى من هذا التفسير الذي يجعل للامامة الفاطمية أساسين :

أ ـ العلم اللدنى أو الالهى الموروث عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن طريق على بن أبى طالب ثم أولاده من بعده الى الفاطميين ومن ثم القول بالامام المعصوم من الفطأ لما ورثه عن النبى من عليوم دينية ، علم الظاهر وعلم الباطن أى ظاهر القرآن وباطنه ، وهما ما علمهما النبى لعلى بن أبى طالب الذى أطلع بالتالى على خفايا الكون والسر المكنون من هذين العلمين اللذين توارثهما من بعده الائمة الفاطميين على التوالى ، فظهر الامام بينهم معلما أكبر (٢٦) .

ب ــ الاساس الثانى يتعلق بمسألة الوصية أو النص على ولايـــة العهد التي يعبر عنها د • العبادى بقوله : « أن الخلافة الفاطمية خلافة رافضة

<sup>(</sup>٢٦, مختار العبادى ، دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٥١ . انظر أيضا قول الفزالى فى كتابه فضائح الباطنية للرد عليهم : « أما الباطنية فانما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والاخببار بواطن تجرى فى الظاهر مجرى الااباب فى القشور وانما بصورها توهم عند الجهال الاغنباء صورا جليه وهى عند العقلاء والاذكياء رموزا واشارات الى حقائق معينة ، نشرد . عبد الرحمن بدوى ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ١١ — ١٧ .

لامامة أبى بكر وعمر ، وترى كما يرى الشيعة عموما أن عليا أحق بالخلافة بعد المنبى عن طريق النص عليه بالاسم ، فالامامة عندهم ليست مسن الصالح العامة التى تفوض الى نظر الامة ، وأنما هى ركن الدين والاسلام ولا يمكن نلنبى أن يتركها للامة ، بل كان عليه تعيين امام لهم معصوبا من المخطأ ، وأن عليا هو الذى عينه النبى اماما بعده » (٢٧) .

ان التفسير التاريخي المنطقي لعلاقة البربر بدعوة التشيع ، وقبلها دعوتي المعترلة والخوارج ، يمكن تعليله بأنه كان قبولا من النمط الاجتماعي في علاقات لسلطة القبلية عند البربر ، وهذا ما يفسر أخذهم أيضا في هذا المسدد بشعائر التقديس المركبة مثل الركوع في حضور الامام وتقبيل الارض بين يديه ، ومن نفس المنطق كان رفضهم للتشيعيا وأنضمامهم الى فقهاء المالكية في الثورة على الشيعية ، عندما أثقال الفاطميون بننظيماتهم الاقتصادية على الاهالي (ضريبة التصنيع) ، وعدما تعدوا بنزاعهم حدود الصدام مع المالكية الى الصدام مع المخوارج الرستميين والمدراريين والادارسة فضلا عن الاغالبة ، وأستندوا في ذلك

<sup>(</sup>۲۷) فى ذلك يقول د . العبادى : « ويستشهدون فى ذلك بوصيــــة الرسول عقس حجة الوداع حيث قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم والى من والاه وعاد من عاداه ، وقوله : على منى بمنزلة هارون من موسى » . ثم يتعرض لنشأه فكرية الوصية : « ولقب على بالوصى ، بينما لقب من جاء بعده بالاثمة ومرتبة الوصاية عندهم أعلى من مرتبة الامامة وتلى مرتبة النبــوة . وأنتشرت الوصية بين الشيعة عامة والفاطميين خاصة ، وقالوا أن الامامة تنتقل من الآماء الى الابناء ولا تنتقل من أخ الى أخ بعد انتقالها من الحسن الى الحسبن. . فالاب ينص على ابنه فى حيانه ، ولا يقوم النص فى الامامــة على أساس تولية الابن الاكبر ، فالامام يستطيع أن بنص على أى ابن لــه ، فهذا أمر يخصه وحده لانه يتلقى علمه ووحيه من الله » ( المرجع السابق ص ٥٣ـــ١٥)

أساسا على عصبية قبائل كتامة وأحتراف الجندية عند الصقالية (٢٨) .

### د ـ أنتصار الفكر المالكي:

ومع فقدان البربر، للنمط الاجتماعي من جانب الثورة الذهبيــة للشيعه والمعتزلة ، ولم يتبق من هذه الثورة سوى الجانب الفكرى ويتعلق بتفسير سلطة الامامة والشريعة ، وهنا يغدو الفكر المالكي وثورته السلفية أكثر قبولا وأقل تعقيدا ــ الامر الذي أتاح للمالكية خط انتصارهـــا التاريخي على دعوات اعتزالية وخارجية و شيعية ، ارتبطت جميعا عند البربر بالنمط الاجتماعي في أصول فكرهم البسيط ،

وقدر لتاريخ المغرب أن يشهد فى حقبته التالية معالم انتصار المالكية التى بلغت أوجها على أيدى المرابطين ولكن فى نطاق ما حمله البربر من ميراث الدعوات الذهبية المذكورة ، وما انصهر منها فى حياتهم البيئية أو الاجتماعية ، كما قدر لهذا التاريخ أن ينسهد أيضا الانتكاسة الكبرى التى تعرضت لها المالكية ببعث ميراث الفكر الخارجى والاعترالي والشيعي فى الدعوة الموحدية وفى كلا الحالتين ، لم يكن يهم البربر من فكر هدده المداهب غير الجانب الاجتماعي فى مبادئها حسبما أشرت و

وهكذا كان السبيل الاول والطبيعى الى أنتصار المالكية على الشيعة الفاطمية حيث ذهبت في هذا السبيل الى حد الانحياز لثورة أبى يزيد بن

<sup>(</sup>١٨) محمود اسماعيل ، المالكيون والشيعة ، ص ١٠-١١ ، ويذكر الدكتور محمود اسماعبل بعض نلك الاحكام المسلة في « استقاط الرجم على المحضين في الزنا ، واستقاط الصلاة خير من النوم من الآذان واضافة حي على خبر العمل وعلى خير البشر ، والصلاة بالعلامة والفطر بها لا الرؤية ، وتحليل المطلق نلاك واستقاط ايمان الحرج » .

كيداد الخارجي (٢٩) • على أن السند الاكبر في هذا الانتصار جاء مسن طريق آخر هو الطريق السياسي عبر الدولة الاموية في الاندلس ، ففسى هذا العهد تحول الصدام بين المالكية والشيعة من خلاف كلامي مذهبي وصدام قبلي اجتماعي بين أنصارها الى صدام سياسي ثم عسكسري مسلح (٣٠) •

وفى هدا الصراع اعتمد الامويون فى الاندلس على قبيلة زناتــة المناهضة نقبيلة كتامة التى أعتمد عليها الفاطميون ، فعمل عبد الرحمــن الناصر على استمالة زناتة وبنى صالح أصحاب نكور وأتخاذها سلاحا يشهره على الفاطميين وأنصارهم صنهاجة وكتامة (٢٦) ، وواضح مــن انتقال الخلافة الفاطمية الى المشرق منذ ( ٣٥٨ ه / ٣٩٩ م ) والتحــول بسلطان دولتها الى مصر أن الانتصار فى النهاية كان من نصيب الخلافة الاموية وألذهب المالكي فى الاندلس والمغرب ، وفيما يتعلق بالجـانب السياسي لم يتبق من النفوذ الشيعي فى بلاد المغرب غير ما كانت تمثلــه السياسي لم يتبق من النفوذ الشيعي فى بلاد المغرب غير ما كانت تمثلــه

<sup>(</sup>٢٩) هو أبو زيد مخلد بن كيداد اليفرنى الزناتى الخارجى ' ثار على الدولة الفاطمية في الفترة من ٣٢٢ ه الى ٣٣٦ ه . وكانت له علاقات مع الخليفة الاموى بالاندلس ( الناصر ) الى حد نبادل السفارات مع الخليفة عبد الرحمن الناصر ورغم ذلك فشلت نلك الثورة وانتهت بقتل صاحبها في عام ٣٣٦ ه / ٢٨ م (انظر ابن عذارى ) البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٣١٩—٣٢٢ . د . سالم ، المغرب الكبير ص ٢٢٢—٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٣٠) د ، محمود على مكى ، التسيع في الاندلس ، مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ١١٥٥ ، المجلد الثاني ، ص ١١١ــ١١٥ .

<sup>(</sup>٣١) د . سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس من الفتح العسربي حتى ستوط الخلافة بقرطبة ، الاسكندرية ، ١٩٨٢ ، ص ٢٨٦—٢٨٨ . د . أحمد مختار العبادى ، سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس ، مقالة بمجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ١٩٥٧ ، المجلد الخامس ، ص ٢٠٥٠ .

امارة بنى ربرى فى الطور الاول من حكمها • بينما قابل النفوذ الشيعسى لبنى زبرى فى هذه المرحلة سيطرة زناتة على المنطقة الواقعة ما بين ملوية وطنجة وهى ما تعرف بالريف • ثم كان من أمر قطع بنى زيرى الخطبة الخليفة الفاطمى سنة ٠٤٤ ه / ١٠٤٨ م والتحول بالدعاء للخليفة القائم بأمر الله العباسى وتحول المغرب الى المذهب المالكى •

عاد الدهب المالكي يسيطر من جديد على مسرح الاحداث في أنحاء بلاد المغرب (٢٣) ، بل صارت له في الارض المغربية دولة كبرى هي دولة المرابطين وأملاكها في الاندلس ، ولم تعد المالكية المغربية كما كانت مذهبا لعدد من القبائل تتطلع الى حماية امارة محلية في أحد أطراف المغرب ، أو الى الاندلس أو حتى الى المخلافة العباسية البعيدة في بغداد ثم في القاهرة وفي ظل الحماية السياسية التي تكفلها دولة المرابطين القوية ، لم يعد غقهاء المالكية بعد أن امتدت دولة المرابطين الى الاندلس يرتبطون كما كسان العهد في الماضي بروابط اجتماعية مع القبائل ، وعندما يمضي من عمسر الدولة المرابطية أكثر من قرن لتنهار أمام ضربات الموحدين لانكاد نعثر في المصادر التاريخية على دلائل لتفسر عوامل انهيارها السياسي ، وعندئت نجد ملامح هذا التعليل ممثلة في علاقات البادية التي وقع على قبائلها كاهل اندلاع الثورة الموحدية وأنتصارها السريع على الدولة المرابطية ، وقد سبقت الاشارة الى أن المالكية والخوارج قد تحالفوا في ثورة يزيد وقد سبقت الاشارة الى أن المالكية والخوارج قد تحالفوا في ثورة يزيد ومداد اليفرني ضد الاسماعيليين العبيديين ، وبعد هذا العمر الطويل ومد ملاح هذا العمر الطويل ومد هذا العمر الطويل ممثلة الميديين ، وبعد هذا العمر الطويل ومد المديد و مد المدين في الدولة المعر الطويل ومد المدين في مدين المدين في مدين المدين في مدين المعرب المدين في مدين المعرب ومدين المدين في المدين في مدين المدين في مدين ومدين المدين ومدين المدين في المدين ومدين المدين ومدين المدين ومدين المدين في مدين ومدين المدين المدين ومدين المدين ومدين المدين المدين المدين ومدين المدين المد

<sup>(</sup>٣٢) عن سيطرة المالكية انظر : الخشنى ، طبقات علماء افريقية ، ص (77) ، (77) ، الدباع ، معالم الابمان في معرفة أهل القيروان (77) ، (77) ، (77) ، (77) ، (77)

من تحول المالكية الى مذهب رسمى للدولة المرابطية على حساب المذاهب الاخرى ببن قبائل البادية المغربية ، مالت هذه المذاهب الى التعمق أكثر في الحياة الاجتماعية للقبائل وأنتهت الى منظومة جمعت ميراث هدف الاصول المذهبية والاجتماعية ، وفي هذا الصدد ، كانت قبيلة مصمودة أنموذجا مثالبا للثورة على المحكم المرابطي انطلاقا من الميراث المدهبي الاجتماعي المذكور ، فهم أصلا من الروافض البجلية الشيعة المنسوبين الى عبد الله البجلي الرافضي الذي كان قد قدم الى السوس ونشر هنسالك مذهبه الذي توارثته أجيال القبيلة من بعده (٣٣) ، وقد سار فيهم يوسف بن تاسفين المرابطي في سنة ٨٤٤ ه / ١٠٥٦ م وقتل منهم خلقا كثيرة وأخذ أموالهم فيئا للمرابطين ، وأمرهم « باقامة العدل وأظهار السنة فيها وألزمهم الزكاة والعشر وأسقط ما سوى ذلك من المغارم المحدثة » قيها وألزمهم الزكاة والعشر وأسقط ما سوى ذلك من المغارم المحدثة » قيها

### ه \_ الفكر الموحدى التومرتى:

وعلى هذا النحو كان فكر ابن تومرت خلاصة هذا الميراث سواء فى بادية موطنه و فى غيرها من بوادى الشمال الافريقى التى مر بها فى رحلته الشرقية ، ووقف على ذلك أيضا فى ريف مصر حيث ساد المذهب الشافعى بينما كانت المالكية فى خارج البوادى والقرى ، المذهب الرسمى لمجتمع المرابطين فى مراكش ، وهكذا اجتمع هذا الميراث الفكرى والاجتماعى الذى

<sup>(</sup>٣٣) انظر كبف دخلت قبائل صنهاجة وبطونها فى الدعوة المرابطيسة حتى أسلمت اسلاما تاما ، ابن أبى زرع ، القرطاس ، ص ١٢٩–١٢٦ ، وأهمهسا لمتونة الذى اراد لها الله أن تملك أمرهم على المفرب والاندلس ، ثم كيف تم فتح بلاد المصامدة الروافض ص ١٢٨–١٢٩ ، وعن سقوط الدولة المرابطية وأسبابها أنظر : د . سالم ، المغرب الكبير ، طبيروت ، ١٩٨١ ، ص ٧٤٢ – ٧٤٤ . (٣٤) ابن أبى زرع ، نفس المصدر ، ص ١٢٩ .

خرج به ابن تومرت فى رحلته المسرقية المتدة زمنيا ، ويصبح الفكرة الموحدى فى النهاية حصيلة طبيعية لهذا التراث ، ومن ثم تنتفى الدهشة المنطقية الحيدلة بانتصار الثورة الموحدية وسقوط الدولة المرابطية (٣٥) وكانت الاضافة المشرقية الواضحة فى هذه الثورة ما يتعلق بفكرة الخلافة أو الامامة التى أطلقها ابن تومرت فى طليعة ثورته بل ربما كانت المدخل الرسمى الى الصدام مع أمير المسلمين فيما جرى من حديث بين ابن تومرت وعلى بن تاشفين ، فالصورة المشرقية للخلافة الاسلامية التى وقف عليها ابن تومرت لا تحتاج الى مزيد من الحديث أو التعليق ، ومع وافع التردى فى هذه الصورة ، ظل أمراء المرابطين يتمسكون بلقب أمير المسلمين وما يحمله من تبعية روحية للخلافة المشرقية (٣٦) ،

وقد تكون أصول الاضافة المذكورة ممثلة فى فكر البادية المغربية ، ولعل هذا يتضح فى مخاطبة أشياخ قبيلة ابن تاشفين لزعيمهم بقولهم له: « أنت حليفة الله فى أرضه وحقك أكبر من أن تدعى بالامير بل ندعوك بأمير المؤمنين » ، فقال لهم : « حاشا الله أن نتسمى بهذا الاسم أنما يتسمى به حلفاء بنى العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة لانهم ملوك المحرمين مكة والمدينة وأنا راجلهم والقائم بدعوتهم ، فقالوا له : « لابد

<sup>(</sup>٢٥) عن سقوط الدولة المرابطية يرى د . سالم في تعليل المراكشي لحالة الضعف الني أصابت دولة المرابطين بالاختلال الذي طرأ على آخر دولة على بن يوسف ننبجة بخاذلهم وتواكلهم وطاعتهم للنساء أنه قالة ظالمة وتحاسل صريح وتجاهل لحقيقة الاوضاع السباسية ، وهذا يبرر تحيز المؤرخ المراكشي للمصامدة الموحدين وببله الى قضيتهم ( المغرب الكبير ، ص ٧٤٢) .

الجرارى ، وحدة المغرب المذهبية خلال الناريخ ، الرباط ، ٣٣٥ - ٣٣٦ ، عباس الجرارى ، وحدة المغرب المذهبية خلال الناريخ ، الرباط ، ١٩٧٦ ، ص ١٩٧٨

من أسم تمتاز به » (۱۲۷) و تمت الفطبة له بذلك على منابر العدوتين وأمر عماله بذلك فكتب ما نصه: « بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محرد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ، من أمير السلمين وناصر الدين يوسف بن تأشفين الى الاتسياخ والاعيان والكافة من أهل فلانة أدام الله كرامته بنقواه ، ووفقهم لما يرضاه ، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته و أما بعد حمد الله أهل الحمد والشكر وميسر اليسر ، وواهب النصر والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر ، وانا كتبناه اليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله ، في منتصف محرم سنة سن وسنين وأربعمائة ، وأنه لما من الله علينا بالفتح الجسيم ، وأسبغ علينا من نعمه الخلاهرة والباطنة برود النعيم ، وهدانا وهداكم السي نسريعة نبينا محمد المصطفى الكريم ، صلى الله عليه أفضل المسلاة وأتم التسليم ، رأبنا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر أفراد القبائل وهو أمير المسلمين وناصر الدين ، فمن خطب الخطبة العليةالسامية فليحدلبها بهذا الاسم ان شاء الله تعالى والله ولى العدل بمنه » (١٨٠) ،

ولكن الاخذ بهذه التبعية للخلافة العباسية فى بدء قيام الدولسة المرابطية وأيام قوة الدولة العباسية شىء والاستمرار غيها شىء آخر بعد نحلل فوة هذه الدولة العباسية • وجاءت غكرة المهدى ابن تومرت بشأن نسبه النبوى تبطل الحجة المالكية التى جعلت يوسف بن تاشفيرن

<sup>(</sup>۲۷) ابن الخطب ، أعمال الاعلام ، القسم الثالث ، ط الدار البيضاء ، ص ٢٥٣ ...

<sup>(</sup>٣٨) مجموعة الرسائل ، رسالة رقم ٥٢ ، ص ١٠١-١٠٧ ، مجهول ، الحلل الموشية ، تحفيق علوس ، ص ١٧ - ١٨ ،

لا يقدم على التاقب بالخلافة لانه ليس من السلالة النبوية وأستكمك ابن تومرت منظومته حين أنتقل بالاشعرية من اطارها الفقهى المذهبى المي تعاليم المرشدة الموحدية الملزمة في التطبيق الى حد التمييز ، والبالغة في التفسير الى حد القول بعصمة الامام و

يقول ابن تومرت عن منطق « المرشدة » في صفات الله ومن ثم في مضمون العلاقة بين الامامة والرعية: « اعلم أرشدنا الله واياك أنه وجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره العلوى والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والارض وما غيها وما بينها وجميع المفلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة الا بأذنه ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك حي قيوم ، لا تأخذه سنة ولا نسوم ، عالم الغيب والشهادة ، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ، يعلم ما في البر والبحر ، ما تسقط من ورقة الا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ، غعال لما يريد ، قادر على ما يشاء ، له الملك والغنى ولـــه العزة والبقاء ، وله الحكم والقضاء ، وله الاسماء الحسنى ، لا داغع لما قضى ، ولا مانع لما أعطى ، يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء ولا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ، ليس عليه حق ولا عليه حكم ، فكل نعمة منه هضل ، وكل نقمة منه عدل ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، موجود يبل الخلق رليس له قبل ولا بعد ، ولا غوق ولا تحت ، ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ، ولا كل ولا بعض ، لا يقال متى كان ولا أين كان ، ولا كيف كان ولا مكان ، كون المكان ودبر الزمان ، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ، لا يلحقه وهم ولا يكفيه عقل لا ينحصل في الذهن ولا

يشتمل فى النفس ولا يتصور فى الوهم ولا يتكيف فى العقل لا تلحقه الاوهام والافكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » (٣٩) ٠

وغيما تلى ذلك من أخبار نشأة الدعوة الموحدية ووقائعها الاداريسة والحربية والقبلية ، ينحسر أكثر الجانب الفقهى المذهبى من دعوة التوحبد النومرتية ، فيندو هذا الجانب مجرد تسكل نظرى أحاط بالميراث المذهبى للنومرتية ، فيندو هذا البانب مجرد تسكل نظرى أحاط بالميراث المذهبى للشعرية للجتماعى عند بربر البوادى المغربية ، وبذلك ، تتأكد نهاية الاشعرية كمذهب فقهى مشرقى وأثر مذهبى من آنار رحلة ابن تومرت المشرقيلة ، وتبدو فى تاريخ الحركة الموحدية مجرد مذهب فقهى مرحلى استهسدف مقارعة المذهب المالكى فقهيا أو مجرد فرع من الفروع التى أخذ منها الفكر الموحدي فى نقاصيل حركته التاريخية ،

لذلك فان مؤرخا مثل ابن أبى زرع ، وقف من الحركة الموحديسة موقفا عدائيا ، يصورها بقوله : « • • فصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن العزيز ، لانه وجدهم قوما جهلة لا يعرفون شيئا من أمور الدنيا ولا من أمر الدين ، فأستهواهم بكيده ، وغلبهم بعذوبة لفظه • • • حتى كانوا لا يذكرون غيره ، ولا يمتثلون أمرا الا أمره ، يستغيتون بسه فى شدائدهم ، ويتبركون بذكره على موائدهم ويقولون هذا الامام المعلوم المهدى المعصوم على منابرهم ، فدخل الناس فى طاعته أغواجا ، وأتخذوا سنته شريعة ومنهاجا ، فرتب العشرة والخمسين وتمكن فى الملسك أى تمكين • وسمى العشرة من أصحابه السابقين الاولين وجعل الخمسين تمكين • وسمى العشرة من أصحابه السابقين الاولين وجعل الخمسين للرأى والمشورة ، وعقد لنفسه الامامة والنظر للمسلمين » ( • ) •

<sup>(</sup>٣٩) محزول ، الحلل المونسة ، ص ٩٦ . كتاب الوثائق ، ج ١ ، وثيقة رقم ٧٨ ، ص ٢٢٧ . اس القنفذ ، الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية ، ص ٢١١ .

وهذاك من المؤرخين من وقف من نفس الحركة موقفا عكسا (١١) لابن أبى زرع ومنهم ابن خلدون الذي صور الدعوة الموحدية بقول : « ويلحق بهذه المغالاة الفاسدة والمذاهب الفاشلة ، ما يتناقله الرأى مسن غقهاء المغرب ، من القدح في الامام المهدى صاحب دولة الموحدين ونسبته الى الشعوذة والتلبس ، غيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق والنص على أهل البغى قبله ، وتكذيبهم لجميع مدعياته فى ذلك ، حتى فيما يـــزعم الموحدون أتباعه من أنتسابه الى أهل البيت • وأنما حمل الفقهاء على مديبه ماكمن في نفوسهم من حسده على شأنه فأنهم لما رأوا في نفوسهم مسهضه في العلم والفتيا والدين بزعمهم ، ثم أمتاز عنهم بأنه متبوع الرأى مسموع القول ، موطأ العقب ، نقموا ذلك عليه وغضوا منه بالقسدح في مذاهبه والتكذيب لمدعياته • وأيضًا غأنهم كانوا عليه من السذاجة وأنتحال الديانة ، غكان لحملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى لك في بلده وعلى قدره في قومه ، فأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربا لعدوهم ، وبذموا على المهدى ما جاء به من خلافتهم والتثريب عليهم والمناصبة لهم ، تشيعا للمتونة وتعصبا لدولتهم ، ومكان الرجل غير مكانهم وحاله غير معتقداتهم + وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحــوالهم وخالف أجتهده فقاءهم ، ونادى في قومه ودعا الى جهادهم بنفسه ، غاقتلع الدولة من أصولها وجعل عاليها ساغلها ، أعظم ما كانت قوة وأشد شوكة وأعز أنصارا وحامية • وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس لايحصيها

<sup>(</sup>١١) من بين من امتدح مذهب ابن تومرت من الفقهاء الشيخ السنوسى فى قوله: ( أجمعت الائمة على صحة هذه العقيدة وأنها مرشدة رشيدة ولم يترك أحسن منها وسيلة ، نفعنا الله واباك بعقد عقيدتها الجليلة » ( أنظر : ابن القنفذ، الفارسية ، ص ٢١٠ ) .

الا خالقها و قد بايعوه على الموت ووقوه بأنفسهم الهاكة وتقربوا السي الله تعالى باتلاف مهجهم فى اظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة و حق عنت على الكلم ودالت بالعدوتين من الدول وهو بحالة من التقشيف والحصر والصبر على المكاره والتقلل من الدنيا وهو بحتى الولد الذي ربما تجنح اليه النقوس وتخادع عن تمنيه وهو لم يحصل له حظ من الدنيا فى عاجلة ومع هذا فلو كان قصده غير الصالح لما تم أمره وأنفسحت دعوته سنة الله التي قد خلت فى عباده » (٤٢) و

وتكاد هذه الصورة التى قدمها ابن خلدون تطابق ما نذهب اليه من تعدد الفروع ـ مذهبية وأجتماعية ـ التى أخذت منها الدعوة الوحدية وحركتها التاريخية و وظهر ابن أبى زرع كما رأينا وكأنه اكتفى مـن الصورة المذكورة بوجهها المعتم فى نظره و وأقترب من هذا التفسير باحث مغربى (٤٣) و جعل مبدئى العصمة والامامة ، ومن ثم فكرة المهدية بوجه عام فى الدعوة الموحدية ، من أصول الاتجاه السياسى لا المذهبى عند ابن تومرت و

وفى نطاق نفس التفسير يمكن قياس حجم الاختلاف فى الرأى بين الاسانيد حول مسألة الاخذ بعصمة الامامة فى المهدية الموحدية ، مسن حيث الميل فى التفسير الفقهى عموما الى الاخذ بالظاهر حسبما ذهب ابن حزم ، ومن حيث وصل التفسير بالعصمة غيما كان يعن من أمور فى التطبيق حسبما نقرأ من أخبار ابن تومرت وأحداث ثورته على ألسنسة

<sup>(</sup>۲)) ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ۲۱۶ . وانظر ایضا عن نفس النص في : عبد الله جنون : النبوغ المغربي ، ج ۱ ، ص ۹۹ ــ ۱۰۰ . (۳) الجراري ، الموحدون ثورة سياسية ، ص ۱۰۳ .

المؤرخين وفى هذا الصدد ، يصل الباحث المغربى المذكور الى حد الدفع عن المهدى الاخذ بعصمة الامامة استنادا الى وجود آثار فى فكر ابن تومرت لذهب ابن حزم الظاهرى الذى لا يرى بهذه العصمة فى القول:

« أنه يقع من الانبياء السهو من غير قصد ويقع عنها أيضا قصد التىء يريدون به وجه الله تعالى والتقريب به منه غيوافق خلاف مراد الله تعالى الا أنه لا يقرهم على ذلك ولا يداثر وقوعه منهم ويظهر عنز وجل ذلك لعباده ويبين لهم » (نئ) ، وسبق الى هنذا الرأى المستشرق الاسباسي أنظ جنثالت بالنثيا في قوله: « وقد مال محمد بن تومرت مهدى الموحدبن الى مذهب ابن حزم اذ وجد غيه ما يؤيد دعوته ووصل نفر من غقهاء الحزمية الى كبار المناصب » (نن) ، كذلك رأى جولد تسيهر (نا) عقهاء الحزمية الى كبار المناصب » (ننا مواقفهما من المالكية ومن صفات الله واعتمادها على الظاهر في مسائل كثيرة ، ومع ذلك ، غان عصمة الامامة عند ابن تومرت يؤكدها آخرون مثل صاحب « المعجب » (نا)

<sup>(</sup>٥)) انخل جنثالت بالنثيا: تاريخ الفكر الآندلسي ، ص ٢٣٨٠

<sup>(</sup>٢) عن الجرارى ، الموحدون ، ص ١٠٩ . وتظهر سلفية ابن تومسرت الظاهرة في مواضع منها حديثة عن اسماء الله الحسنى التى لا يجوز فيها فيرايه تياس او اشتقاق أو اصلاح ، فعنده أن : « أسماء البارى سبحانه موقوفة على اذنه لا سمى الابما يسمى به نفسه في كتابه او على لسان نبيه لا يجوز القياس والاشتقاق والاصطلاح في أسمائه ويسمى المخلوق فقيها سخيا لعلمه وكرمسه ولا يقاس عليه الخالق سبحانه ، وبسمى المخلوق راميا قائلا لرميه وقتلسه ، ولا يقاس عليه الخالق سبحانه ويسمى المخلوق زيدا وعمرا يولد ليس لسه اسم نيصطلح عليه اسمه وليس للمخلوق أن بنحكم على خالقه فيسميه بما لم يسم به نفسه في كتابه ، ما نفاه عن نفسه في كتابه نفاه عنه ، وما اثبته لنفسه اثبته له من غبر تبديل ولا تشبه ولا تكييف سميه بأسمائه الحسنى ويدعوه بهما » . (انظر ، البيذق ، أعر ما يطلب ، فصل في أسماء الله تعالى ، ص ٢٣٧ ) .

وصاحب « الاستقصا » • وهذا الاخير قد وصف ابن تومرت قائلا : «أنه مأمور بنوع من الوحى والالهام • • وعليه نزعة خارجية • • ويبشر السى الكوائن الآتية » (١٨٤) • وفي هذا الصدد ، يذكر البيذق أن المهدى كسان يردد على طلبته « انما الله اله واحد ، والرسول حق ، والمهدى حسق ، فاقرأوا حديث أبى داوود تعرفوا الامر ، وعليكم بالسمع والطاعة » (١٩٩) كما يذكر أيضا أن المهدى قال لاتباعه « لو شئت لعددت خلفائكم خليفة » (١٠٠)

والنااهر عموما فى الدعوة الموحدية وأصولها الفكرية أن ابن تومرت كقاعدة كان يقرن أقواله وأغعاله بسمات الصوغية فى ميراث بيئته • فعرف عن مهدى الموحدين أنه كان يلبس العباءة المرقعة والملابس الصوفية، وتسمى بالعبد الفقير الى الله (١٠) ، ومال الى التقشف فى مأكله أيضا لا يزيد عما نقدمه له أخته من رغيف بقليل من سمن أو زيت ، ولم يتغير عن هذه الحياة حتى عندما أقبلت عليه الدنيا • وساءه جدا عندما شاهد أصحابه يوما يتنافسون على ما كسبوه من غنائم ، فأمر بجمع الغنسائم

<sup>(</sup>٨٦) السلاوى ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۱۹) البيذق ، أخبار المهدى ، ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٥٠) البيدق ، نفسه ، ابن حزم ، الفصل في الملل والنحل ، ج ؟ ، ص ١٨٨ وقد قال المهدى عن أمامنه : « ٠٠ ما من زمان الا وفيه امام ، قائم بالحق في أرضه من آدم الى نوح ، ومن بعده الى ابراهيم » قال الله تعالى : « انى جاعلك للناس اماما ومن ذربتى قال لا ينال المهدى الظالمين » ، سورة البقرة آية ١٢٤ ، انظر أيضا : نجاح صلاح الدين القابسى ، رحلة ابن رشيد السبتى ، جامعسة عين شمس ، ١٩٧٨ ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٥١) السلاوى: ، المصدر السابق ، آدم ميتز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، انظر : أيضا :

<sup>-</sup> Amedroz; Notes on Some Sufi Lives, London, 1916, p. 558.

وأحراقها جمبعا ، وقال لهم : « من كان يتبعنى لاجل الدنيا غليس لهم عندى الا ما رأى ، ومن يتبعنى للاخره غجزاءه عند الله » (٢٥) وكان دائما ما يتمثل بهذا البيت :

تجرد من الدنيا فانك انما خرد من الدنيا وأنت مجرد خرد وتممك بقول أبى الطيب المتنبى عن الموت: اذا غامرت فى شرف مروم

فلا تقنع بما دون النجـــوم فطعم المــوت في أمـر حقير

كطعم الموت في أمسر عظيم (٥٥)

وبلغ ابن تومرت فى تنسكه الصوفى الى حد أن ظل حصورا لا يأتى النساء حتى أنه كان « شديد التقشف والزهد والورع ، لم يلبس قط سوى تياب الصوف من قميص وسراويل ، ولا يقبل على شىء من متاع الدنيا» (٤٥) ، ويقول ابن خلدون : « هو بحالة من التقشف والحصر والصبر على المكارهة والتقلل من الدنيا » (٥٥) ، لذلك جاءت مؤلفات ابن تومرت فى نفس المجال ، وعلى حد قول صاحب الحلل الموشية : « انه ألف لهم كتابا سماه بالتوحيد باللسان البربرى وهسو سبعة أحسزاب بعدد أيام الجمعة وأمرهم بقراءة حزب واحد منه اثر صلاة الصبح بعد الفراغ من حسزب

<sup>(</sup>۵۲) ابن تفری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۵۳) ابن تفری بردی ، نفسه ،

<sup>(</sup>١٥٤) ابن خلكان ، ونيات الاعبان ، ج ٢ ، ص ٥٢ (طبعة بيروت ) .

<sup>(</sup>٥٥) ابن خلدون ، المقدمة ، ط بولاق ، ص ٢٢ . أنظر أيضا:

<sup>--</sup> Amedroz, Op. Cit., p. 558.

القرآن و هو يحتوى على معرفة الله تعالى وسائر العقائد كالعلم بحقيقة القضاء والقدر والايمان بما يجب الله تعالى وما يستحيل عليه وما يجبور على المسلم من الامربالمعروف والنهى عن المنكر ووافى بينهم وألف كتابا سماه بالقواعد وآخر بالامامة »(٢٥) و ومن ثم فقد تسمى العارفون بتعاليم كتاب التوحيد بالموحدين وقال لهم المهدى من لا يحفظ هذا التوحيد غليس بموحد ، وانما هو كافر لا تجوز امامته ولا تؤكل ذبيحته و

وكانت انوقعة الحربية التاسعة فى تاريخ حروب الموحدين والمرابطين، المعروفة باسم البحيرة ( ٢٥٥ه ـ ١١٣٠م ) مناسبة أظهرت بشكل واضح ما تضمنته الدعوة الموحدية أصول فكرها فى الميراث المذهبى الاجتماعى (٧٥) .

فالهزيمة الفادحة التى تلقاها الموحدون فى هذه الوقعة ، وأعقبها موت المهدى بعد ثلاث سنوات ، قد استدعت أكثر من أى وقت مضى ذلك المسلك السياسى \_ المثمار اليه عاليا \_ فى الاستناد الى القول بعصمة الامامة والى مسايرة فكرة الميراث البيئى للمقولات الشعبية الغيبية المتداولة فى معتقدات البوادى المغرببة عامة وبين تجمعاتها الصوفية التقليدية على وجهه المضوص •

وترتبط نهاية حياة المهدى ابن تومرت بحوار الفكر البيئى أو الغيبى عن مونه ، مما يعنى ارتباط فكر العقيدة الموحدية بالتراث البيئى للقبائل المغربية ، ومن ثم تبلغ تعاليمه المرشدة بين الموحدين درجة القدسية تلى

<sup>(</sup>٥٦) مؤلف مجهول ، الحلل ، ص ٨٩ ... ٩٠ .

<sup>(</sup>٥٧) الببذق ، أخبار المهدى ، ص ٣٨ .

درجة القرآن فى الاسلام عموما ، بحيث أصبح قبره فى تينملل قبلة هؤلاء ، يهرعون اليه فى أزماتهم ، ويتبركون بأثره ، ويشفعون به فى أوقات شدائدهم : وصار يقينا بذلك أن درج المهدى الموحدى فى قائمة المهدويين فى تاريخ الاسلام ، فهو يعد المهدى المنتظر الثانى بعد عبيد الله الفاطمى (مهدى سجلماسة) (٥٨٠) .

ومع ذلك ، فقد كان لهزيمة الموحدين فى وقعة البحيرة جانب قبلى يتعلق بدا يعرف بالتمييز ، حسبما أوردناه آنفا عندما تعرضا للاحداث السياسبة والحربية وأثرها فى قيام الدولة الموحدية ، وقد تبين لنا عندحديثنا عن التمييز أن الامر بالنسبة للقبائل يتعلق أيضا ببذور قوية ذات طابع اجتماعى حملها الميراث الفكرى المغربي الذى استمدت منه الحسركة الوحدية دعوتها واستيقظت فى اطاره قبائلها باسم الثورة المدهبية على فقهاء المالكية والثورة السياسية على الحكم المرابطي ،

وهذا يعنى أن الاصل فى الثورة الموحدية وفى التفاف القبائل المغربية عولها لم يكن يستهدف الاخذ بمذهب من مذاهب الشرق الفقهية كما يعنى أن الوضع السياسى والمذهبي للخلافة الامامية فى التبرق لم يكن الدافسع الذي جمع هذه القبائل للخسروج وراء الموحسدين في حرب جهادية تتفجر أساسا في حياة ابن تومرت ضد المرابطين وغقهاء مذهبهم المالكي • كذلك لم يكن الخلاف في التفسير الفقهي بين ما ذهبت اليه المالكية وما جاءت به المرشدبة الموحدية السبب في صمود المصامدة وراء الموحدين بعد نكستهم المرشدبة الموحدين بعد نكستهم

<sup>(</sup>٥٨) بويع مهدى سجلسماسة فى سنة ٢٩٧ هـ أى قبل مبايعة أبن تومرت بنحو مائة وثلاث ونسعين سنة ، فى سنة ٥١٥ هـ (أنظر ، الجرارى ، الموحدون ، ص ١٠٥) .

الكبرى فى وقعة البحيرة وأغلب الظن أن هذه الدوافع فى مجموعها تلاقت مع ما كانت تحمله البحوادى المغربية وقبائلها من ميراث الفكر الذهبى الاجتماعى فى المغرب الرافض للاحتكار المذهبى المالكي ومن ثم للحكم المرابطي وما كان يحمله من سلبيات اجتماعية ولذلك عماء فكر الموحدين ترجمة صادقة لهذا التلاقى فيما رأيناه من تسواهد لم تبعد كثيرا عن أصول هذا الفكر و

(7)

# فقهاء الفكر الصوفى المفارية في المشرق (أ) مدرسة الاسكندرية السنية:

لم نكن قواغل الحج المغربية في القرنين الخامس والسادس تستهدف مجرد أداء فريضة الحج وانما اقترن هذا الهدف بفكرة الجهاد والاعتقاد بأن الاقامة في الرباطات والحياة في الثغور نوع من الجهاد ، وأن من يموت أثناء مقامه بها يعد شهيدا ، لذلك جذبت الاسكندرية عددا كبيرا من علماء المسلمين عامة ، ومن علماء المغرب والاندلس خاصة ، ولم يكن هولاء العلماء يكتفون بأخذ العلم وتلقيه أو سماعه بل شاركوا في التدريس ، وترأسوا حلقات الدرس وبالتالي ذاع صيت الاسكندرية كمركز لعلوم الحديث والمفقه على المذهبين الشافعي والمالكي على عكس ما كان يتوقع من شهرة الاسكندرية كمركز للشيع في عهد الدولة الفاطمية (٥٩) .

وفي هذا الصدد ، بلغ النفوذ المغربي في مدرسة الاسكندرية الى حد

<sup>(</sup>٥٩) د . سعد زغلول : الاتر المغربي في المجتمع السكندري ، ص ٢٢٩ .

التمكين من نقل مكتبتها الى المغرب وهى المكتبة التى كان عماد الدولة ابن أبى الفضل بن المحترق (٦٠) قد أثراها بعدد ضخم من الكتب و وكان نقلها الى المغرب بعد عفاته: « مما يعنى أن علماء المعاربة والاندلسيين كان لهم بالاسكندرية شأز وأى شأن »(٦١) ، فهل لنا وقفة أمام الترجمة لعدد من هؤلاء العلماء ؟

فمن أهم من برز من شيوخ الاسكندرية وأعلامها فى هـذا العصر الفاطمى عالم أندلسى ينتسب الى نغر طرطوشة وأعنى به الفقيه العالم أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهرى الطرطوشى الاندلسى نزيل الاسكندرية المعروف بابن أبى رندقة ولد فى عام ١٥٤ه ــ ١٠٥٩م فى مدينة طرطوشة ، ورحل الى عـدد من المدن الاندلسية الكبيرة للاستزادة من العلم ، فذهب الى سرقسطة واتصل بكبير علمائها القاضى أبى الوليد الباجى (١٢) وأخذ عنه مسائل الخلاف ، وسمع منه وأجاز له ،

غادر الطرطوشى وطنه فى سنة ٢٧٦هـ ــ ١٠٨٥م ليبدأ رحلت الى المشرق فى الخامسة والعشرين من عمره أولا لاداء فريضة الحج ثم لتلقى العلم الاسلامى فى المشرق • فرحل الى مكة حيث أدى الحج ومنها الى

<sup>(</sup>٢٠) المقريزي ، الخطط ، طمصر ، ١٣٢٤ ه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦١) د . سعد زغلول ، المرجع السابق ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>۱۲) العماد الاصفهاني ، فربدة القصر ، ج ٣ ، ص ٧٢) . المقرى ، نفح ، ج ١ ، ص ٥٠٩ . راجع أيضا : د . عبد العزبز سالم ، ناريخ الاسكندرية ، ص ٢٢٢ \_ ٢٢٢ . د . جمال الدين الشيال ، أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي، ص ٥٠ \_ . ، ١ ، وكتابة : أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد الثائر ، في سلسلة اعلام العرب عدد ٧٤ ، لسنة ١٩٦٨ .

بغداد حيث كان يحكم نظام الملك \_ الذى يعتبر أول من أنشأ معاهد مستقلة للتعليم هى المدارس ، وأشهرها المدرسة النظامية ببغداد التى حملت اسمه وقد شهد الطرطوشى نظامية بغداد وهى فى أوج عظمتها ، وتتلمذ رغم مالكيته على يد معظم فقهائها ، وجعلهم من الشافعية ومنهم أبو حامد الغزالي وأبى بكر الشاشى (٦٢) .

وكان من الطبيعى أن يتأثر أثناء القامته فى بغداد والبصرة بهولاء المفقهاء والزهاد وعنهم أخذ نزعته فى الزهد والورع والتقشف حتى عده من كتب عنه واحدا من أقطاب المتصوفة الزاهدين ٠

نم ترك العراق غيما يقرب من سنة ١٤٨٠ – ١٠٩٥م وهـو فى سن الثلاثين الى الشام ، وجال بعدها فى عدد من المدن الشامية آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ورحل عنها سنة ١٤٩٠ – ١٠٩٥م وهو فى سن الاربعين الى الاسكندرية ، وغيها عاصر الطرطوشي محنة مصر على يد الوزير الاغضائ شاهنشاه بدر الجمالي عندما قتل نزار بن المستنصر الفاطمي ، وما صاحبها من عدم اقامة الشعائر الدينية ، ومنها عدم اقامة صلاة الجمعة في مساجدها خوفا من الفتن ،

حاول الطرطوشي اصلاح الاحوال بمقابلته الشهيرة للملك الاغضان شاهنشاه ، ثم عاد بعدها الى الاسكندرية فيتخذها منزلا ويبدأ فيها نشاطه الفكرى الذي عارض به مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد بن الحسن بن حديد قاضى المدينة بسبب ترغه وبذخه واقباله على الدنيا ، ثم اعتقله الافضل وحدد اقامته حتى مقتل الافضل في سنة ١٥هه

<sup>(</sup>١٦٣) ابن خلدون ، العبر ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، المقرى ، نفح ، ج ٢ ، ص ٢٩٣

۱۲۱۱م ، غلما تولى المائمون البطائحى الوزارة أطلسق سراحه ، فعاد الطرطونى الى الاسكندرية حيث انكب على تأليف أهم كتبه «سراج الملوك» الذى استغرق منه سنة كاملة من شوال ٥١٥ه الى شوال ٢٥ه/ ١١٢١ – ١٢٢م (٦٤) .

كان الطرطوشى أديبا وشاعرا (١٥٠) ، فأساع فى الاسكندرية علما وفيرا وتتلمذ على يديه عدد كبير من الفقهاء من أهل الاسكندرية والوافدين اليها لا سيما من المغاربة • وكان قد كتب الى يوسف بن تاشفين يدعوه الى تحرى المعدالة والدين ، كما كتب اليه القاضى عياض من سبتة وطلب اجازته بجميع رواياته ومصنفاته ، فأجازه رغم عدم رؤيته ومقابلته • وحرص محمد بن تومرت على مقابلته والاخذ عليه أثناء رحلته المشرقية ، وتوفى الطرطوشى فى سنة •٥٥ م / ٢-١١٢٧م (١٦) •

وكان كتاب « العوفية » من الذخائر العلمية التى عرفتها خزانة سلطان المغرب عن مدرسة الاسكندرية ، وعلى حد قول صاحب الديباج المذهب : « ولما قدم من المغرب ابنا الامام أبى زيد وأخوه نسخاه وأنفقا على نسخه مالا عظيما . وهو الان فى خزانة سلطان فاس بالمغرب » (١٧) ، والمعروف أن مؤلف « العوفية » هو نفيس الدين أبو الحرم المكى ، والعوفية هى نسبة

<sup>(</sup>٦٤) العماد ، غربدة القصر ، ج ٢ ص ٢٩٠ ، وراجع ترجمنه في : ابن بنكوال ، كتاب الصلة في تاريخ ائمة الاندلس ، مجلد ٢ ، مدريد ١٨٨٣ ، ص١٥٥ انظر أيضا : د ، سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦٥) العماد ، فريدة القصر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ - ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٦٦) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٦ ، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٦٧) ابن نرحون ، الديباح المذهب ، ص ٩٥ - ٩٦ .

الى أبيه أبى الطاهر بن عوف (١٦) الذى كان أول من درس فى المدرسة الصوغية أو الحافظية الفاطمية (١٩) وحظى أبو عوف بمكانة مرموقة لدى صلاح الدين الايوبى الذى أصدر له سجلا خاصا جاء فيه « ١٠ فليعتمد رعاية المدرسة المذكورة ومن احتوت عليه من الطلبة واعزازهم ، والاشتمال عليهم ، والاهتمام بمصالحهم ، والتوخى على منافعهم ١٠ » (٧٠) ومن هؤلاء التلاميذ المذكورين فى السجل عدد كبير من المغاربة ، بل أن ابن عوف نفسه كان ممن تتلمذ على يد الطرطوتى فى نفس المدرسة ، ومن الجدير بالذكر أن الطرطوشى تزوج خالة أبى الطاهر بن عوف (٧١) .

ومما لا شك فيه أن الاثر الذى أحدثته المدرسة الفقهية السكندرية على تلاميذها يتضمن مؤثرات اسلامية شرقية بسبب اشتراك الفقيه العالم الحافظ أبى الطاهر أحمد بن محمد السلفى(٧٢) فى التدريس بها فى المدرسة

<sup>(</sup>٦٨) د . سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٢١٨ . حسن حسنى عبد الوهاب ، الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص ٣٨٣ ، الشيال : أعسلم الاسكندرية ، ص ١١٢ ـ - ١١٥ .

<sup>(</sup>٦٦) أسسها الوزير رضوان بن ولختى فى ثغر الاسكندرية فى سنة ٧٧ه (٦٩) م) فى خلافة الحافظ لدين الله ، وتولى الندريس فبها الفقيه أبو طاهر بن عوف شيخ المالكية بالثفر ، د ، سالم ، المرجع السابق ،

<sup>(</sup>۷۰) القلقشندى ، صبح الاعشى ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۸ ـــ ۵۹ ، وقد نشر النص بكامله د ، جمال الدين النسيال في : أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص ۱۲۲ ـــ ۱۲۷ ،

<sup>(</sup>۷۱) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ــ ۲۱۳ . د ، سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٧٢) ينتسب السلفى الى جده الاخير أبراهيم سلفه ، وسلفه بمعنى ثلاث شفاه لاى شفته الواحدة كانت مشقوقة ، فصارت منل شفتين غير الاصليسة ، وأن هذا اللقب فارسى الاصل ، لانه مركب من كلمتى «سى » بمعنى ثلاث و «لبة» أو «لفة » بمعنى شفة . أنظر : ابن خلكان ، وفيات الاعبان ، ترجمة رقم ؟ ؟ ح ١ ، ص ١٠٧ ، العدرى ، الرحلة ، ص ١١٤ . أنظر عنها : النبيال ، نفس المرجع ، ص ١٣٧ . أنظر أيضا : د . سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٢١٩ .

المنسوبة اليه وهى المدرسة السلفية أو العادلية نسبة للوزير العادل على بن السلار .

وقد تتلمذ في المدرسة السلفية عدد كبير من علماء المغرب والاندلس منهم:

- أبو العباس أحمد بن عمار النابلي ، ذكر السلفي أنه كتب عنه شيئا من الحديث (٧٣) .

- أبو محمد عبد الله بن سليمان بن منصور التاهرتي من أهل تاهرت حيث قال السلفى في ترجمته: «كان من الفضلاء في الفقه والادب، وله شعر وكتب عنى من الحديث كثير سنة ٧٧د عبعد رجوعه من الحجاز» وقال أنه روى هذه الاحاديث التي سمعها في المغرب بعد عودته اليه ، قال: «ثم رجم الى المغرب وروى عنى هناك» •

- وأخذ عنه من علماء الاندلس أبو الوليد يوسف بن المفضل القبذاقي (٧٤) •

- وتلميذ رابع عرف لكثرة رحلاته بالسايح ، وهو أبو محمد عبد الله أبى الطيب الينوشى ، مغربى الاصل ، لقى فى سياحاته المتعددة شيوخ المغرب بمصر والشام والعراق والحجاز ، غصربهم ، ثم استوطن الاسكندرية وأخذ غيها عن السلفى فى أحاديثه (٧٠) .

- ومن تلاميذه أيضا في الاسكندرية مؤرخ مغربي ، هو أبو الحسن

<sup>(</sup>٧٣) هو من نابل اقليم بين تونس وسوسة .

<sup>(</sup>٧٤) الشيال ، المرجع السابق ، ص ٢ - ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧٥) معجم السلفى ، نسخة مصورة بكلية الاداب جامعة الاسكترية ، ج ٢ ، ص ١٢١ ... ١٣٠ . الشيال ، نفس المرجع ، ص ١٤٧ .

على بن عبد الله بن محجوب الطرابلسى ، قال عنه : « • • وكان له اهتمام بالنواريخ وصنف الطرابلسى تواريخا وقفت عليه، وانتخبت منه ما استغربته وحدثنى به »(٧٦) •

- بل ان من تلامذته أيضا العالم الموحدى الشهير أبو عمر أحمد بن هارون النغزى الشاطبى الذى استشهد فى سنة ٢٠٩ه - ١٢١٢م فى موقعة العقاب انتى انهزم فيها الموحدون فى الاندلس هزيمتهم الكبرى المعسروفة بلاس تافاس دى تولوسا(٧٧) .

وتوفى السلفى فى سنة ٧٥٥ه ــ ١١٨٠م بعد أن جاوز المائة عام ، وبعد أن خلف مدرسة كان لها آثار هامة على معركة الفكر بالمشرق والمغرب على الدرواء ٠

ولم تلبث مدرسة الاسكندرية أن تحولت فى القرن السابع الهجرى ( ۱۳م ) الى مدرسة للتصوف بعد أن ذاعت شهرتها فى المديث والفقه فى أيام أبى عوف والسلفى •

ويهمنا أن نذكر من علماء الفكر الصوف المغربى فى الاسكندرية قطب الاسكندرية الشهير أبو الحسن الشاذلى الذى شهدت حياته أكثر من صفحة تعلقت بآحداث المغرب والمشرق فى ذات الوقت .

ولد أبو الحسن الشاذلي في سنة ٣٩٥ه ــ ١١٩٧م في القليم غمارة بالقرب من مدينة سبتة • وهو تقى الدين أبو الحسن على بن عبد الجبار بن

<sup>(</sup>٧٦) الشيال ، نفس المرجع ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>۷۷) ابن الابار ، التكلة لكناب الصلة ، ترجمة رقم ٢٦٢ ، المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ . ٢٣١ ، د ، سالم ، المغرب الكبير ، ط ١٩٦٦ ، ص ٨٢٢ . ٨٢٨ .

يوسف • درس فى غمارة علومه الأولى مع حفظ القرآن ، ورحل الى تونس للاستزادة من علوم الشرق • ولم يتجه الى غاس أو مراكش مراكز العلم المغربية فى ذلك الوقت لما كانت تعانيه من مشاكل سياسية ومذهبية •

وكان المغرب فى النصف الثانى من القرن ٦٩ ( ١٢م ) قد عرف الصوفى الكبير الشيخ أبو يعزى بن يلنور ، وغاقت شهرة هذا الشيخ وتتلمذ على يديه عدد من علماء المغرب والاندلس ، منهم القطب الغوث أبو مدين (٧٨) المتلمسانى الذى رحل الى المشرق واستراد على يد عبد القادر الجيلانى قطب العراق ، وتتلمذ على يدى الغوث بعد عودته الى بجاية بالمغرب عدد كبير منهم المتصوف الكبير محى الدين بن عربى (٧٩) .

وفد لأحظنا اضطهاد الموحدين لهؤلاء الفقهاء وامتحانهم لهم ومنهم المفقيه ابن رشد (١١٩٠ الذي تعرض لمحنة كبرى في سنة ١٩٥ه – ١١٩٤م على يعفوب المنصور الموحدي وكذلك اضطهاد الصوفى أبو مدين الغوث

<sup>(</sup>٧٨) أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني (ت ٧٠٤ ه / ١٣٠٤ م): عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، تحقيق الاستاذ ، رابح أحمد بونار ، الجزائر ١٣٨٩ ه / ١٩٧٠ م ، ص ٥٥ -- ٥٦ .

<sup>(</sup>۷۱) ابو العباس احمد بن احمد الغبريني ، عنوان الدراية ص ۱۵۸ - ۱۸۸ ، ۱۲۰ ، انظر ايضا ؛ المقرى ، نفح الطيب ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ - ۳۸۶ ، ج ٤ ، ص ۲۰۷ ،

<sup>(</sup>٨٠) لقد كانت نكبة الفقيه الفيلسوف ابن رشد من سقطات يعقصوب المنصور ، ولكن كان متأثرا في ذلك بضغط الفقهاء والطلبة والموحدين ، ولكنه عوض طلبة علم الحدبث أعظم عناية ، حتى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ مالم ينائوه أيام أبيه وجده ، ولقد اضطر المنصور ذات يوم أن يصرح امام سائر الموحدين وقد بلغة موقفهم من الطلبة قائلا : « يامعشر الموحدين أنتم قبائل ، فمن نابه منكم من فزع الى قبيله ، وهؤلاء الطلبة لاقبيل لهم سواى ، فمهما نابهم أمر، فأنا ملجؤهم ، والى فزعهم ، والى ينتسبون » انظر : المراكشى ، المعجب ص ١٥٨ فأنا ملجؤهم ، والى فزعهم ، والى ينتسبون » انظر : المراكشى ، المعجب ص ١٥٨

التلمسانى الذى استدعى من بجاية لمحاكمته وتوفى غور وصوله الى تلمسان سنة ٩٥٥ه(٨١) .

### (ب) أبو الحسن الشاذلي ومدرسته:

ومثل هذا الجو من الاضطهاد والاضطراب دفع الكثير من رجال الفكر والفلسفة والتصوف الى الرحيل عن المغرب ، وهذا ما قام به أبو الحسن الشاذلي بعد أن تتلمذ لفترة في فاس على يد أبي عبد الله بن حرازم (٨٢) ، رحل الشاذلي فيما يقرب من سنة ١٦١٥هـ ـــ ١٢١٨م قاصـــدا تونس أولا ومنها الى الاسكندرية ثم الحجاز ، وفلسطين والشام والعراق مؤكدا اتصاله بعلمائها وفقهائها (٨٢) ،

نم عاد الى المغرب غلقى الشيخ عبد السلام بن مسيش وأخذ عنه و ولما أصبح أبو الحسن أهلا للولاية لصفاء نفسه ، وبالتلى لوراثة القطبانية أمرة أستاذه بالرحيل الى تونس حيث قال له : « • • ارحل الى افريقية واسكن بها بلدة تسمى شاذلة ، غان الله يسميك الشاذلى ، وبعد ذلك تنتقل الى مدينة تونس ، ويؤتى عيك من قبل السلطنة وبعد ذلك تنتقل الى بلاد المشرق وترث القطبانية »(٨٤) •

وفى شاذلة عكف أبو الحسن مثل أستاذه ابن مشيش فى غار ، واتخذه رباطا يتعبد فيه (مه) + وبدأ يخرج عن رباطه بعض الوقت يقيم فى تونس

<sup>(</sup>٨١) أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني ، المصدر السابق ص ٦٠

<sup>(</sup>٨٢) يقع ضريحه على بعد ١٥ كلم من غاس ، واليه تنسب المياه المعدنية المعروفة باسمه (ماء سيدى حرازم) .

<sup>(</sup>٨٣) نفح الطيب ج ١ ص ١١٦ ومابعدها ، الشيال ، المرجع السابق ص

<sup>(</sup>٨٤) الشيال ، المرجع السابق ص ١٦٩

<sup>(</sup>٨٥) ليفي بروفنسال ، أوراق ابن مرزوق (نخب من كتاب المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا الحسن أبي الطلب ابن مرزوق ) باريس ١٩٢٥ ، ص ٢٠

يدرس وينشر طريقته بين مريديه وتلاميذه ، مما أدى الى اقبال الناس على دروسه ومواكبه الى حد أنه قبل عنه: « كان الشيخ أبو الحسن اذا ركب تمثى أكابر الفقراء وأكابر الدنيا حوله وتنشر الاعلام على رأسه وتضرب الكوسات بين يديه »(٨٦) •

وأثار هذا الاقبال الحاسدين عليه (۸۷) حتى خرج من تونس الحفصية في عهد أبى زكريا الحفصى بعد براءته حاجا ، وتطاولت أيدى الحاسدين عليه الذين بالغوا في الكيد له الى حد أنهم أرسلوا الى الملك الكامل الايوبى سلطان مصر رسالة جاء غيها أنه: «علوى يسعى الى اعادة ملك الفاطميين وأن هذا الواصل شوش علينا بلادنا وكذلك يفعل ببلادكم «(۸۸) ، فألقى القد ض عليه بمجرد وصوله الى مصر ثم أفرج عنه بثبوت براءته بل اقترب من السلطة الحاكمة ، وطاب له المقام في مصر لفترة قبل أن يعود الى تونس للقاء تلميذه أبى العباس المرسى الذي صحبه معه عائدا من جديد الى الاسكندرية في سنة ٢٤٢ ه / ١٣٤٥ م ، وكان بين هذه الصحبة أيضا خادمه ، أبو العزايم ماضى بن سلطان ، والحاج محمد بن القرطبى ، وأبو عبد الله البجائي ، وأبو الحسن البجائي ، وسيكون لهؤلاء غيما بعد مع تلاميذه البرزين أمثال أبى العباس المرسى وأبى القاسم محمد بن منصور القباري قيادة الحياة الفكرية والروحية في المدينة (۸۹) ،

ولم يقتصر نشاط أبى الحسن الشاذلى على مدرسته بالاسكندرية بل كانت له مدرسة أخرى متنقلة بين مدن مصر ، فقد زار دمنهور ودمياط

<sup>(</sup>٨٦) الشيال : المرجع السابق ، ص ١٧١

<sup>(</sup>٨٧) الشيال ، نفس الرجع ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٨٨) الشيال ، نفس المرجع ، ص ١٧٣

<sup>(</sup>٨٩) ابن رشبرد السبتى ، الرحلة ، تحقيق نجاح صلاح الدين ، ص ٨٤

والمنصورة ، ومعظم مدن صعيد مصر ، وتردد كثيرا على القاهرة (٩٠) .

ومن ثم اتصل بالكثير من علماء مصر أمثال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وتقى الدين بن دقيق السعيد قاضى القاهرة (٩١) ، وعبد العظيم المنذرى شيخ المدرسة الكاملية ، ومحى الدين بن سراقة ، والشيخ مكين الدين الاسمر عبد الله بن منصور الاسكندرانى شيخ القراء بالاسكندرية (ت ٦٩٢ ه) (٩٢) ، وأبى عمرو عثمان بن الحاجب عالم النحو والعربية ، وابن الصلاح مفتى الشام (٩٢) .

وكان أبو الحسن دائم الحج عن طريق صعيد مصر ، وقد بات في حمثيرا سنة ٢٥٦ ه بالقرب من عيذاب على البحر الاحمر وكان قد أوصى بأبى العباس المرسى قبل وغاته بأنه « باب من أبواب الله » • ولم تصدر عنه أى مصنفات بل كان يردد أن كتبه هى تلاميذه حيث قال : « كتبى أصحابى » (٩٤) •

<sup>(</sup>٩٠) رغم مانلاحظه من كثرة ترحال أبو الحسن الشاذلى الاأنه لم يطلب له المقام الافى الاسكندرية حيث « ٠٠٠ أن آراءه الصوغبة لم تجد لها أمانا الافى الديار المشرقية فانخذها مقرا له وهناك زادت طريقته وشهرته » انظر ، ابن رشيد ، الرحلة ، ص ٨٥٠.

<sup>(</sup>٩١) رغم مانلاحظه من كنرة ترحال أبو الحسن النساذلى الاأنه لم يطب له المتام الافي الاسكندرية حيث « ٠٠ أن آراءه الصوغبة لم تجد لها أمانا الافي الديار المشرقية فاتخذها مقرا له وهناك زادت طربقته وشموته » . أنظر ، ابن رشيد ، الرحلة ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٩٢) وعنه يقول العبدرى في رحلته: « . . عالم الديار المصرية تقى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى ويعرف بابن دقيق العبد صاحب المدرسة الكاملية ، لقيت منه حبرا يحق له اللقاء وبحرا مسن علم لا تكدره الدلاء . . ما يلقى له في سعة المعارف نصير او يوجد من يمائله في صحة البحث والتنقير ، وله في البلاد ذكر شهبر . . فهو الان قطب مصر وعلمها » . الرحلة ، ص ١٣٨ – ١٣٩ ، وهو احد شيوخ الرحالة ابن رشيد السبتي ( انظر الرحلة ، س ١٦٨ ) أنظر أيضا: السبتي ، مستفاد الرحلة والاغتراب ، ص ٢٠٨ . (١٩٣ السبوطي ، حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٩٤) عن ابن مكين أنظر ، ابن رشيد السبتى ، الرحلة ، ص ١٤ من النص المنشور .

#### ج - أبو العباس المرسى ومدرسته:

لا تكاد تذكر الاسكندرية الا بذكر قطبها أبو العباس المرسى وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن على الخزرجي الانصاري المرسى البلنسي الذي ينتهي نسبه الى الصحابي الجليل سعد بن عبادة ولد في عام ٦١٦ ه / ١٣١٩ م في مرسية واليها ينتسب ، واستفاد مسن احتراف التجارة تجارب عديدة ، وفي سنة ١٤٠ ه / ١٣٤٢ م خرج مع أسرته لاداء غريضة الحج وكانت رحلة شاقة لاقى فيها الاهوال وأنتهت بفرق والديه ونجاته وأخيه ، واتخذ الأخوان طريقهما الى تونس ، حيث احترف أخوه التجارة بينما انصرف هو لتحصيل العلم واتخذ لنفسه مكتبا في زاوية الفقيه محرز بن خلف يعلم الصبيان القراءة والكتابة والحساب ويحفظهم القرآن (٩٠) ،

سمع أبو العباس أثناء مقامه بتونس بالشيخ أبى الحسن الشساذلى فسعى الى مقابلته وصحبه الى مصر • وأستخلفه أستاذه أبو الحسسن الشاذلى على شئون الدعوة ، وأعلن هذا الاستخلاف فى حفل جمع فيسه أتباعه بمسجد العطارين بالاسكندرية انفرد بعده أبو العباس بسدروس المرسة فى الاسكندرية والقاهرة وجلس رسميا مكان أستاذه سنة ٢٥٦ ه/ ١٢٥٨ م (٢٩) .

وحظى أبو العباس بمكانة علمية عظمى اجتذبت اليه الطلاب والفقهاء

<sup>(</sup>٩٥) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٩--٣٩ . الشمال : اعلام الاسكندرية ، ص ١٩٢--١٩٣ .

<sup>(</sup>٩٦) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ، ص ٣٩٠-٣٩٣ . الشبال : نفس المرجع ، ص ١٩٩١-٢٠١ .

ەن المشرق والمغرب على السواء • وكان كأستاذه عالما لا مصنفات له بل خلف عددا من التلاميذ كان كل منهم قطبا من بعده فى الصوفية وعلما من أعلام الفكر السكندرى ، منهم :

تاج الدین آبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعسروف بابن عطاء الله السكندری ( ۲۰۸ – ۷۰۹ ه / حوالی ۱۲۹۰ – ۱۳۱۰ م ) (۹۷ وأبو عبد الله محمد بن سليمان المعافری الشاطبی ( ۸۰۰ – ۲۷۲ ه / ۱۱۸۹ م) (۹۸) م وأبو القاسم محمد بن منصسور بن يحيی اللكی المشهور، بالقباری الاسكندرانی اللتوفی سنة ۲۲۲ه – ۱۲۲۵م (۱۹۸) م

توفى أبو العباس المرسى بالاسكندرية فى سنة ٥٨٥ه ــ ١٢٨٧م بعد سنوات طالت الى ثلاث وأربعين سنة نذر نفسه خسلالها لنشر العملم والمعرغة (١٩٨٨م) و وعاصر خلالها شيخ طنطا المغربى السيد أحمد البدوى الذى توفى سنة ٥٧٥هـــ ١٣٧٦م (١٩٩٨م) .

<sup>(</sup>۹۷) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٣ ، ص ٣٤١ . التقى الفاسى ، منتخب المختار أو تاريخ علماء بفداد ، نشر عباس الفزاوى ، بفداد ١٩٣٨ ، ص ٢٠٢ د . سالم تاريخ الاسكندرية ، ص ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٩٨) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>١٩٨) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٩٨٠) دهن في باب مقربة باب البحر ، واصحبح مقبره مزارا ، واوقفت عليه أوقافا عدة ، وفي سنة ٢٠٧ه – ١٢٠٧م زاره كبير تجار الاسكندرية زين الدين بن القطان الذي بني على القبر الضريح ذو القبة والمسجد والماذنة المربعة الشكل – وهي تماثل مآذن مساجد المغرب عموما مما يؤكد مغربية هذا التاجر وقد خضع المسجد لعدة تجديدات ، ففي سنة ١٨٨٨ اعاد الاسير قجماس الاسحاقي الظاهر والي الاسكندرية بناءه ، وفي سنة ١٠٠٥ه – ١٩٥١م جدده الشيخ أبو العباس السنفي الخزرجي ودفن به ، وفي سنة ١١٨٩ه ما ١١٨٩ه – ١٧٧٥م زار الاسكندرية الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله المغربي فجدده ووسع بعض اجزائه ، انظر : د، سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٧٢٤ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٩٩٨) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج١ ، ص ٢٤٠ ، العماد الاصفهاني، فريدة التصر ، ج٢ ، ص ٣٤٠ .

# (د) أشهر علماء المغرب والاندلس في المشرق:

وبالاضاغة الى الشاذلي والمرسى وتلاميذهما لدينا عائمة كبيرة ممن رحل من علماء المغاربة الى المشرق ومنهم:

- أبو الحجاج يوسف بن محمد بن غاروا ، الانصارى الاندلسى من ثغر شرق الاندلس من بلاد المغرب ، أصله من مجريط « مولده بأشكرب ، وتربيته ونشؤه بجيان دخل بغداد ، ورحل الى خراسان فى طلب الحديث ، وتوفى ببلخ ، سلخ من ذى القعدة سنة ٨٤٥ه - ١١٥٣م » (٩٩) ،

- الفقيه خطاب التلمسانى ، وهو أبو الحسن خطاب بن أحمد بن عدى بن خطاب بن خليفة بن عبد الله بن الوليد بن أبى الوليد ، وقد قال عنه الفقيه أبو الحجاج يوسف بن محمد بن مقلد التنوخى الدمشقى ببغداد: « أن خطابا كان الماما فاضلا ، وورد بغداد ، وله شعر حسن ويد باسطة فى اللغة » (۱۰۰)! .

\_ أبو محمد عبد الله ابن سارة الاشبيلي ، الذي توفى بعد سنسة مده م / ١١٠٦ م كان له ذكر كبير في العراق (١٠١)

ـ أبو الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الحكيم الاديالمعروف بالمغربى ، وهو من أهل المرية انتقل الى المشرق وقد ذكره العماد بقوله : « أنه كان طبيب المارستان المستصحب في معسكر السلطان السلجوة للمناهدة عنه عبد المستحدي ،

<sup>(</sup>٩٩) العماد ، نفسه ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>١٠٠) العماد ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup> ۱۰۱ ) ابن سعید ، المغرب فی طی المفرب ، ج ۲ ، ص ۱۹-۲۰ ، ص ۶۵۲ .

ثم انتقل الى الشام وتوفى ليلة الاربعاء رابع ذى القعدة ٥٤٩ ه / ١١٥٤ م وقبل فى السنة قبلها بدمشق » (١٠٢)

- أبو الفضل جعفر ابن شرف ، وهو ولد أبى عبد الله محمد مصنف أبكار الافكار توفى حدود سنة ٥٣٠ ه ، وكان معاصرا لابن رشيق وقد ذكره الفقيه الشيخ اليسع بن عيسى الغافقى الاندلسى بمصر أن أبا الفضل جعفر بن محمد بن شرف شيخه (١٠٢)

ابن خفاجة الاندلسى ، وهو أبو اسحاق ابراهيم بن أبى الفتت ابن خفاجة الاندلسى الجزيرى ، يكنى أبا اسحاق ، رحل حاجا وسمم بالاسكندرية عن أبى طاهر السفلى • قدم بغداد بعد الستين وخمسمائة ويعتقد أنه مات بها سنة ٥٦١ ه / ١١٦٧ م (١٠٤) •

\_ أبو الصلت أمية بن أبى الصلت الاشبيلى ، أديب وشاعر من أهل أنسبيلية رحل الى المشرق فأقام بمصر عترين عاما ، نم انتقل الى المهدية وتوفى سنة ٥٤٦ ه / ١١٥٧ م (١٠٠)

<sup>(</sup>۱۰۲) العماد ، المصدر السابق ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، وبذكر عنه المقرى في نفح الطيب : « من أهل المرية ، انتقل الى المشرق ، كان كامل الفضيلة جمع بين الادب والحكمة ـ كان طبيب المرستان المسنصحب في معسكر السلطان السلجوقي حل أو خيم نم أن أبا الحكم انتقل الى الشام وشبهر بدمشق » ج ۲ ، ص ۲۳۳ـــ ۲۳۰ .

<sup>(</sup>١٠٣) العماد ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٧١-١٨٦ .

<sup>(</sup>١٠٤) السيوطى ، البغية ، ص ٢٠٦ . العماد ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>١٠٥) ويقول ابن سعيد عنه : « يقال ان عمره كان ستين سنة : عشرون في اشبيلية ، وعشرون في المهدية وعشرون في مصر محبوسا في خزانة الكتب » وعن حسيه يقول : « وكان قد خرج من اشبيلية ، غصحب بالمهديـــة ملوكها الصنهاجيين ، وتوجه في رسالة الى مصر ، غسجن في القاهرة في خزانة البنود ، وكان غبها خزائن من أصناف الكتب ، فأقام بها نحو عشربن سنة ، فخرج منها

- أبو محمد عبد الله بن سلامة ، أصله من بجاية ، ورحل الى مصر وأقام غترة من الزمن فى الاسكندرية ثم فى مصر ، والصعيد والريف وهـو القائل غيها :

لى حرمة الضيف لو كنتم ذوى كــرم وحرمــة الجـار لــو كنتم ذوى حســـ لكنكم يــابنى اللخنــــاء ليس كلكم فضــل ولا أنتم من طينة العــرب (١٠٦)

- على بن يقظان السبتى ، أصله من مدينة سبتة وقد ذكره بعض أهل الادب بمصر، قال : « ورد الى البلاد المصرية سنة أربع وأربعين وخمسمائة ومضى منها الى اليمن ، ورحل فى غذن من عدن ، وسافر الى المشرق فى طلب الرزق ، وزار العراق ودار الآغاق يمدح أهلها » (١٠٧) .

ـ ابن شقرون السبتى ، الذى ذكر عنه فى سنة ٧٧٥ ه / ١١٧٧ م انه كان يعيش بمصر ، وله مدح فى عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين (١٠٨٠) ـ يوسف القسطلى ، من الجزيرة الخضراء ، كان فى أواخر المائة السادسة للهجرة بالمشرق ، وقد مدح عبد المؤمن أيضا (١٠٩) .

\_ أبو هارون موسى بن عبد الله ابن ابراهيم القحطاني المعربي

وقد برع في علوم كنيرة من حديثه وقديمه » . المغرب في حلى المغرب ، ج ١ ، رقم ١٨٦ ص ١٨٦ - ٢٦٢ . وأنظر أيضا : المقرى ، نفح الطيب ، ج ١ ، ص ٥٣٠ ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ . وأنظر أيضا : ياقوت الحموى ، معجم الادباء

القاهرة ، ۱۹۱۱م ، ج ۲ ، ص ۳٦۱ ،

<sup>(</sup>١٠٦) العماد ، نفسه ، ج ١ ، ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>۱۰۷) العماد ، نفسه .

<sup>(</sup>١٠٨) العماد ، نفسه ، ج ١ ، ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>١٠٩) العماد ، نفسه ، ج ١ ، ص ٣٤٨ .

الاغمالتي رحل الى مصر والحجاز والعراق وخراسان (١١٠) .

ـ الفقيه اليسع بن عيسى بن اليسع أبو يحيى مصنف (كتاب المغرب في محاسن المغرب) « صنفه بمصر وطرزه بالدولة الصلاحية الناصرية » ، وكان يكتب بالاندلس عن المستنصر بن هود ، ثم رحل الى مصر وأستوطن الاسكندرية ، ثم غادرها الى القاهرة حيث قربه السلطان صلاح الدين الايوبى اليه ورفع مكانته وتوفى سنة ٥٧٥ ه / ١١٧٩ م (١١١٠) .

- أبو عبد الله ، أبو حامد محمد بن عبد الرحيم ، المـــازنى القيسى الغرناطى ، ولد عام ٢٠٧٧ ه / ١٠٧٧ م ، ونزل بالاسكندرية سنة ٥٠٨ ه / ١١١٤ م ، فيها سمع عن أبى عبد الله الرازى ، وبمصر عن أبى صادة مرسد بن يحيى المدينى وأبى الحسن الفــراء الموصلى ، وأبى عبد الله محمد بن بركات بن هلال النحوى وغيرهم ، وحدث بدمستق وسمع أيضا بها وببغداد التى قدمها سنة ٢٥٥ ه / ١٢٦١ م ودخل خراسان وأقام بها مدة ، ثم رجع الى الشام وأقام بحلب سنين وسكن دمشق (١١٢) .

- أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الخرزجى السعدى القرطبى عاش فى القرن السادس الهجرى ، رحل من الاندلس وقدم مصر وأقام بالقاهرة حيث حدث وسمع من شيوخها ، وأستوطن مصر والقاهرة وتوفى سنسة ٨٨٥ ه / ١١٩٧ م (١١٢) .

<sup>(</sup>١١٠) العماد ، نفسه ، ج ١ ، ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن الابار ، التكملة ، ص ٤٤٧ . ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ، تحقبق د . شوقي ضيف ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ج ٢ ، ص ٨٨

<sup>(</sup>۱۱۲) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٣ ، ص ٥

<sup>(</sup>۱۱۳) المقرى ، نفسه ، ج ٣ ، ص ٧

- أبو بكر بن السراج ، النموى : هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن السراج ، الشنتميرى ، أحد أئمة العربية ، قدم مصر سنة ٥١٥ ه وأقام بها وأقرأ الناس العربية ثم انتقل الى اليمن ، وكانت له حلقة فى جامع مصر لاقراء النمو ، وكثيرا ما كان يحضر عند السلفى مدة مقامه بالفسطاط وتوفى بمصر سنة ٥٤٥ ه / ١١٥٤ م (١١٤) ،

— والفقيه الحافظ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خسيرة القرطبى المالكى ، ولد سنة ٢٧٩ ه ، أخذ الفقه عن بعض الائمة فى فسرطبة أمثال القاضى أبى الوليد بن رشد ، والحديث عن أبى عتاب وروى الموطأ عن أبى بحر سفيان بن العاصى بن سفيان ، وأخذ الادب عن أبى الحسن سراج بن عبد الملك بن سراج ، وعن مالك ابن عبد الله العتبى ، وخسرج من قرطبة عند قيام الفتنة الثانية فرحل الى مصر وأقام بالاسكندرية فوفا من بنى عبد المؤمن بن على ، وكان يعبر عن خوفه بقوله : « كأنى والله بمراكبهم قد وصلت الى الاسكندرية » ثم رحل الى القاهرة وأقام بها مدة وكان يقول : « والله ما يصلون الى مصر ويتأخرون عن هذه البلاد » وظل على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى على ذلك الحال من المتنقل والترحال خوفا من بنى عبد المؤمن الموحدين حتى عنوف بالهند كما يذكر فى سنة ٥٥١ م (١٢٥٠) م

- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل السلمى ، المرسى ولد بمرسية سنة ٥٧٠ ه / ١١٧٥ م ونشأ بها ثم أنتقل الى المغرب لفترة من الزمن ثم رحل من المغرب الى مصر فى سنة ٢٠٧ ه ومنها الى الحجاز ، ثم رحل مع قافلة الحج الى بغداد حيث أقام يسمى ويقرأ

<sup>(</sup>۱۱٤) المقرى النفسسه ،

<sup>(</sup>۱۱۵) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٣ ، ص ٩

بالنظامية ، ثم قدم مصر للمرة الثانية ، وخرج منها الى الشام حيث مات بها فى سنة ٦٥٥ ه / ١٢٥٨ م (١١٦) ٠

محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العربى اللعافرى من أهل أسبيلية من بيت القاضى أبى بكر بن العربى (١١٧) ، درس بأشسبيلية وقرطبة ، ثم رحل فى المرة الاولى الى مصر فأخذ عن أبى طاهسر السلفى بالاسكندرية ، ورحل مرة ثانية الى المشرق وتنقل بين دمشق وبغسداد وأخذ عن كبار علماء هاتين الحاضرتين وجاور بمكة وسمع بها ، وعاد مسن رحلته الثانية الى السبيلية فى عام ١٠٠٤ ه / ١٣٠٧ م ، فأخذ عنه الطلاب بها وبقرطبة ، ثم رحل الى المشرق فى رحلته الثالثة فى سنة ١٦٦ه / ١٢١٥م وجاور بالحرمين عدة أعوام وحج مرارا ، وسلك طريق التصوف وغلب عليه الزهد ، وتوفى فى طريق العودة بثغر الاسكندرية سنة ١٦٠٥ ه / ١٢٢٥ م (١١٨) ،

- على بن ظافرا - لم يتحقق من أصله رغم ما كان له من علاقات معم صر الايوبية فى ظل الملك العادل بالاسكندرية ، وقد حكى عن نفسه فى بدائع البدائة فقال: « ومن أعجب ما دهيت به ورميت ٠٠٠ أننى كنت فى خدمة مولانا السلطان الملك الكامل بالاسكندرية سنة احدى وستمائة مع

<sup>(</sup>۱۱٦) المقرى ، نفسه ، ج ٣ ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن بشكوال ، كتاب الصلة ، ص ٦٣٥ ، ص ٢٨٨ ، ورقم ١٢٩٧ ص ١٩٥٠ من ٢٨٨ ، ورقم ١٢٩٧ ص ١٩٥٠ من ورقم ١٢٩٧ من وحمّاظها ص ١٩٥٠ من المنتب المقرى ، ج ١ ، ص ٤٧٧ . ابن سعيد المفربي ، المغرب في حلى المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن الابار ، التكملة ، رقم ۱۵۹۳ ، المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ص ٢٣٢...٠٠٠ .

من ضمته حانسية العسكر المنصور من الكتاب والحواشى والخدام •ودحلت سنة ائنتين وستمائة ونحن بالثغر مقيمين فى الخدمة مرتضعون لافاديــق النعمة ، فحضرت فى جملة من حضر الهناء من الفقهاء بالثغر والعلماء» (١١٩)

\_ فاضى المالكية وجيه الدين أبو زكريا ، يحيى بن عبد الله الصنهاجى البيزيدى ٦٦٧ ه / ١٢٦٨ م ، الذى وصف بأنه : « ••• حسن الاخلاق ، حسن الهيئة ، جميل اللباس ، سمح اللقاء مليح التأنيس •• بقظ ، حاضر الذهن ، كان خاطره جمرة متقدة » • (١٢٠)

\_ الشيخ نور الدين على بن يونس بن عبد الله الهوارى التونسى ، الذي يقال عنه: « • • طلع على الابصار ملاكا لان الغرب مطلعه » (١٢١) •

هذه أمثلة قليلة لعلماء مغاربة كثيرين نزحوا الى المشرق الاسلامى وتنقلوا بين مراكزه العلمية المختلفة وأستقر بعضهم فى بعض هده المراكز وقد ذكر المقرى فى النفح أن بعض المغاربة كتب الى الملك الكامل الايسوبى رقعة فى ورقة بيضاء ان قرئت فى ضوء السراج ظهرت غضية ، وأن قرئت فى الشمس كانت ذهبية ، وأن قرئت فى الظل كانت حبرا أسود + ومسن الابيات التى جاءت غيها والتى تتوج أهداف الغاربة من إقامتهم بالمشرق :

ائسن صدنی البحر عسن وطنسی وعینی بأشرواقها زاهسرة فقدد زخروف الله لی مكسة

<sup>(</sup>۱۱۹) المقرى ، نفح الطيب ، ج } ، ص ٢٣٣ ٠

<sup>(</sup>١٢٠) سعد زغلول عبد الحميد ، الاثر المغربي ص ٢٥٩

<sup>(</sup>۱۲۱) سعد زغلول عبد الحبد ، الاثر المغربي ، ص ۲۲۰ .

بأنىسوار كعبتسه الزاهسرة وزخسسون لى بالنبى يثربسا

وباللك الكامك القاهر

فرد عليه الملك الكامل قائلا بل قل:

وطيسب لسى بالنبى طيبسة

وماللك الكامل القاهرة (١٢٢)

## ه \_ علماء مشارقة في المغرب:

وكما كان المشرق الاسلامي هدفا للرحلات المغربية الاندلسية كان المغرب والاندلس بدورهما هدفا لرحلات عدد كبير، من العلماء المشارقة الذين رأوا في الرباط بثغور الاندلس ضربا من أعمال البر والتقرب الى الله ، من هؤلاء:

\_ أحمد بن على بن هاشم القرشى المصرى ( ٣٧٠ \_ ٤٤٥ ه / ٩٨٠ \_ ١٠٥٤ ه / ٩٨٠ \_ ١٠٥٤ م ) الذي رجل الى الاندلس مجاهدا (١٣٣) ٠

\_ أحمد بن محمد الاموى المعروف بابن ميمون ( ٣٥٣ \_ ٤٠٠ ط / ٩٦٤ \_ ، ١٠١٠ م ) الذي لزم رباط طليطلة بعد عودته من المشرق سنية ٣٨٠ ه / ٩٩٠ م (١٢٤) .

\_ عبد الله بن سعيد بن أبى عوف العاملى الذى استوطن طليطالة ويرابط في حصن ولمش (١٢٥) .

<sup>(</sup>۱۲۲) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٦ ، ص ٦٠

<sup>(</sup>١٢٣) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ١٨٦ ، ص ٨٦

<sup>(</sup>۱۲٤) ابن بشكوال ، نفسه ، ترجمة رقم ٣٧ ، ص ٢٠

<sup>(</sup>١٢٥) أين بشكوال ، نفسه ، ترجمة رقم ٧٧٣ ، ص ٢٥٨ .

ــ ميمون بن بدر القروى الذى أتى من قيروان الهريقية ليرابط فى طلبطلة (١٢٦) .

واذا كان هؤلاء قد جاهدوا بأنفسهم وتحملوا مشاق السفر والاقامة في الرباط ، فقد نجد على الجانب الآخر أن البعض منهم جاهد بماله أو بما يملك مثل خلف بن أحمد بن خلف الانصارى يعرف بالرجوى ، من أهل طليطلة الذى أوقف بعض أملاكه ليبتاع من الغلة خيلا يجاهد علبها في سبيل الله (۱۲۷) .

وهناك أيضا من شارك من المشارقة فى رد الحملات الصليبية التى الجتاحت غرب البحر المتوسط أمثال: موسى بن عبد الله بن الحسن الكوفى، وهو عراقى رحل من بلده الى صقلية ومنها دخل الاندلس مجاهدا، وتوفى فى سنة ٤٨٦ه م / ١٠٩٣ م (١٢٨).

( ")

## علماء مفاربة عادوا الى المفسرب

وهناك غريق من العلماء الرحالة المعاربة والاندلسيين ارتحلوا الى المشرق الاسلامي وآثروا العودة الى بلادهم لضيق ذات اليد نذكر منهم:

ـ أبو عبد الله محمد بن عبد الله زكريا القلعي الاصم ، من غلعة بني حماد « كان جيد الشعر، ، لكنه كان منحوس الجد ، ورد الى الاسكندرية

<sup>(</sup>۱۲٦) ابن بشكوال ، نفسه ، ترجمة رقم ۱۳۹۲ ، ص ٦٣٤

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن بشكوال ، نفسه ، ترجمة رقم ۳۷۸ ، ص ۱٦٨ ، انظر أيضا د . سعد زغلول ، الاثر المغربي ، ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن بشكوال ، نفسه ، ترجمة رقم ۱۲۲۱ ، أنظر أيضا ، د ،سعد زغلول ، نفس المرجع والصفحة .

ومصر وأقام بها زمانا ، لا يجد من يروى ظمأته ، ولا يسد خلته ، وعساد الى المغرب فى غير أوان سفر المركب ، فسار راجلا ، نعليه مطيته وزاده كدبته ، الى أن وصل المى قوم يعرفون ببنى الاشقر من طرابلس الغرب فامتدحهم » (١٢٩) .

وغريق آخر من المغاربة أطلق عليهم اسم الوافدين أو الطارئين على مصر منهم:

محمود عبد الجبار الاندلسى الطرطوسى ، وأبو الحسن عبد الودود وكان قاضى قضاتهم فى أيام الافضل (١٣١) ، وعلى بن اسماعيل القلعسى بن عبد القدوس القرطبى (١٣٠) ، والقاضى الرئيد أحمد بن قاسم الصقلى المعروف بالطميش (١٣٢) .

ونذكر من أمثلة من عادوا لنشر العلم فى وطنهم الفقيه القاضى أبسو الوليد الباجى الذى: « ١٠٠ كان فقيه الاندلس وأمامها ، رحل الى المشرق ، فأشرقت أنوار اقباسه ١٠٠ وعاد الى الاندلس فاستقر من العزة فى الاعين والانفس ١٠٠ » (١٣٣٠) و والرحالة الغربي ابن رشيد السبتى الفهرى الذى عايش الاضطرابات التى اجتاحت بلاد الغرب وأدت الى هجرة أعدادكبيرة من علماء المغرب الى المشرق حيث الاستقرار النسبى وكان ابن رشيد

<sup>(</sup>۱۲۹) العماد الاصفهاني ، فريده القصر ، ج ١ ، ص ٣٣٧

<sup>(</sup>١٣٠) العماد الاصفهاني ، نفس المصدر ، ج ١ ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>۱۳۱) العماد الاصفهاني ، نفس المصدر ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۱۳۲) العماد الاصفهائي ، نفس المصدر ، ج ١ ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>۱۳۳) المقرى ، نفح الطيب ، ج ۱ ، ص ٥٠٩ . ابن خلكان ، ونيات الاعيان ، ح ٢ ، ص ١٤٢ .

واحدا من المهاجرين فى أخريات أيام ادولة الموحدية وبداية الدولـــة المرينية (١٣٤): •

أوضح ابن رشيد خلال رحلته الشرقية الطويلة واتصاله بالعديد من شيوخ العلم فى مراكزه مدى أهمية مصر كمركز لتلاقى العلماء المشارقة والمغاربة • كما حدث له فى لقاء التعارف فى مدينة بلبيس على قاضى المدينة وهو : أبو الحسن على بن عبد الكريم بن عبد الله الدمشقى من علماء دمشق المستوطنين مصر ، وقد امتدحه ابن رشيد بالشيخ الفاضل (د١٣٠) • وكان ابن رشيد يستهدف من برنامجه هذا ابراز الشيوخ المشارقة

والمصريين خاصة والاسكندريين على وجه الخصوص فى صورة طيبةكريمة النفس حتى تحدث هزة عنيفة فكرية وروحية وثقافية فى نفيوسوس بنى جلدته (١٣٦) • ويعدد ابن رشيد شيوخه الذين قرأ عليهم سواءفى تونس (١٢٧) أو فى الاسكندرية (١٢٨) أو القاهرة • (١٣٩)

وممن اجتذبتهم حياة التجارة أو الاشتغال بالعلوم بعد رحلة علمية طويلة الامد الى المشرق عادوا بعدها الى الاندلس:

<sup>(</sup>۱۳۶) هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن ادريس بن سعيد بن مسعود ابن حسن بن محمد بن عمر بن رشيد أبو عبد الله الفهرى السبتى ، المكنا أبا عبد الله ، ويعرف بابن رشيد ، مولده فى جمادى الاولى سنة ١٥٧ه / ١٢٥٨ م. انظر ، الرحلة تحقيق ، نجاح صلاح الدين القابسى ، المقدمة ، ص د ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>۱۳۰) رحلة ابن رشيد ، تحقيق نجاح القابسي ، ص ۱۷۳

<sup>(</sup>۱۳٦) رحلة ابن رشيد ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۱۳۷) رحلة ابن رشيد ، ص ۱۳۶-۱۳۸

<sup>(</sup>۱۳۸) رحلة ابن رشيد ، ص ٩-٣٢ من النص المنشور .

<sup>(</sup>١٣٩) رحلة ابن رشيد ، ص ٢٧-١٦٣ من النص المنشور .

- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان بن عنمان بسن هاجسر الانصارى البلنسى وكان قد « أخذ القراءات من جماعة أهل بلده رخسرج حاجا سنة ٥٧١ ه ، غجاور مكة وسمع بها والاسكندرية من السلمى وعدد اللى بلده سنة ٥٩٦ ه وحدث بها • وكان يحترف التجارة وتوفى بمرسيسة عام ٥٩٨ ه » (١٤٠) •

الغرب الغرب (متمم كتاب المغرب في المغرب العنسي (متمم كتاب المغرب في المغرب ) «من أهل قلعة يحصب ، فهو غرناطي ، قلعي ، سكن . وسس • وسطى عقد بيته ، وعلم أهله ، ودرة قومه ، الاديب الرحالة الاحباري ، العجيب الشأن في التجول في الاقطار • وتقيد الفوائد المشرقية والمعربية » خرج حاجا في سنة ١٣٩٩ ه فألقى قصيدته المطولة في وصف الاسكندرية ، وأتصل بالملك الصالح نجم الدين أبوب ووصف مصر ، وجزيرة الروضة (هي الجزيرة الصالحية نسبة الى السلطان الصالح نجم الدين أبوب بن الكامل ) ، وعاد الى تونس وأستقر بها مدة السلطان أبي زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص ، وتوفى بنونس في حدود سنة ١٨٠ ه (١٤١) .

- أبو مروان عبد الملك بن أبى بكر محمد بن مروان بن زهر (١٤٢) الايادى الاندلسى ، رحل الى بغداد وطاب له المقام بها زمانا ، تولى رئاسة الطب ببغداد ثم مصر والمقيروان ، عاد وأستوطن مدينة دانية بنسرق الاندلس حتى وغاته رها ٠

<sup>(</sup>١٤٠) المقرى ، النفح ، ج ٣ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>۱٤۱) المقرى ، نفح الطبب ، ج ٣ ، ص ٢٩-٣٧ . انظر ايضا : ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ٤ ، ص ١٥١-١٥٨ . حيث يوجد اختلاف بينه وبين المقرى في بعض السنوات ، راجع أيضا : د . سالم ، التاريخ والمؤرخون العرب ، ص ١٩٦-١٩٩

<sup>(</sup>۱٤۲) عن هذا البيت تفصيليا ارجع الى : المترى ، نفسه ، ج ٣ ، ص ١٣ ، ١٦ - ١٩ .

\_ العابد جعفر بن عبد الله بن محمد من سيدنوته الخزاعى . مسن أهل قسنطانة من عمل دانية • درس القراءات والحديث فى بلده ثم رحل الى المشرق حاجا ونزل الاسكندرية فسمع السلفى ، تم عاد الى بلده ولرم العزلة والزهد ، وسلك طريقة التصوف ، فكان من كبار صوفية الاندلس فى ذلك الوقت حتى وفاته سنة ٩٢٤ ه (١٤٢) .

حاجب كتاب « التواريخ الملوكية فى الحوادث الزمانية » ويحمل القسم الثانى من الكتاب عنوان « الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم » الثانى من الكتاب عنوان « الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم » محل غيه تاريخ مضر منذ مولده فى سنة ١٤٧ ه الى سنة ١٨٧ ه وأتبع ذبه المنهج الحولى وأهتم بجوادث عصره وتراجم أعيانه ووغياته معتمدا غيه على تاريخ ابن حجر والعينى ، ويقع الكتاب فى مجلدين كبيرين ، ويمتاز باحتوائه على رواية فريدة للمؤلف عن رحلة قام بها الى المغرب والاندلس ووصف لاحوال مملكة غرناطة فى أواخر أيامها ، وقد كشف الاستاد (داللاغيدا) هذه الرواية الهامة مبعثرة فى ثنايا المخطوط أثناء بحث فى محتوياته ، كما كتب الاستاذ عبد الله عنان عن نفس المخطوط مقالا بعنوان ( ذخائر، النراث العربى فى مكتبة الفاتيكان ) (١٤٤) ،

وهناك جماعة من المغاربة كان الدافع على رحلتهم الى المشرق تعرضهم للاضطهاد على أيدى الموحدين ومن ثم كانت رحلتهم من قبيل المهرات

<sup>(</sup>١٤٣) ابن الابار ، التكملة ، ترجمة رقم ١٦٧١ .

<sup>(</sup>١٤٤) عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة ، دليل مؤرخ المغرب الاقصى ، ج ٢ ، ص ١٩٦١–٣٤٢ ( الرباط ١٩٦٥ ) ، عبد الله عنان ، مجلة الكتاب ، العدد ٩ ، السنة ٥ ، ١٩٥٠ ، وله عن رحلة عبد الباسط مقال نشره لصحيفة المعهد المصرى بمدريد .

الاجبارية ، كما حدث لابناء أسرة بنى عشرة ، ومنهم أبو عبد الله محمد بن أبراهيم السلاوى وهى من الاسرات التى أشتبه فى أن تكون من المشرق وتزحت الى المغرب فى تاريخ مبكر ، ومن ثم كان لها دور بارز فى أحداث الدولة الموحدية ذاتها (١٤٥).

واذا كان لنا أن نختم هذا الفصل ، فلا أقل من أن نقف قليلا عند المنبع الثقافى الذى أغترف منه مغاربة الشرفى فى العصر الذهبى للموحدين وأعنى به عصر يعقوب المنصور الذى تعددت فيه مدارس المغرب الاصيلة فى علوم الفقه والتصوف فضلا عن النحو الشرقى الاصل ، ففى بسلاط المنصور ومجلسه ظهر على يد محمد بن يوسف اليابرى الضرير ، اسذى

<sup>(</sup>١٤٥) وعن تاريخ هذه الاسرة انظر : د. محمد بن شريقة ، من تاريسخ الاسر المصرية ، اسرة بنى عشرة ، تطورها التاريخى ، دورها الحضارى، مجلة تطوان ، العدد ١٠ ، سنة ١٩٦٥ ، حيث يقول : « . . يذكر البعض عن اسرة العشرة انها وردت من العراق ، ولكن يذكر أيضا أنها من عائلة المدبر ، أو الى فزارى نسبة الى فنزارة مابين فاس والرباط ( خميس فنزارة ) . ويعرفون ببنى القاسم نسبة الى جدهم الاقرب القاسم بن محمد بن موسى بن عيسى بن عشرة ، وقد أشتهروا أكتر ببنى عشرة وهو اسم الجد الاعلى للاسرة ، وكان عشرة من أمراء المفرب في القرن ؟ ه (١٠ م ) . وقد ارتبطت سلانفسها في تأسيسها الى بنى عشرة ، فكانت تعرف في بعض الاوقات بمدينة بنى العشرة ، حيث قال لسان الدين ابن الخطيب : « وسلا المسكينة لا ترجو لعثرتها الاابن عشرتها » .

وفي العهد المرابطي نولوا خطة القضاء وادرك اصحابها من النفوذالواسع والجاه العريض في العصر المرابطي مالم يدركه القضاة في عصر سابق أو لاحق ويعرف عن المهدى ابن تومرت أنه أقام أياما عديدة عند بني عشرة في سلا حبث كان طلبتها يختلفون اليه ليأخذوا منه العلم . ولكن زعامة سلا التي كانت لهذه الاسرة تنتهي بانتهاء دولة المرابطين ، ومن ثم أصاب بني عشرة ما أصاب غيرهم ممن خدم الدولة المرابطية كالقاضي عياض والقاضي أبي بكر بن العربي وان انصراف الدولة الموحدبة عن بني عشرة أدى الى انصراف بعضهم السي حياة الزهد والعزوف عن الدنيا ، ومعاشرة أهل التصوف ، وكانت لهم اليد الطولي في حركة التصوف في سلا ، ص ١٧٧ - ٢٠٦

كان معلما لابناء الخليفة اللنصور فى القراءة والتجويد ، وتوفى سنسة ١٧هـ ١٧هـ ١٤٥٩ م كما ظهر نجبة بن يحيى بن خلف الاشسبيلى (ت ١٩٥٩ م ١١٩٣ م) الذى استدعاه الخليفة الى مراكش فأستوطنها وتوفى صحبة المنصور أثناء حملته فى معركة الارك (١٤٧) .

وحفل العلم الحديث بعدد من علماء الاندلس استمدوا علمهم مسن أصول مشرقية ومنهم: عبد المكريم بن محمد بن بغى المرسى (١٤٨) ، ويحيى بن أحمد السكونى اللبلى (ت سنة ٢٦٦ه) ، وعبد الحق بن عبد الرحمان الازدى نزيل بجاية (١٤٩) الذى أهنم بتفسير ابن برجان ، وعبد السلام بن عبد الرحمان الافريقى ثم الاشبيلى الصوفى(١٠٥٠) ، وعلى بن محمد بن عبد الملك بن القطان (ت ٢٦٨ ه) الذى كانت له الرئاسة على طلبة علم الحديث بمراكش (١٥١) ، وعلى بن أحمد بن على عبد الله الربعى المقدسى الشاغعى التاجر ويكنى أبا الحسن (١٥٠) ، ومحمد بن حبيشى من أهل المرية (ت ١٨٥ هم) ، وسليمان بن حوط الله ( س ١١٢ هم المرية (ت ١٤٨٥ م) أستاذ أبناء المنصور الموحدى ، وتولى قضاء سبتة ثم مدينة سلا سلا (١٥٠) ، وكذلك سليمان بن مصوسى بن سائم الكلاعى ( ن ١٢٢٥ م المرية ما ١٢٢٥ م) ،

<sup>(</sup>۱۶۲) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٣ ص ٢٠٦ . أنظر أكضا : الرئسيدملين عصر المنصور الموحدى ، الرباط ١٩٦٤ ص ٢٤٥ ، ٢٤٦

<sup>(</sup>١٤٧) المقرى ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٢٠٧

<sup>(</sup>۱٤۸) المقرى ، نفسه ، ج ۳ ، ص ۲۷۲–۲۷۶

<sup>(</sup>١٤٩) الفبريني ، عنوان الدراية ، ص ١٢١-١٢٢

<sup>(</sup>١٥٠) ملين ، عصر المنصور الموحدي ، ص ٢٤٨

<sup>(</sup>١٥١) الفبريني ، عنوان الدراية ، ص ٢٤٢

<sup>(</sup>١٥٢) ابن بشكوال ، كتاب الصلة ، رقم ٩٢٧ ، ص ٣٣٦

<sup>(</sup>١٥٣) الرشيد ملين ، عصر المنصور الموحدي ، ص ٢٥٠-٢٥١

<sup>(</sup>۱۵۱) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ . ابن سعيد ، المغرب في

طي المغرب ، ج ١ ، ص ٣١٠-٣١١

وفى علم النحو ظهر: ابن التسلوبين ، عمر بن محمد بن عمر السذى كان يقرىء العربية حتى بعد عام ٥٨٠ ه وظل كذلك لمدة ستين سنة (١٥٠) وابن خروف على بن محمد ، الذى كان يعد من أئمة النحو (١٥٦) وأبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولى (ت ٢٠٠٧ ه / ١٢١٠ م) ، البربرى السذى شد الرحلة الى المشرق في طلب العربية ، وزار مصر وأخذ عن نحوبها أبى محمد ابن برى ، ورجع الى المغرب حاملا الكراسة الشهيرة التى تنتسب اليه وتعرف أيضا بالمقدمة الجزولية ، وقد قربه المنصور الموحدى اليه وأدنى منزلته منه (١٥٥) .

وظهر فى تونس على العهد الحفصى عدد من العلماء فى نفس الفرع من العلوم منهم: أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد الخضرمى المعروف بابن عصفور المتوفى بتونس سنة ٣٦٩هــ ١٢٧١م (١٥٨) .

وفى أدب المقامات على نسق مقامات الحريرى ، أشتهرت مقامات أبى بكر، بن زهر الحفيد التى تولى شرحها عقيل ابن عطية الطرطوتي المتوفى سنة ٨٠٨ ه / ١٢١١ م (١٠٩) ٠

<sup>(</sup>١٥٥) يقول عنه ابن سعيد : « رئيس النحاة بالاندلس كان في وقتمه عليما بالعربية وصناعتها لايجارى ولا يبارى قياما عليها واستبحارا فيها ، توفى في صفر سنة ١٦٥ هـ » المغرب في بلاد المغرب ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ـ ١٠٠٠ . انظر أيضا : ابن الابار ، النكملة ، ص ١٥٨ . الغبرينى ، المصدر السابق ، ص ١٥٥ ، ٢٦٦ ـ ٢٦٠ ، ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>١٥٦) المقرى ، المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ٣٩٢-٣٩٦ . ابن سعيد ، المرجع السابق ، ج ١ ، ص ١٣٦-١٣٦ .

<sup>(</sup>١٥٧) جنون ، النبوغ المفربي ، ج ١ ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>١٥٨) الغبريني ، عنوان الدراية ، ص ٢٦٦-٢٦٨ .

<sup>(</sup>۱۵۹) المقرى ، نفح الطب ، ج ٣ ، ص ١٦-٢٠٠٠ .

ويضاف الى الاسماء السابقة أسماء فئة من أدباء وعلماء الدولة المرابطية البائدة ممن واصلوا خدتهم خلفاء الموحدين ، فعادت بفضلهم الحركة الادبية في المغرب الى ازدهارها ومنهم :

على بن ابراهيم بن أحمد بن حمدويه الازدى الشيرازى ، يكنى أبا الحسن ، ولد بمصر ونشأ بها ، « وتوجه مع أبيه الى مكة ، ورحدل الى بغداد سنة سبع وستين وثلاثمائة فلقى علمائها ، ودخل البصرة تم عداد الى مكة فحج ثانية ، ثم رجع الى مصر ، ثم حج حجة ثالثة ، وتوفى سنة وعشرين وأربعمائة باشبيلية » (١٦٠) .

\_ القاضى عياض ( ٤٧٦ \_ ٤٥٥ه ) من مواليد مدينة سبتة ، رحل الى الاندلس ثم قصد المشرق ، وبعد عودته اشتغل بالقضاء والفتوى فى سبتة والاندلس حتى سقوط الدولة المرابطية ، غبايع عبد المؤمن ، ولكن عبد المؤمن بن على لم يلبث أن اتهمه بعد ثورة سبتة على الموحدين عام عبد المؤمن بن على لم يلبث أن اتهمه بعد ثورة سبتة على الموحدين عام عبد المؤمن بن على لم يلبث أن اتهمه بعد ثورة سبتة على الموحدين عام عبد المؤمن بن على لم يلبث أن اتهمه بعد ثورة سبتة على الموحدين عام التالى (١٦١) م ، غاستقدمه الى مراكش ولكنه توفى بها فى العام التالى (١٦١) .

ويمثل أدب القاضى عياض فترة الانتقال من الدولة المرابطية الى الموحدية حتى قيل عنه: « • • أنه جاء على قدر، وسبق الى نيل المعالى ، وأبتدر وأستيقظ لها • • والناس نيام • وقد أتيت من كلامه البديع الالفاظ والاغراض ما هو أبحر، من العيون النجل والجفون المراض » (١٦:٢) •

<sup>(</sup>١٦٠) ابن بشكوال ، نفس المصدر ، رقم ٩٢١ ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>١٦١) المقرى ، أزهار الرياض في أخبار عياض ، ص ٢٣-٢٨ ، انظر

ايضا: ابن بشكوال ، كناب الصلة ، رقم ٩٧٤ ، ص ٥٣ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>۱٦٢) المقرى ، أزهار الرياض ، ص ٢٩ ، ابن غرحون ، الديباج المذهب ص ١٦٨ وانظر أيضا : الغبريني ، عنوان الدراية ، ص ١١٠ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٨ ، ١٥٨ ، ٣١٨ ، ١٥٨ ،

ومن أغضل نماذج نثره رسالة وجهها الى الفتح ابن خاقان (١٦٢) وكان شاعرا كذلك ، ومن مأثور شعره مدحه لقرية بليونش:

بليونش جنية ولكسين

طريقها يقطسع النياطسا

كجنــة الخلـد لا يراهـا

الا الذي جاوز السراطا (١٣٤)

ــ أبو جعفر أحمد بن عطية القضاعى المراكسى ، ولد سنة ١١٥ ه / ١١١٩ م وأستكتبه المرابطون فى آخر عهدهم وبداية الدولة الموحديــة ، وبلغ ذروة مجده بجده وأجتهاده غجمع بين الوزارة والكتابة ،

التحق فى بداية حياته بالدولة اللمتونية ، المرابطية ، هكتب لعلى بن بوسف، وظل يشتغل بالكتابة الى أن دالت دولتهم ، هدخل فى خدمة الموحدين وحارب مع أبى حفص عمر أهم قواد الموحدين فى السوس فى القضاء على ثورت الماسى بن هود ، ولقد طلب أبو حفص هذا من يكتب عنه وصف هذا الفتح الى عبد المؤمن ، هدلوه على أبى جعفر ، هاستدعاه وكتب عنه ، ولما دافت الرسالة عبد المؤمن أستحسنها ، هاستدعاه وقلده الكتابة ثم اسنداليه

<sup>(</sup>١٦٤) المقرى ، ازهار الرياض ، ص ٣٤ ، محمد بن تاويت ، نفس المرجع ، ص ١٥٩ . ويذكر عن قرية بلبونش انها « قرية قديمة بجوار سبتة مابين جبل موسى والبحر » .

الوزارة لما آره هيه من حصافة ورجاحة العقل ، وكانت تلك الوزارة « زينا للوقت وكمالا للدولة » •

وقد بلغ أبو جعفر منزلة رفيعة وكثر حساده عليها فكالوا له حتسى أوتع به ، وأنتهى الامر بقتله وقتل أخيه آبو عقيل بن عطيه فى سنه ٥٥٣ هـ (١٦٥)

وتعتبر رسائل ابى جعفر من الرسائل الديوانية ، وينسبه فى ذلك معاصره المشرقى القاضى الفاضل فى الاطناب والزخرفة ويتمثل ذلك فى رسالته التى أورثته الوزارة : «كتابنا هذا من وادى ماسه بعد ما تجدد من أمر الله الكريم ونصر الله تعالى المعهود المعلوم ، ما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ، فتح ، بهر الانوار اشراقا ، وأحدق بنفوس المؤمنين المه العزيز الحكيم ، فتح ، بهر الانوار اشراقا ، وأحدق بنفوس المؤمنين الداقا ، ونبه للامانى النائمة جفونا واحداقا ، واستغرق غاية النسكر السنغراقا ، فلا تطيق الالسن لكنه وصفه ادراكا ، ولا لحاقا ، جمع أشتات الطلب والارب ، وتقلب فى النعم أكرم منقلب ، وملا دلاء الامل الى عقد الكرب ،

فتح تفتح أبــواب السماء لــه وتبرز الارض في أثوابها القشب » (١٦٦) .

<sup>(</sup>١٦٥) هو « من أهل طرطوشة ، وقيل من قطر دانبة . يكنى أبا أحمد ، وكان من أهل الحفظ للحديث والمعرفة بالتوثيق ، سكن مراكش فحظى عند على بن بوسف بن ناشفين ، وولد له بها أولاد ، ولما أنتقل الأمر للموحدين دخل في طاعتهم » . العباس بن أبراهيم ، الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام ج ٣ ، رقم ٣٧٤ ، ص ١٠١ وأنظر أيضا : أحمد بن القاضى ، السلوى : الاستقصا ، ج ٢ ، ص ١٣١ . محمد بن تاويت ، الادب المفريي ص ١٧١ . النفح ، ج ٧ ، ص ١١٣٠ .

ولما شعر أبو جعفر بمدى ما غعله الحاسدون من ايغار صدر عبد المؤمن عليه كتب الى عبد المؤمن يعتذر اليه ويستعطفه ، من ذلك قواسه . « بالله لو أحاطت بى كل خطيئة ، ولم تنفك نفسى عن الخبرات بطيئة ، حتى سخرت بمن فى الوجود ، وأنفت لآدم من السجود ، وقلت : ان الله تعالى لم يوح، فى الفلك لنوح ، وبريت لقدار شمود نيلا (عاقر نافة صالح ) وأبرمن لمحلب المنيل حبلا ٥٠٠ وأتيت حضرة المعلوم لائذا ، وبتبر الامام المهدى عائدا ، لقد آن لقالتى أن تسمع ، وتغفر لى هذه الخطيئات أجمع ، مع أنى مقنرف وبالذنب معترف :

فعف و أمير المؤمنين غمن لنا الخفق المفقان (١٦٧)

ولقد ندم عبد المؤمن أشد الندم على فقدان ابن عطية وذلك عندما أراد اماحان الشعراء بهجو ابن عطية فأسمعوه ، فأعرض عنهم وقدال : « ذهب ابن عطية ، وذهب الادب معه » (١٦٨) .

\_\_ وهناك من بمثل الادب المغربي أيضا في النصف الثاني من القرن به والى داية ٧ ه مثل : القاضي أبي جعفر عمر بن عبد اله السلم\_\_\_ي الاغماتي ( ٥٣٠ ـ ٢٠٠٣ ه ) ويمتاز برقة شعره ، بل نجده يأمر بالصلاة على ممدوحه مثل ما كان يفعل في رسائله الموحدية التي تصلى على المهدى

<sup>(</sup>۱۲۷) المقرى ، نفح الطيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۱–۱۱۲ . (۱۲۸) المقرى ، نفسه ، ج ۷ ، ص ،۱۱–۱۱۲ . السلاوى ، الاستقصا ج ۲ ، ص ۱۳۳ .

بن تومرت • ود انت قصائده على غرار قصائد نسعراء الشرق (١٦٩) •

\_ ساعر الدولة الشهير: أبى العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى الزناتى شاعر الخلافة ، وصاحب المكانة الرغيعة لدى الموحدين ، ولحد فى نهاية القرن ٣ ه ، وتوفى سنة ١٠٠٩ ه ، وكان عبد المؤمن يتفاخر به حيث قال له فى الاحتفال بتحصين جبل الفتح (جبل طارق): «يا أبا العباس أنا نباهى بك أهل الاندلس » مشابها فى ذلك مقولة المعز الفاطمى فى شاعره ابن هانىء: «كنا نريد أن نباهى به شعراء المشرق » ، وعمر أبو العباس طويلا فكان شاعر عبد المؤمن وشاعر خلفائه يوسف ثم يعقوب المنصور ثم الناصر (١٠٠) ،

المعروف بابن خبازه ، ميمون بن على بن عبد الخالق الخطابى الصنهاجى المعروف بابن خبازه (ت ١٣٧ ه) من أهل فاس كان ضليعا فى الفقه واللغة والتقن أساليب البلاغة غجاء نسعره « محكم النظم والتركيب » •

- أبو بكر، بن يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر، الفهرى، شاعر المغرب (ت ٥٨٨ ه) بل كان يعتبر شيخ الشعراء ويتمشل ذلك في قول يعقوب المنصور، له: « ٠٠ كما أن الشعراء عيال عليك يا أبا بكر، » (١٧١)

ومن جميل ما قاله فى مقصورة المنصور الموحدى بجامع الكتبيسة بمراكش وكانت عجيبة الصنع:

طورا تكون بمن حوته محيطة

فكأنها سور من الاسموار،

<sup>(</sup>۱۲۹) محمد بن ناویت ، الادب المغربی ، ص ۱۸۸-۱۹۲ .

<sup>(</sup>١٧٠) محمد بن تاويت ، المرجع السابق ، ص ١٩٢-١٩٨

<sup>(</sup>۱۷۱) المقرى ، نفح الطيب ، ج ؟ ، ص ٢٢٢ .

وتكون حيا عنهم محجوبة فكأنها سر من الاسسرابر

وكأنها علمت مقادير الورى فتصرفت لهم على مقددار

فاذا أحسب بالامام يزورها في قومه قامت الى السروار،

ببدو فتبدو ثم تخفى بعده كتكون الهالات للاقمار (۱۷۲)

ومن أهم ما ظهر فى حياة الادب المغربى فن الزجل أو ما يعرف بفن الملحون ، ويشتمل على الاغراض الشعرية كالحماسة والحرب والسوصف والمدح ، ومن أشهر الزجالين ، الزجال المغربى ابن غزلة ، الذى كان ينظم الموشح والمترنم ، فيلحن فى الموشح ويعرب فى الزجل (١٧٣) ،

وكان لانتعاش الحياة الادبيه المغربية عموما أثر كبير فى اشتغال المرأة المغربية بالعلم والمعرفة ، ومن أمثلة ذلك ام هانى بنت القاضى عبد الحق بن عطية التى درست على ولدها وكان لها تواليف فى الوعظ والارشاد وزينب ابنة يوسف بن عبد المؤمن على الاصول ، وحفصة الركونية كانت أستاذة نساء دار المنصور (١٧٤) وأم عمرو بنت أبى مروان ابن زهر طبيبة

<sup>(</sup>١٧٢) المقرى ، نفسه ، ج } ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>۱۷۳) الجرارى ، الادب المغربي ، ص ۱۷۵–۱۷۳ ، جنون ، النبوغ المغربي ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>١٧٤) المترى "نفح الطيب ، ج ٤ ، ص ١٧١ . ابن الخطيب ، الاحاطة ج ١ ، ص ٩٦٤ . وأنظر عنها أيضا : العبائس بن ابراهيم ، الاعلام بمن حلل بمراكش وأغمات من الاعلام ، رقم ٤٣٠ ، ص ٢١٢ - ٢١٨ .

دار المنصور، وأبنتها كانت عالمة فى صناعة الطب والولادة، ورقاء بنت ينتان الفاسية الادبية التساعرة، وأمة العزيز السبتية التى كان لها شعر رائع وأم العز العبدرية وكانت مجودة، روت عن أبيها صحيح البخارى، ومنهم زينب القرقولية وروحية عتيق المنسانى نزيلة أغمات ومسراكش وكانت أستاذة فى القراءات السبع، وأم المجد مريم بنت أبى الحسسن الغافقى الذى أنشأ مدرسة للغرباء فى سبتة وحبس عليهم أول مكتبئ بالمغرب، وخيرونة المفاسية التى كانت تحضر مجلس عثمان السلالى امام أهل فاس فى الاصول ولها ألف القصيدة البرهانية على طريقة الاشعرى (١٧٥) وهناك أيضا أسماء العامرية الاشبيلية الشلبية التى كتبت الى يعقسوب المنصور تتظلم من ولاة بلدها وصاحب خراجها (١٧٦)

تم هناك مدرسة الفكر الصوف المغربية النسهيرة ، وكان على رأسها في المغرب الصوف أبو العباس السبتى ، وهو أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجى المعروف بالسبتى ، دفين مراكش عام ٢٠١ م وكانت له قدرة خاصة خارقة في الكلام لا يناظره فيها أحد الا أفحمه ، وفي ذلك يقسول السلاوى : « كان الشيخ أبو العباس جميل الصورة ، فصيح اللسان ، أبيض اللون ، حسن الثياب قادرا على الكلام ، لا يناظره أحدا الا أفحمه ، متى كان مواقع الحجج من الكتاب والسنة موضوعة على طرف لسانه » (١٧٧) وكان مذهبه يقوم على التوكل والصدفة ويعبر السلاوى عن ذلك بقوله :

<sup>(</sup>١٧٥) عبد العزيز بن عبد الله ، تاريخ الحضارة المغربية ، ص ١٠٩ . جنون ، المرجع السابق ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>۱۷۲) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٦ ، ص ٢٨\_٢٩

<sup>(</sup>١٧٧) السلاوي ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص ٢٦١ .

« • • كان برا باليتامى والمساكين ، رحيما بهم ، يجلس حيث أمكنسه الجلوس فى الاسواق والطرقات ، ويحض الناس على الصدقة ، ويسأتى بما جاء فى فضلها من الايات والاثار فتنثال عليه من كل جانب ، فيفرقها على المساكين وينصرف فكان له مع الله تعالى فى التوكل عليه عقد أكيسد ، ومقام حميد » (١٧٨) •

ومن هؤلاء المتصوفة القاضى عياض (١٧٩) ، والشيخ أبو محمد عبد السلام بن مشيش (١٨٠) ، والفقيه أبو اسحق ابراهيم بن محمد السلمى البلفيقى (١٨١) وأبو مدين شعيب ابن الحسن نزيل بجاية ، وكان يعقبوب المنصور قد دعاه لامتحان مذهبه ولكنه توفى فى الطريق الى مراكش ودفن بتلمسان فى الموضع المعروف بالعباد سنة ٤٥٥ ه (١٨٢) .

ومنهم من أعطى صورا مختلفة لحياة التصوف مثل: يوسف بن محمد بن عبد الله المالقى المعروف بابن التبيخ ، الذى كانت طريقته تحيث على الجهاد والشهادة فى سبيل الله ، وعلى خدمة المصلحة العامة ، وتسأسيس معاهد للدين ، ولذلك غزا ابن الشيخ عدة غزوات مع يعقوب المنصور ورحل الى المشرق وغزا مع صلاح الدين عدة غزوات أيضا ثم عاد الى بلده وبنى بها ٢٥ مسجدا من ماله الخاص خدم غيها بيده ، وحفير خمسين بئيرا (١٨٣) .

<sup>(</sup>۱۷۸) السلاوی ، نفسه ، والصفحة .

<sup>(</sup>۱۷۹) هو عیاض بن موسی بن عیاش بن عمرون بن موسی بن عیاض بن محمد ابن عبد الله بن موسی بن عیاض الیحصبی السبتی ، یئتمی الی سبتــة (المقری ، أزهار الریاض فی اخبار عیاض ، ج ۱ ، ص ۲۳ ) .

<sup>(</sup>۱۸۰) توفی ابن مشیش فی سنة ۹۲۲ أو ۹۲۰ ه . أنظر : السلاوی ، نفسه ج ۲ ص ۲۹۲

<sup>(</sup>۱۸۲) یذکره الغبرینی فی مؤلفه رغم کونه فی اعقاب المائة السادسة ، انظر ، عنوان الدرایة ، ص ٥٥—٦٤ ، المقری ، نفح الطیب ، ج ۹ ، ص ۳٤۲ (۱۸۳) ملین ، عصر المنصور ، ص ۲۵۸—۲۵۹ .

(1)

#### الصلات الفنيسة

كان المشرق الاسلامي منبعا خصبا للتأثير العلمي والادبي والفني ، وقد رأينا كيف أن بلاد اللغرب الاسلامي في عصر الموحدين تعرضت لوجات من التأثيرات العلمية عن طريق الرحالة المغاربة لطلب العلم في المسرق أو عن طريق علماء المشرق الذين أستقروا في المغرب والاندلس ، وكما تأشر المغرب الاسلامي في عصر الموحدين والحفصيين بالمشرق علميا فقد تأسر كذلك فنيا ، ويضرب القرى نقلا عن ابن الرقيق المغربي في كتابه قطب السرور مذلا معبرا عن مدى تأثير الفن المشرقي في المغرب الاسلامي وقد ذكر أن عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب كان واحد عصره في الغناء الرائق والادب الرائع والشعر الرقيق واللفظ الاندق ورقة الطبع وعلسو الهمة ، وكان قد قطع عمره وأغنى دهره في اللهو والطرب والفكاهة وكان أعلم الناس بضرب العود وأختلاف طرائفه وصنعة التجويد وكان ينظم الابيات ويصوغ عليها الالحان العجيبة ، وكان يجتمع عنده اخوانه وخلانه يفنون بين يديه وأتخذ له زامرا هو بسارة الزامر ، وكان من حذاق زمرة الشرق أستقر عنده ، وكان لا يطرأ على ابن الحسين الحاجب من المشرق مغن الا نزل عنده ووصله منه كل صنوف البر والأكرام ، وبينما كانجالسا ف مجلس طرب وأنس ذات ليلة اذ دخل عليه بعض غلمانه فقال: « • بالياب رجل غريب عليه تياب السفر ذكر أنه ضيف ، فأمر بادخاله ، فاذا رجل أسمر سناط (١٨٤) رث الهيئة ، فسلم عليه ، قال : اين بلد الرجل ، قال : البصرة ، فرحب به ، وأمره بالجلوس ، فجلس مع العلماء في صفه (١٨٥)

<sup>(</sup>١٨٤) سناط: معناها ليس في لحيته شعر .

<sup>(</sup>١٨٥) الصفة هي المكان المظلل .

وأتى بطعام فأكل وسقى أقداها ، ودار، الغناء فى المجلس ، حتى أنتهى الى آخرهم ، فلما سكتوا اندفع يغنى بصوت ندى وطبع هسن ، وطرب عبد الوهاب وصاح ، وتبين الحذق فى اثاره ، والطيب فى طبعه ، وقال : «ياغلام خذ بيده الى الحمام ، وعجل تملى به ، فأدخل الحمام ، ونظف ثم دعا عبد الوهاب بخلعة من نيابه فألقيت عليه ، ورفعه فأجلسه عن يساره ، وأقبسل عليه وبسطه غعنى له ٥٠ فطرب وترب واستزاده ، فمر يوم من أحسسن الايام وأطيبها ، ووصله ، وأحسن اليه ، ولم يزل عنده مقربا مكرما ، وكان خليعا ماجنا منترا بالنبيذ ، فخلاه وما أحب ، ثم وصف له الانسدلس وطيبها ، وكثرة خمورها ، فمضى اليها ومات بها ، وعلى نحو هذه الحال كان يفعل بكل طارىء يطرأ من الشرق » (١٨٦) ،

ويعلق ابن الرقيق بقوله: « وعلى هذا الحال كان يفعل بكل طارىء يطرأ من المشرق ولو ذكرتهم لطال بهم الكتاب » (١٨٧) .

ومما لا شك غيه أن كثيرا من التأثيرات الفنية المشرقية فى المغرب الموحدى والحفصى أرتبطت بدخول العرب الهلالية والمماليك الغيز أرض المغرب وقد أستقرت هذه التأثيرات لفترة طويلة فى أرض المغرب بحيث أسهمت اسهاما كبيرا فى تمسرقه فى العصر موضوع الدراسة .

أما فى مجال الفنون والصناعة والزخرفة فقد كان التأثير المغربى على المسرق أكثر وضوحا لكترة وفود الرحالة المغاربة الى المشرق الاسلامى طلبا للعلم أو لاداء غريضة الحج أو للتجارة والتكسب (١٨٨) •

<sup>(</sup>۱۸٦) المقرى ، نفح الطيب ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ولمزيد عن الفنوالفنون راجع ، د ، سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة ، ج ۲ ، ص ۱۱۸—۱۱۹ . (۱۸۷) المقرى ، نفح الطيب ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>۱۸۸) د . سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ، ج ۲ ، ص١٨٢ -- ١٩٥

وأبرز مثل للتأنيرات المعربية ارتباط كلمة الزليجى المعربية وتقابل المسيفساء الشرقى بكلمة « زليزلى » العامية وأنتشار ذلك فى مصر بوجه خاص باعتبارها أكثر الاقطار المشرقية أرتباطا بالمغيب وتعرضا لتأثيراته وفى ذلك يقول المقرى: « ويصنع بالاندلس نوع من المفضض المعروف فى المشرق بالفسيفساء ونوع يبسط به قاعات ديارهم يعرف بالزليجى يشبه المفضض وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه مقام الرخام الملون الذى يعرف أهل المشرق فى زخرغة بيوتهم كالشاذروان وما يجرى مجراه » (١٨٩) •

<sup>(</sup>١٨٩) المترى ، نفح الطيب ، ج ١ ، ص ١٨٧ . وان هــــذا الفسيفساء يستخدم ايضا في تغطية الاجزاء الدنيا من الجدران أو ما يـدور باعلاها من طرز خشبية تحت السقف مباشرة ، راجع في ذلك : د . سالم ، بعض المصطلحات للعمارة الاندلسية المغربية ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد الخامس ، العدد ١-٠٠ ، ١٩٥٧ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥٠

#### الخاتم\_\_\_\_ة

ننتهى فى الخاتمة الى أن البحث أغاض فى الكشف آساسا عن الوجوه المختلفة لعلاقات دولة خلافة الموحدين بدولتى الايوبيين والماليك فى عالم الخلافة الاسلامية ــ مغربية ومشرقية ــ وهو العالم الذى يمثل القطاع الاعظم من أرض الاسلام • ومثل هذا البحث يعرض لمعالم تلك الوجوه كما يعرض للقضايا التاريخية المتصلة بهذه المعالم •

وفضلا عن ذلك ، فقد رصد البحث عددا من الظاهرات التاريخية التى مازالت فى حاجة الى المزيد من الدراسات المتخصصة ، فهناك نظام التمييز ونظام الصفوة العشرى الذى كان كل منهما يشكل أساسا مسن أسس الدولة المرحدية وعنصرا رئيسيا من عناصر فكرها وتنظيماتواوماخلة هذان النظامان من آثار على مواقف رعاياها من المسلمين فضلا عن أهل الذمة لا سيما اليهود ، فكان أن عرض هذا البحث لاصول هذه الظاهرة فى الفكر المغربي ، فضلا عن دراسة الاصول الفكرية الموحدية ذاتها وصلة ذلك بالفكر المشرقى ، وأثبت البحث فى هذا المجال بخلاف ما ذهبت اليه الدرائسات السابقة أن الفكر الشعبى المغربي ومؤثرات البيئة المغربية كانا لهما فى تلك الاصول ومن قبل رحلة ابن تومرت الى المشرق قدر كبير الي جانب الفكر، المشرقى ، وهو ما سنؤكده من جديد عند العودة الى ذكر هذه الاصول فى نهاية المفاتمة ،

كذلك هناك ظاهرة معارك الموحدين مع القبائل العربية الشرقيسة وأستمرارها زمنا طويلا ، الامر الذى طرح على القبائل العربيسة القبول بأحد الخيارين : الانخراط فى صفوف الموحدين وقبول سيادتهم السياسية والدينية أو عدم القبول بهذا الانخراط فى اطار من التمرد القبلى المجرد

من أى سند سياسى غضلا عن الدينى • وحدث بالفعل أن أنتهت علاقات النيحنب بعيب المشرق الى الخيار الاول • غير أن طورا آخر مسن تاريخ العلاقات الموحدية بالمشرق قد استجد بقيام الدولة الايوبية والاتساع فى حدودها من مصر باسم الخلافة العباسية المنافسة للخلافة الموحديسة ويتأرجح الخيار العربى هذا من دولتى الخلافتين الاسلاميتين المغربيسة وانثرجة الى ما بعد أنتهاء الدولة الموحدية من مراكش وأحيائها فى تونس وأنتهاء الدولة الايوبية من القاهرة وقيام الدولة الملوكية محلها • وجسمت عذا المرقف المتأرجح أحداث حملة قراقوش ، وما تمثله من تحالف أيوبى وعربى ضد الموحدين ، كما جسمته من ناحية أخرى ظاهرة انخراط العديد من العرب فى صنوف الجند الموحدية غضلا عن ثوراتهم ضد الحكم الملوكي مصر وما تمثله من تحالف موحدى عربى ضد الماليك •

لذلك فصل البحت فى دراسة جوانب هذه الاحداث المربية وماتمنله من معالم سياسية وحربية فى العلاقات بين المشرق والمغرب فى العصالم المرحدى ومع تشدد منظور الخلافة الموحدية المهدوية الرافض لغيرها من الدول، والقاضى بتكفير كل خارج على سلطاتها وتعاليمها، أوضرط البحث كيف أن العلاقات الاسلامية العامة كانت تغلب أحيانا كما وقع فى طلب السلطان صلاح الدين الايوبى من الخليفة الموحدى يعقوب المنصور على يد رسوله ابن منقذ بقيام البحرية المغربية بعرقاة المسيحين (الكفار) فى الغرب وعدم تمكينهم بارسال المدد الى اخوانهم فى الشام، مما يمكن مسلمى المشرق من فك الحصار المضروب على مدينة عكا،

وأثبت البحث أن هذا الطلب العسكرى الايوبى من المغرب استند الى ما كانت تتمتع به دولة الخلافة الموحدية من قوة بحرية أعدت أعدادا تويا منذ عام ٥٥٧ ه و و و غم الحفاوة والكرم التى لاقاها ابن منقذ أثناء

أقامته فى مراكش وما تلقاه عند عودته من الهدايا ، عقد ذهبت أقوال عن عدم تلبية المنصور طلب صلاح الدين وتعددت التفسيرات من جانب المؤرخين والكتاب فى ربطهم السبب بعدم تصدير الرسالة الايوبية بلقب : « الخليفة يعقوب المنصور أو أمير المؤمنين » ولكن الحقيقة التي أنبتها البحث غضلا عن هذا التعليل هي أن المنصور كان مشغولا بأخطار صليبية على أملاكه الاندلسية والاغريقية لم تكن بأقل من الخطر الصليبي على على أملاكه الاندلسية والاغريقية لم تكن بأقل من الخطر الصليبي على الأرك الشهيرة سنة ٩٥١ ه / ٤ - ١٩٥٥ م و في رأى المغاربة أن المنصور الموحدي أعتبر نفسه بذلك قد ساعد المشرق الاسلامي في القضاء على الزحف الصليبي الى الشام مما أدى الى كسب صلاح الدين معا كه بها ، ومن ثم غلب هذا الرأى بظاهرة وحدة المواقف الاسلامية العامة في التاريخ ومن ثم غلب هذا الرأى بظاهرة وحدة المواقف الاسلامية العامة في التاريخ

وبانتقال مقر الخلافة الموهدية من مراكش الى مقر الحفصييان فى تونس ، صادف أن وقع أيضا فى المسرق حدث قيام الدولة الملوكية محل الدولة الايوبية فى حكم مصر والشام وحدث انتقال مقر الخلافة العباسية من بغداد الى القاهرة بعد اجتياح المغول للاراضى المشرقية حتى بغداد .

وترتب على هذه الاحداث العودة بالموحدين فى شخص المفصييان اللى التسدد فى دعواهم بخلافتهم كخلافة واحدة لجميع العالم الاسلامى ونالوا فى ذلك تأييد بيت الاشراف فى مكة المكرمة ، وجاءت للحفصيين بيعة مكة سنة ٢٥٧ه م / ٨ ــ ١٢٥٩ م ٠

وأفادت هذه البيعة بمدى ما أصاب الخلافة المشرقية العباسية من تدهور في مقامها الديني والسياسي • غير أن مبادرة الماليك في العمل على تجديد المقام الديني للخلافة العباسية من القاهرة قد أضعف من جديد من

أنتصار الشارقة للدعوة الموحدية • وفي هذا الصدد. ، أختلف البحث مع الرأى الذى ذهب اليه الاستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى بسأن حجم أنصار الموحدين في مصر والشام بأن علق البحث قدر هذا الحجم على درجة التدهور في قوة دولة المشرق وخلافتها الاسلامية ، بمعنى أن هذا القدر كان يزداد عندما تضطرب هذه الدولة ويضعف دور خلافتها ويعود هذا القدر الى النقصان بعودة دوله المشرق وخلافتها الى سابق قوتهــا ودورها التاريخي • لذلك ، مع أستقرار الاوضاع في كل من دولة المغرب المفصية الموحدية ودولة المسرق المملوكية قصرت كل دولة نشاطها السياسي والحربي على الاخطار الاوربية التي تهددها ، وفي ذات الـــوقتسمحت صلات الجوار بعلاقات اقتصادية وتقافية وفنية بين المغرب والشرق أعظم مما كانت من قبل • ودليلنا على ذلك هنا أن مصر ومدينة الاسكندرية فيها على الخصوص قد صارت بمثابة الوطن الثاني للحفصبين ، فهي الملجا والملاذ لهم من أضطهاد السلطات الحاكمة في تونس • حدث ذلك عندما غر السلطان أبو يحيى زكرياء الليحياني الى الاسكندرية بأبناتًا : مصرى وسكندرى ، وعبد الله الواحد ومات ودغن بها هو وابنه سكندرى . ومثال آخر عندما هرب السلطان محمد بن أبي ضربة الى الاسكندرية بحرا وأقام بها حتى وفاته سنة ٧٢٧ ه أو ٧٢٨ ه ٠ ولم يكن هذا اللجوء بمصدر تضرر للسلطات المفصية ، فكثيرا ما أعتبرت هذه السلطات مصر منفى طبيسا للمغضوب عليهم في دولتها ٠

وفى هذا المجال أتبت البحث أن الامر وصل فى فترة ضعف السلاطين المفصيين ، من عهد الواثق بن المستنصر وما بعده ، الى حد اقتراب الحكام الحفصيين من الدولة الملوكية فى مصر باعلان اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون بدلا من أسم المهدى فى خطبة الجمعة ، ولكن لم يمنعهم ضعفهم هذا من تحول ميولهم عن المشرق تحت حكم الماليك الى المغرب تحت حكم

المرينيين أو العكس تبعا لقوة الدولة الاسلامية غيهما • ومثل هذا الموقف انما يعد تكرارا لظاهرة تاريخية كثيرا ما أتبعتها الدول الاسلامية عموما •

وأثبتت الدراسة أيضا فى صدد العلاقات الموحدية الملوكية كيف تطور دور الجند الترك الغز على حساب دور الجند العرب وكان دور هؤلاء النرك قد ظهر من أيام الايوبيين عندما استخدمهم الخليفة الموحدى يعقوب المنصور كحرس خاص له ، ووضح أهتمامه بهم من قوله : « أن هؤلاء الترك الغز أحب الى من هؤلاء (أى العرب) » وقد صار لرجال هذا الحرس مركز الصدارة فيما دار من حروب بين البيوتات الحفصبة مثم توسعت الدولة الحفصية فى استخدام الترك بالعمل على انخراطهم فى سلك الجندية الحفصية جنبا الى جنب مع العرب ، وأزداد ضعف الاخيرين الى جانب الترك باستخدامجند الجناوة أيضا ، وهم المجلوبون مسن السودان ،

وزاد من ضعف نفوذ العرب العمل على تجريدهم من ثقلهم الاقتصادى الستمد من تخويلهم حق فرض اتاوة الخفارة مقابل حراستهم للقوافسل التجارية وقوافل الحجيج ، وذلك عندما استبدل الحفصيون هذه الخفارة برواتب وعطايا من الدولة شأنهم فى ذلك شأن الموظفين مما أدى السسى الستقرارهم وتأسيس القرى مثل: القلعة الصغرى والكبرى وأكودة الحمام فى القرن ٨ ه ٠

وكما توسع الحفصيون في استخدام أتراك وعرب المشرق ، نجد على الجانب الاخر استخدام المغاربة في جندية المشرق ، وقد لعب هؤلاء المغاربة دورا بارزا في أحداث عام ٧٦٧ه / ١٣٦٥ م في الحملة الصليبية القبرصية على مصر ، وما قاموا به من أعمال دفاعية مجيدة حموا بها سكان مدينة

الاسكندرية • كذلك أثبت البحث أن المغاربة كونوا غالبية فى الاسسطول مدرى مماوسى الدى تم على يديه استتاب الامن فى الحجاز الى عهد السلطان الغورى الملوكى •

وظور من البحث أن جالية مغربية كبيرة قدد أستقرت في الاراضي المصرية وتألف منها اللي جانب الجند المغاربة غالبية تجارية تركت تأثيرا واخدت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والنقافية والمفنية ويتحلى هذا الاثر في وجود زنقة الستات وهي ما تعنى الشارع في اللهجة اللغربية، وستخدم نون الجماعة في اللهجة السكندرية ، ولبس النعال (البلغة) والبرانس، وكذلك ادخال أكلات «الكسكسي والمحمصة والشعرية »المغرببة في عادات الغذاء السكندرية ،

ومن هذه الجالية المعربية أيضا ذلك العدد الكبير من هقهاء المعاربة وما سغارد من مانة فالحياة التعليمية والفقهية المصربية عمرما والمسكندرية خصوصا ولم أعلام من هؤلاء أمثال: الطرطوشي ، أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي وغيرهم ممن ورد ذكرهم في البحث ، كذلك تسولي العدد الكبير من المعاربة وظائف القضاء والفتيا ، بل تقرب عدد لا بأس به منهم الى السلطات الحاكمة خاصة الملوكية ، فعرض البحث لاسماء عدد كبير من المسلطات الحاكمة خاصة الملوكية ، فعرض البحث المسلطات عدد كبير من المسلطان ، وقراء القرافة الخاصة ، بسل وصلت أهمية هؤلاء المعاربة الى حد استخدامهم كسفراء ورسل مثلما حدث في عهد السلطان قايتياى عندما استخدم ابن محفوظ المعربي سفيرا له مهذه المنابيرة التي شغلتها الجالية المعربية في مصر تفسر ما ذهب اليه عامة من أعتقاد في كرامات شيوخهم حتى أقيمت لهم المقامات التي أصبحت على مر العصور مزارات هامة .

وكشف البحث أيضا عن تاريخ هذه الجالية الى أن عددا كبيرا من أفرادها عاد بعد فترة من الاستقرار بالمترق الى موطنه حاملا معه علوم المشرق كى تؤثر بدورها على الحركة الفكرية والادبية بالمغرب وقسد أظهر البحث فى أكثر من موضع معالم هذا الاثر الفكرى المشرقى فى العصر الموحدى سواء بالنسبة لفكر المرشدية فى العقيدة الموحدية أو بالنسبة للاثر العام على التراث الفكرى المغربي فى كتابات الاعلام المغاربة من المثال القاضى عياض وأبى جعفر أحمد بن عطية القضاعى ، وأخيه أبسى عقيل بن عطية ، وأبي جعفر عمر بن عبد الله السلمى الاغماتي ، وأبسى المعروف علياس الجراوى وابن خبازة ، وابن غزلة رائد الزجل المغربي المعروف بالمعروف ،

ومن هذه المؤثرات الثقافية أيضا تلك المدرسة الصوفية المغربية التى قامت على غرار مدرسة الاسكندرية الصوفية على يد مؤسسها عبدالسلام بن مشيش وأبى العباس السبتى •

وظهر للمرأة المغربية دور أيضا مماثل لدور المرأة الشرقية فى الحياة الادبية حسبما ورد من تفصيل فى البحث • هذا فضلا عن التأتيرات الفنبة المتدالية •

وفى مجال الحياة الاقتصادية ظهر من البحث أهمية دور كل مسن الاسكندرية وتونس فى العلاقات التجارية بين الشرق والغرب عبرمسالكها البرية والبحرية و وأوضح البحث أثر الطريق البرى القادم من السودان الغربى عبر الطريق الصحراوى على أزدهار النشاط الاقتصادى وزيادة رفاهية المجتمع المغربي والمسرقي على السواء الى حد التأثير على السدورة النقدية ، وما تخلفه من أرتفاع وأنخفاض فى قيمة العملة .

ومن دراسة شكل العملة الموحدية الوارد نموذجها في البحث ، ظهر بالفعل اختلاف في قيمة الدينار الموحدي عن نظيره المرابطي بناقص نصف جرام ( ١٠٥ ج: ٢ ج) • وأظهر البحث أثر دور اليهود في هذا الصددالذين ذهبوا منذ القرن الحادي عشر الي صهر النقود الفضية بدلا من الذهبية ، وبالرغم من ظهور الدينار الذهبي الحفصي المعروف بالتونسي والمرصاب نموذجه أيضا في البحث ، فقد ظهر لفترة الحندوس أو الفلس النحاس الذي سرعان ما ألغي بسبب الثورة على انخفاض قيمة العملة والغش في أوزانها •

وبالنسبة للطريق التجارى البحرى ، فقد أوضح البحث الدور البارز لكل من اللوانى الموحدية والمشرقية فى الدورة التجارية بحوض البحرال المتوسط والصلة الوثيقة لهذه الدورة بالتجارة الاوربية ،

ومن خلال ما توغر لدى صاحبة البحث من مراسلات موحدية لم يسبق تناولها فى الدراسات العربية ، أبرز البحث تنظيم الموحدين لاسد التعامل التجارى مع أوربا عبر كتب الامان الصادرة للتجار، وأعداد قوائم حصر التجار الاحياء منهم والاموات بهدف تسوية الحقوق وأداء ماعليهم من واجبات ، وانشاء وظيفة الوكيل لحل المشاكل المترتبة عن العقود بين المغاربة والاوربيين ، فضلا عن وظائف العدول (الشهود) والدلالين (الوسطاء) ، وقد أشتغل بأعمال الوساطة التجارية المسلمون والمسيحيون من مختلف الاقطار ، فكان منهم المصرى والعراقي والشامي والتلمساني والطنجي والتونسي والبجاوي والجنوي والبندقي وغيرهم ممن ظهروا في طيات البحث ، و بتعدد هؤلاء المشتغلين بتلك الدورة التجارية البحرية المشرقية المغربية الاوربية ، كثرت الفنادق وتعددت الاسواق في بلاد

الموهدين على غرار ما كان ببلدان المشرق ، كما عرفت مدنها الابواب التى تغلق ليلا بالمتاريس •

كذلك أثبت البحث مختلف السلع التجارية كما سجلتها المراسسات الموحدية السابق ذكرها و ومن هذه السلع: الجلود: الزيتون وزيته الكروم ، التمور ، الشمع ، الملح ، حب الفلفل ، الزنجبيل و القرغه أو الدارصيني و ملح النوشادر، و الزئبق ، الخشب عموما وخشب الصنوبر خصوصا القادم من طرطوشة بالاندلس و وقدمت نصوص هذه المراسلات معلومات أخرى عن مقدار اللكوس المقررة على هذه السلع تحصيلا للعشر حسب الشريعة الاسلامية وان أختلف مقداره الحقيقي غيما بين ٨ ٪ وحسب الشريعة الاسلامية وان أختلف مقداره الحقيقي غيما بين ٨ ٪ وبدى ثمن البيع و وأظهر البحث أن الاختلاف في مقدار المكس كان يرجع التي أسباب مختلفة منها ما يتعلق بعقيدة التاجر ( مسلم — نصر في يتاجر يهودى ) ومدى تقربه من السلطان ، غضلا عن نوع البضاعة التي يتاجر غيها و وعموما غقد تم تصنيف مقدار المكس على النحو التالى:

# ١٠ ٪ للاجانب ، ٥٠٠ ٪ للمسلم ، ٥ ٪ للذمي ٠

كذلك ، توصل البحث في هذا المجال الى معرفة نوعية المواد التجارية المعفاة من المكس وهى : الذهب والفضة والرصاص والشب ، كما أثبت البحث أنواع العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف تلك القواعدوالشروط المعلنة في العقود التجارية ، وأثبت البحث ضمن ملاحقه نص عهد الامان الصادر من هذا النص المحفوظ ضمن الاوراق الموحدية المذكورة عاليا أن الفضل في صدور هذا العهد يرجع الى مناشدة السلطات الحفصية في تونس السلطان المملوكي بأن يرعى مصالح التجار البيشانيين أسوة بالبنادقة ، وفي هذا دليل على أهمية الدورة التجارية السابق وصفها لدى كك مسن الحفصيين في تونس واللماليك في مصر ،

وبالرغم من عداء العقيدة الموهدية اليهود هسبما سبقت الاشارة ، الا أن البحث أنبت في مجال النتساط التجاري الدور الهام الذي لعبه اليهود ولمعوا في اتقانه كوسطاء في علاقات الدورة التجارية تلك و وبرز من بينهم على المضوص يهود الرهادنة في تونس الذين سهلت صلاتهم بالبسلاط الصفصي الاشتغال بنوع معين من السلع على سبيل الاهتكار ، وكسذلك الاشتغال بافتكاك الاسرى ، الامر الذي در عليهم أرباها طائلة بلونسغلوا وظائف التراجمة في عقد المعاهدات الدبلوماسية كما هدث في عام ١٣٦٧ م بالنسبة للكاتب موشى العين لبلدية جنوة ترجمانا باللغة العربيسة ، كما الطبيب ابن داوود سفيرا الى أرغونة و وبناء على توسع نفوذهم التجاري شرقا وغربا ، أمتلك هؤلاء اليهود سفنا تجارية خاصة بهم أخذت تجوب شواطيء المسلمين البحرية من المغرب غربا الى المشرق شرقا محملة ببضائع شواطيء المسلمين البحرية من المغرب غربا الى المشرق شرقا محملة ببضائع

هكذا رصد البحث في الفصل الخامس معالم الصلات الاقتصادية بن الغرب والشرق عبر تلك الدورة التجارية وأستند في أثباتها أساسا وكشف ما خفى من حقائقها على المراسلات الموحدية التجارية و كذلك ذهب البحت في الفصل الاخير الى تقصى جانب آخر غامض من معالم الصلات المغربية الشرقية هو ما يتعلق بالاساس الفقهي الذي قامت عليه أصلا الدعوة الوحدية وفكرها و وان البحث في هذا الاساس بالتفصيل مع صعوبت من الاهمية بمكان لتفسير أحداث الحركة التاريخية الموحدية وأحداث علاقاتها بالدولتين الايوبية والملوكية في المشرق وفي هذا السبيل ذهب علاقاتها بالدولتين الايوبية والملوكية في المشرق وفي هذا السبيل ذهب البحث الي تتبع أصول العقيدة الموحدية في الفكر المغربي من ناحية والفكر المغربي من ناحية والفكر المشرقي من ناحية أخرى ومن ثم كان البحث عن هذه الاصول في فكسر المشرقي من ناحية أخرى ومن ثم كان البحث عن هذه الاصول في فكسر

المالكيه والشاغعيه والاشعرية والسيعة والمعتزلة والخوارج ، غضلا عن ميراث الفكر الشعبى المغربى و وتوصل البحث الى حقيقة هى أن العقيدة الموحدية قد تألفت من منظومة قامت أساسا على فكر الاشعرية وأخذت من المذاهب الاخرى بنسب متفاوتة وتأثرت بنسبة أكبر من تراث هذه المذاهب في الفكر الشعبى المغربي و

والخلاصة ، غان دراسة موضوع العلاقات المغربية والمشرقيسة الاسلامية كما جاء فى هذا البحث لم تكن بالامر اليسير ، غكما سبق الذكر فى مقدمة البحث ، غان المعلومات المتعلقة بهذه العلاقات قليلة للغاية ومتنائرة ومتفرقة غيما هو متوفر لدينا من المصادر القليلة عن تاريخ الموحدين ، كما أن هذه المعلومات تتعلق بأحداث لا تشف عن روابط ودية بقدر ماتسفر عن أكثر من وجه للتنافس والعداء القائمين بين دولة الموحدية ودول المنرق الاسلامي المعاصرة لها ، ومع ذلك ، أمكن لصاحبة البحث أن تكشف فى منهاج علمي موضوعي عن كل وجوه الحركة التاريخية المتصلة بتلك العلاقات ودية كانت أم عدائية حسبما عرضت للنواحي السياسية والحربيسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية التي تدخل في نطاق أحداثها ،

### والله ولي التوفي ق



## ملحق رقم (۱)

كان من ألقاب الحفصيين لقب الخليفة ، وغيما يلى نماذج لصورة هذا اللقب حسبما وردت فى تلك المراسلات الواردة ضمن مجموعة أمارى عن الموحدين والحفصيين:

من نص الرسالة رقم ٢٥ ص ٧٥ ـ ٧٧ :

بسم الله الرحمن الرحيم اصلى الله على النبى الكريم وعلى آلمه وسلم شليمسا

« الشيخ الاجل المعظم الموقر الاسنى الارفع المكرم لنبارت فليول الفرناج ١٠ وبعد حمد الله أهل الحمد ووليه والصلاة على نبيه وصفيه والرضى عن الامام المعصوم المهدى المعلوم المرتضى وعن كافة الخلفا الاكرمين أيمة الدين والهدا ومولا الدعا لسيدنا ومولانا أمير المقرمنين بالنصر الاعم الاعلاكتب محلكم ١٠٠٠ » ٠

من نص الرسالة رقم ۲۷ ، ص ۸۱ ـ ۸۲

# بسم الله الرحمين السرحيم

« الى السيد الاجل السلطان الكبير الملك الكامل ناصر الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين ملك الدنيا والدين الى المعالى محمد بن أبى بكرا بن أيوب ظهير أمير المؤمنين ٥٠٠ فالغرض من المولا حرس الله مدته تقليد خدماه غاية الامتنان بحفظه ورعايته ٥٠٠ فكلما يذكره لمولانا ٥٠٠ » من نص الرسالة رقم ٢٨ ، ص ٨٣ — ٨٥

« للشيخ الاكرم المبحل البستات أبالذ بسكونت صاحب بيش أرشده الله ووفقه شاكركم المبادر لقضاء طوايجكم عمر بن أبنى بكر الصابسوني

سلام عليكم وبعد حمد الله تعالى والصلاة على سيدنا محمد نبيه الكريم ورسوله المصطفى والرضا عن الامام المعصوم المهدى المعلوم المجتبى وعن الخلفاء الائمة الراشدين أئمة الهدى وضلة الدعا لسيدنا ومولانا الخليفة الامام العادل أمير المؤمنين أبو محمد عبد الله بن الخلفا الراشدين ٠٠»

من نص الرسالة رقم ٢٩ ، ص ٨٦ -- ٩٧ :

« ٠٠٠ هذا كتاب صلح مبارك انعقد عن اذن سيدنا ومولانا الخليفة الأمام القائم بأمن الله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين أبو يحيى زكريا بن مولانا الامير أبى العباس ابن الامرا الراشدين أيدهم الله ٠٠٠ » ٠

من نص الرسالة رقم ٣٠ ، ص ٩٨ - ١١١ :

« هذا الكتاب صلح مبارك عقده عن اذن سيدنا ومولانا الامـــام المستنصر بالله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين أبو السحق ابراهيم ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام المتوكل على الله المــؤيد بنصر الله أميــر المؤمنين المقدس المرحوم أبى يحيى أبى بكر ابن الامر الراشدين أيدهم اللــه ٠٠٠ » ٠

من نص الرسالة رقم ٣٢ ، ص ١١٥ - ١١٨ :

« من عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أحمد بن مولانا الامير أبى عبد الله محمد بن مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبى يحيى أبى بكر ابن الامراء الراشدين ١٠٠ الى البطل الزعيم جوان دكون صاحب بيش ١٠٠٠ » ٠٠

من نص الرسالة رقم ٣٤ ، ص ١٢٣ – ١٣٦ :

« هذه نسخة نسخت من عقد الصلح بالحضرة العلية كتب بحبلى الجامع وهي غير مشهودة لما وغد على الحضرة العلية السامية السنية مدينة

تونس المعروسة حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام المرتضى ايبالة الاسلام ظل الله فى أرضه القايم بنقله وفرضه المتوكل على الله المؤيد بنصر الله المنصور بفضل الله الطاهر الساجد الموثر النصب فى أمره عن المسلمين والعبادة على الراحة أمير المؤمنين فخر الملوك والسلاصين المجاهد فى سبيل رب العالمين أبو فارس عبد العزيز خلد الله دولتهم ٠٠٠ ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام المقدس المرحوم أبى العباس أحمد ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام الما عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام الما عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام ٠٠٠ أمير المؤمنين المرحوم أبا يحيى أبا بكر ٠٠٠ » ٠

وواضح من نصوص الالقاب المذكورة عاليه أن لقبى أمير المؤمنين والخليفة غالبان على الالقاب المختلفة المستخدمة فى تلقيب الاميرأو السلطان المفصى • فهل المقصود من هذا هو الجمع بين اللقب التراثى الموحدى للخلافة واللقب الدنيوى السلطاني للحكم ؟ ان الاجابة على هذا التساؤن نتأكد من ظاهرة الخلط فى نفس الالقاب التى أوردها الزركشى فى تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية حسبما تفصح عنها نماذج النصوص الاتى ذكرها:

نصوص من واقع تاريخ الدولتين للزركشي :

ص ٣٣ : عن المستنصر ابن أبى زكرياء : « وتسمى بالامير ولم يتسمى بأمير المؤمنين الا فى يوم الاثنين الرابع والعشرين لذى الحجة من سنة خمسين وستماية وذلك لما قدمت عليه البيعة من مكة بانشاء عبد الحق ابن سبعين وقدمت عليه بيعة الشام والاندلس وتلقب بالمستنصر » •

ص ۳۳ : « ٠٠٠ رأى المولى الستنصر الاقتصار على لفظ الامير

قصورا فتسمى بأمير المؤمنين وأمر أن يذكر ذلك فى الخطبة ويطبع فى الذهب » •

ص ٣٧ : « بعد وصول بيعة مكة أنشد بعض الشعراء :

أهنا أمير المؤمنين ببيعسة

وانمتك بالاتبال والاسعاد

فلقد حباك بملكم رب الورى

واذا أتت أم القرى منقادة

غمس البرة طاعمة الاولاد » .

ص ٣٩ : « وفى سنة ثمان وستين وستمائة قرئت بيعة صاحب المغرب الاقصى الامير أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق على المولى المستنصر » • ص ٢٦ : عن محمد أبى ضربة ابن زكرياء « • • فكانت مدة خا فته بتونس تسعة أشهر ونصف شهر » •

# دولة أبى بكر يحيى بن أبراهيم

« وتولى تونس أمير المؤمنين المتوكل على الله أبو بكر ابن الامير أبى زكرياء يحيى ١٠٠٠٠ » •

ص ٧٩ : « وفي ليلة الاربعاء الثانية من رجب من السنة ( ٧٤٧ ه ) الذكورة توفى السلطان الخليفة أبو يحيى أبو بكر يتونس ٠٠٠ » ٠

ص ٧٩ ٠٠ « وولى بعده ولده الامير أبو حفص عمر، ١٠ بويع لـــه بالخلافة يوم الاربعاء الثانى لرجب الفرد من عام سبعة وأربعين وسبعمائة ٠٠٠ » ٠

ص ۹۲: عن دولة ابر اهيم ابن أبى بكر: « وجاء بسب الى القصر وأقعده على كرسى الخلافة » ٠

ص ١٠١: « فى غاتج سنة ست وستين وسبعمائة توفى الشيخ الحاجب أبو محمد عبد الله ابن نفر اجين بتونس ودغن بمدرسته الكائنة بقنطرة ابن ساكن داخل باب السويقة وحضر دغنه المولى الخليفة أبو اسحاق حتى وضع بملحده ٠٠٠٠ » م

ص ١١٤: « وفى يوم الاربعاء ثالث شعبان من سنة ست وتسعين وسبعمائة الذكورة توقى المولى المتليفة السلطان أبو العباس أحمد بتونس بمرض سابق ٠٠ » ٠

« فتولى تونس وبلادها بعده ولده مولانا أمير المؤمنين أبو فارس عد العزيز » ٠

ص ١١٥: « • • وأستقل بتونس مولانا أمير المؤمنين أبو غارس عبد العزيز وألخذ بالحزم في أموره • • • » •

ص ۱۱۹ « ۱۰۰ وفى عالم ثماتية وتسعين ازداد للمولى الخليفة ( أبو غارس ) المولى الأجل أبو عبد الله محمد المتصور ۱۰۰ » « ۱۰۰ وفى هذه السنة خرج المولى أبو العباس أحمد ابن المولى أبى عبد الله محمد ابن المولى الخليفة أبى العباس أحمد غجاء ببيعة بجاية ۱۰۰ » •

ص ١٢٦: « ٠٠٠ وفى عام سبعة وعترين وثمانمائة اغتتح المولى السلطان مدينة تلمسان ٠٠٠ ثم ارتحل قاصدا مدينة غاس حتى لم يبق بينه وبينها الا مسيرة يومين فوجه له صاحب غاس ان البلاد بلادكم والسلطنة سلطنتكم وجميع ماتامروننا به نمتثله • غقبل السلطان أبوغارس كلامه ووجه له هدية عظيمة كاغأه عليها بأكثر منها وقفل راجعا الى حضرة

تونس غانما منصورا ولحقته بيعة فاس ثم بيعة صاحب الاندلس فصارت البلاد الافريقية والمغرب الاقصى والاوسط كلها تحت نظره وفى ملكه » • ص. ١٣٨ : « وفى عشية يوم الاحد الثانى والعشرين من رجب العام المذكور ( ٣٣٣ هـ ) مات المولى الاجل ولى عهد الخلافة أبو عبد الله محمد المنصور ابن المولى أبى فارس بوطن طرابلس وحمل الى تونس ٠٠٠ » •

ص ١٣١: دولة المنتصر الحفصى حفيد أبو غارس عبد العزيز ، ٠٠٠ وبويع لولى عهده المولى السلطان أبى عبد الله محمد المنتصر ابن الاميسر الشهيد أبى عبد الله محمد المنصور ابن مولانا أمير المؤمنين أبى غارس عبد العزيز ابن الخلفاء الراشدين ٠٠٠ وأظهر موت جده الخليفة ٠٠ وعقد على بجاية لعمه المولى أبى الحسن على ابن المولى الخليفة أبى غارس عبد العزيز وصرفه ايها ٠٠ » ٠

عن تكرار ألقاب الخلافة ص ١٤٣٠١٣٧٥١٣٧٥١٣٧٥١٣٩٥١٠٠٠ .

ص ١٤٤ : « و ف أوائل عام أربعة وخمسين وثمانمائة أمر الخليفة ببناء خزانة الكتب جامع الزيتونة ٠٠٠ و في يوم السبت الموفى عشرين لربيع الثاني من عام خمسة وخمسين وثمانمائة عمل المولى السلطان عرس ولده المولى الهمام ولى عهد الخلافة أبنى عبد الله محمد المسعود على ابنة عمه شقيق الخليفة المنتصر ٠٠٠ » ٠

وعن ذكر نفس الالقاب ، ص ١٥٧١٥٥١١٨٠ .

## ملحق رقم (٢)

# رسامة من محمد (المهدى) بن تومرت الى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين

من القائم بدين الله ، العامل بسنة رسول الله ، محمد بن عبد الله وغقه الله .

الى المغرور بدنياه على بن يوسف .

أما بعد ، غأنا ما وجدنا لاكثركم من عهد ، وان وجدنا أكثركم لفاسقين لم تخشوا عقوبة رب العالمين ، ولم تتفكروا غيمن حولكم من الظالميين، الذين غووا فأصبحوا نادمين ، فتبعهم الناس أجمعون فاذا هم أخسر الخاسرين ، وقد أمرنى الله بادحاض حجة الظالمين ، ودعاء الناس اليم اليقين ، ونسأل من الله أجر المحسنين ، لا تغتروا فان المسلمين اليكم ، فلابد أن نجيش ونفوز ، ، ولقتال من زاع وجنف وكفر بنعمة الله ، وقد جاء في التنزيل النكم لستم بمؤمنين بلا الاه الا الله ، وأنها كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب ، وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها ، ومن أجل عند الخوف والتعجب ، وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها ، ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ، ومالكم في وقد بينا لكم وأوضحنا السبيل ، ( وماتغنى الايات والنذور عن قوم لا يؤمنون ؟ ) ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) ،

والسلام على من اتبع الهدى وخشى الرحمان .

كتاب الوثائق ، رقم ٨٠ ، ص ٢٣٠ . وهى رسالة غير مؤرخة ولا يعلم بالضبط متى أرسلت الى الامير على بن يوسف المراطى ، لكن من المرجح أنها أرسلت اليه قبل معركة البحرة التى وقعت عام ٢٢٥ ه .

## ملحـــق رقم (٣)

# رسالة من محمد ( المهدى ) بن تومرت الى جماعـة المرابطيـن

#### بسيسوس

بسم الله الرحمان السرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم من محمد بن عبد الله العربى القرسى الهاتسمى الحسنى الفساطمى المحمدى:

الى الفئة الباغية ، والشرذمة الطاغية ، الذين طغوا فى البلد ، فأكثروا غيها الفساد ، الذين استنزلهم الشيطان ، وغضب عليهم الرحمان ، جماعة المثلمين الزراجنة الساكنين بسوس دمرهم الله .

أما بعد ، وجدت أكثركم فاسقين ، وقد رأيناكم عن الحق نازحين ، ولم تذكروا عقوبة رب العالمين ، اشتكى بكم الناس فاذا أنتم أخسسر الخاسرين ، لا محالة بأثرهم ماضين ، وقد أمر الله تعالى بادحاض صحبة والظالمين ، ودعائهم الى الصراط المستقيم ، ان الموحدين اليكم قادمون ، على الله متوكلون ، بأيديهم سيوف قاطعة ، ورماح نافذة سمهرية وردينية قد نقلد بها الموحدون ليقطعوا بها صولتكم كما قطعت بها صولمة أصحاب بدر ، يضربون بها ويطعنون في سبيل الله ، لابد من جيش العرب يقدوده بدر ، يفور عليكم فورة البرمة المحماة بالنار ، فويل لاهل الغرب يدهم أشرارهم بعد ذلك ، وويل لاهل السوس وجيرانهم جزولة الكست ولما وأهل القبلة كافة ، وعسى أن يكون ذلك ان شاء الله في سبع وتسعين

أو ثمان وتسعين أو تسع وتسعين ، أوله غبار ووسطه استثيار : وآخره عبرة كبيرة فى الروم عظيمة ، وأسأل الله العظمة ، ولا يعلم الغيب الا الله أمر الله حتم يمتثل من خالفه يقتل ، والحمد لله رب العالمين كثيرا الذى بنعمه تتم الصالحات •

والسلام عليكم سلام السنة لا سلام الرضى .

كتاب الوثائق ، رقم ٨١ ، ص ٢٣٢ . رسالة غير مؤرخة أيضا ، وفيها بشبه ابن نومرت نفسه بالرسول ، وأنه سوف يقود الموحدين فى غزاته ضد المرابطين مثلما نعل الرسول فى غزوة بدر . فى هذه الرسالة وعد ووعيد وتهديد ، مدفوعا فى ذلك بشدة تمسكه بالحق وشدة أيمانه بالتوحيد ومرشدته السابقة الذكر .

# ملحـــق رقم (٤)

## رسالة من محمد (المهدى) بن تومرت

من محمد بن عبد الله ٠٠٠٠ فعرفونا بشرح ذلك وايضاحه ، ليتبين الفاسد بفساده والصالح بصلاحه ، ولتصل منكم جماعة فيها شيدوخكم وأعيانكم النبهاء وفقهم الله ، ليستبين عندهم ما تضمنه كتابكم المذكور من تلك العلامات يبحثون عنها بحثا بالفا على أوقى الحالات ، ويعرفونا بذلك، فننظر فيما هنالك ٠٠

والله يتوب على من تاب وأصلح وتبين ، وبعيننا جميعا على القيام بما وجب بفضله وكرمه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كاب الونائق رقم ٨٢ ، ص ٢٣٣ .

يبدو من هذه الرسالة أنها مرسلة الى شيوح المصامدة ردا على رسالتهم الى المهدى التى لم نعثر عليها ، وكها هو ملاحظ أنها مبتورة فى بدايتها ونهاينها وهى كسابقاتها غبر مؤرخه ، يستعلم فيها المهدى عن الذين يودون الدخول فى طاعة الموحدين لكى يقوم فبهم بعملية التمييز السابق ذكرها فى صلب الرسالة .

# ملحق رقم (٥)

الرسالة (۱) التي بعث بها يعقوب المنصور الموحدي الى طلبة مراكش في ۱۸ شعبان ۵۸۳ ه يخبرهم فيها بفتح مدينة قابس

« ٠٠٠ فقد علمتم ما كان من الاشقياء الغربيين ، وأخوانهم فىالضلالة الميروقيين من التسحب على أرجاء هذه الجهات الافريقية وأكنافها ، وشينهم الغارات بأوساطها وأطرانهها ، وأجماعهم على اكتساح زروعها في هذا العام وأنتساغها • وما سولته لهم أمانيهم الكواذب من قطعهابالحرابة وأضعافها ، فحال بينهم وبين ما أملوه من ذلك المنع الالاهي والمصد ، ٠٠٠ وكان من صنع الله العجيب ، أن انتهينا اليها عند بلوغ زرعها الى حالًا الكمال والطيب ، فحماه الله من اختطافهم ، وصانه على أربابه من اعتدائهم والتلاغهم ، وصيره رزقا ، واسعا لاحزابه المؤيدين ٠٠٠ وكان هؤلاءالاشقياء المتمردين ، والكفرة المتخلصون من ثوب الاسلام المتجردون ، والجبناء المجردون بالخلاء وهم منفردون ، والاوباش المتظاغرون ، على الحرابة المتعاقدون ، وقد استنزلهم الشيطان وأغواهم ، واستجرهم المطمع المهلك وأستهواهم ، وصور لهم أن لاقامع يقمعهم غاضلهم وأرداهم • ولما أذن الله تعالى بهلكهم ، وقضى بقهرهم على أيدى أوليائه المظفرين وعزكهم ، وأراحة هذه الجهات مما دهاها من زورهم وألهكهم ، عزم الموحدون ــ أعزهم الله \_ على النهوض اليهم الى محال قرارهم ، وغزوهم في عقر دارهم ، وأستعانوا بالله تعالى على ابادتهم ومحوا آثارهم فنهضوا من تونس \_ كلاها الله \_ ودلائل نجحهم صادقة ، واعلاقهم بالفتح والتأييد

<sup>(</sup>۱) ليفي بروننسال ، رسائل موحدية ، رقم ٣٠ ، ص ١٨٠ ١٩٠

خافقة ٠٠٠ وعندما أحس الاشقياء بحركة أهل التوحيد ٠٠ تحركوا مسن مواضعهم مخيلين بزورهم ١٠٠٠ ولما وصل الموحدون ـ أعزهم الله ـ الى القيروان \_ كلاها الله \_ رأوا أن يقدموا الانذار اليهم ، ويقيموا الحجة عليهم ، ويسلكوا على سنن المشرع في تقرير الدعوة الى الله تعالى والى رسوله وبما جاء به لديهم ، فكفروا نعمة الرفق بهم وغمطوها ، ازدروا المنة بذلك عليهم وسخطوها ، وجهلوا قدر المنحة الميسرة لهم غلم يتلقوها بالقبول ويرتبطوها ، وأعتقلوا الرسول جربا على عادة كفرهم ، وكانوا عند احتلال الموحدين \_ أعرهم الله \_ بالمقيروان بجهات وادى ران ثم قصدوا قفصه \_ أعادها الله \_ مضلين باللقاء عندها ، ومشيعين أنهم يقارعون الموحدين \_ أعانهم الله \_ ان قصدوا قصدها ، فاقتفى الموحدون \_أعزهم الله \_ آثارهم الى مقربة منها ، وأخذوا على طريق لم يخطر ببال الاشقياء السلوك عليها ، ولا اختلج في صدورهم اهتداء اليها ، فسقط في أيديهم والمنتلت أراؤهم وأضممات دعاويهم ، وتوغرت على الهرب الى قابس ــ والشيطان يخيل لهم الاستقلال بما قبل لهم به ولا طوق ، حتى أنتهى بهم السير، الى حمة مطماطة حيث حم حمامهم ، وتصرمت أيامهم ، وتزلزلت أقدامهم ، وأستصرخوا صعاليك سليم وذؤبانهم ، وكل من وافقهم على ضلالتهم من الاعراب وأعاتهم من أهل الباطل وأعوانهم ، ٠٠ فسلادوا بالفرار ، واستسلموا لحكم الشغار، ، وتخيلوا النجاة في تولية الادبار ، غاتبعهم أولياء الله يقتلونهم في كل غور ونجد ، ويجدلونهم في كل ربوة ووهدة ، ويصرعونهم حيث مايتمموا من منتحى وغصد ، ٠٠٠ وسيق العدد الجم من رؤوس أبطالهم وخيلهم ، والتاجون منهم بجريعة الذقين وهم الاقلون يدعون بثبورهم وويلهم ، ٠٠٠ والطلب لا ينسى في أثر من بقيمن حثالتهم واستيصال من اغتر بجهالتهم وانخدع بسراب مصالهم وزور ضلالتهم ، ٠٠ وفي صبيحة الليلة المتى أذل الله في يومها الاشقياء ، وأعسز غيها الاولياء ومنحهم الظفر عليهم والاستيلاء ، وهو يوم الخميس العاشر من شهر تاريخه ، وصل الى قابس \_ كلاها الله \_ فلحين الاطلال عليها خرج أهلها راغبين في الامن والامان ، معلنين بكلمة التوحيد والايمان ٠٠

وكان بقابس بنو الشقى قراقوش وأهله ، وجملة ما قسمه انتهاب وضمه حبله ، ومعهم جماعة من أوباشه الذين يعتمد عليهم ، ولا يثق بأهله وولده وماله الا اليهم ، فتحصنوا بقصبة بها منيعه الجوانب . سامين المراقب ، مستعصية على المنازل لها والمحارب ، وأجمعوا على الاستمات فيها ، فأحرقت بهم أجناد الله من جميع جهاتها ونواحيها وأستنزلوا منها على الامن في رقابهم ، واستقصاء كاغة أموالهم وأسلابهم ، واسترقاق نسائهم وأبنائهم وعيال من شهد الوقيعة من مقتولهم وهرابهم ، وحصل أهل قراقوش وبنوه وماله غنما لاولياء الله تعالى ونفلا ، وملكا لطائفة المحق وخولا ، ، » ،

# ملحق رقم (٦)

# شجرة نسب الاسرة الموهديــــة

الموحدون أربعة عشر (مدة خلاغتهم ١٤٤ سنة ١١ شهرا ٢٣ يوما) أولهم

الامام اللهدى محمد بن تومرت

أبو محمد بن عبد المؤمن بن على الكومي ٢٥٥ ــ ٥٥٨ هـ

أينه : أبو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ٥٥٨ ــ ٥٨٠ ه

أبنه : أبو يوسف يعقبوب المنصبور ١٨٠ ــ ٥٩٥ ه

أبنه: أبو عبد الله محمد الناصر ٥٩٥ - ٢١٠ ه

عم أبيه: أبو مالك عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن المعروف « بالمخلوع »

ابن أخيه: العادل أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور المعروف بالمقتول ، قتل خنقا في غسقية ماء ٢٢١ هـ ٢٢٤ هـ

أخوه: المأمون أبو العلاء ادريس بن يعقوب المنصور ١٣٤ - ١٣٩ ه ابن أخيه: المعتصم أبو زكرياء يحيى ابن محمد الناصر بن يعقوب المنصور ١٣٤ ه وخلع في الحين الى قتله « قتله عرب المعقل غدرا » •

ابن أخيه: الرشيد أبو محمد عبد الواحد بن المأمون أبى العلاء ادريس « الغريق » توفى غريقا في جوانب القصر ١٤٥ – ١٤٠ ه

أخوه: السعيد أبو الحسن على بن المأمون « قتل مع والده فى احدى معارك بنى عبد الواد » • معارك بنى عبد الواد » •

ابن عم أبيه: المرتضى أبو حفصى عمر بن السيد أبى ابراهيم اسحاق ابن يوسف بن عبد المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن المنافقة المنافق

ابن عم أبيه: أبو دبوس الواثق بالله أبو العلاء ادريس أبى عبدالله محمد بن السيد أبى حفص عمر بن عبد المؤمن • الذى انقرضت على يديه دولتهم •

أرجع الى : مجهول ، الحلل ، ص ١٥٣ . الزركشى ، تاريخ الدولتين ، ص ١٦٢ .

|  | المسلمان ال |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

٢٩ - الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد المسعود ( ٩٣١ - ٩٤٥) ٣٠ - أبو العباس احمد بن الحسن بن محمد بن الحسن ( ٩٤١-٩٧٧هـ ) ٣١ -- محيد بن الحسن بن محيد بن التحسن بن محيد المسعود ( ٩٧٧ -- ٩٨٠هـ)

<sup>-</sup> أنظر - ابن القنفذ ، الفارسية .

<sup>-</sup> انظر ايضا - عبد اوهاب بن المنصور ، تبائل المغرب ، جا ، ص ١٦٨

## ملحسق رقم (٨)

« من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين • أيدهم الله بنظره ، وأمدهم بمعونته ـ الى الطلبه والموحدين والاشياخ والكلفة بتونس ـ أدام الله كرامتهم بتقواه ، وأعانهم على شكر، ما منحه منفضله وآتاه ، وتابع لهم السرات بترادف فتوح هذا الامر العزيز وبشراه ــسلام عليكم ورحمة الله وبركاته •

أما بعد غانا نحمد البكم الله الذي لا اله الا هو ، ونتكره على آلائه ونعمه ونصلى على سيدنا محمد نبيه المصطفى ورسوله والحمد للهالذي واتر لهذه الدعوة العلية غتوحة السنية ووالاها + وقرب لها الامال القصية وأدناها وتمم عندها نعمه الجمة ووقاها ، وأجزل عطاياها من منحه الجسيمة وسهاها وسهل لها مراماتها على أغضل ما يتهنأ متخير أن يكون وسناها ، وقضى أن يكون في اعلاء كلمته ، واذلال أتباع الباطل وشبيعته ، قصدها المحتسب ومسعاها ، وقرن بالتوفيق والتأييد ، وانتظام الاغراض على أتم مراد المريد مبادى مآلخذها الميمنة وعقباها ، وجعل الى المآل الميسر ، والمصير المضلل الدمر ، فغبة مساقيها وعداها وأذل فئتها الخاسرة بأيدي أوليائه المريدين وأخزاها ، وأوقفها على عاقبة هلكها ورداها ، وروى من دمائها المسالة قناها ، وحكم في طلاها المذالة صوارقها الغضبة وظباها ، وكشف غماء شركهم وغيابة زورهم والهكهم بحقها الواضح وحلاها موأراح بنظرها السعيد ، ورأيها الموفق السديد ، كرب هذه البلاد وباراها ،وأبراها من عللها الفادحه وشفاها • وتقع بزلال المن وسلسال العدل والامن ، غللها المبرحة ورواها والصلاة على محمد نبيه المصطفى ورسوله الاكرم المجتبى ، مبصر الامة من عماها ، ومجلى غيهب الحيرة وبعاها ، ومرشد

الدّافة الى سبيل هداها ، ومعرفها بخيبة من أوبق نقسه ودساها ، وغلاح من ظهرها بالطاعة وزكاها ، ومزهدها في عاجلة قصير مداها ، قليل نداها ، نزير جناها، فعنصر بيد الاسترجاع والانتزاع عطاها النزر وجداها ، ومرغبها في آجله لانفاد لرزقها ولا انقطاع لمحياها ، والرضا عن الامام المصوم ، المهدى المعلوم ، الذي أعاد ملته المنيفية وأحياها ، وأظهرها وأبداها ، وأوضحها نقية بعد أن حجبها الجهل وغطاها ، وصيرها بينه جلية وقد كان الضلال أضمرها وأخفاها ، وحد الكافة على مصالح دينه\_ ودنياها ، ودعاها الى ما يحييها وينجيها وهداها ، وعن صاحبه الاهدى ، وخليفته الاعدل الافقى ، سيدنا الامام أمير المؤمنين أحق البرية بخلافته العلية وأولاها ، وممشى كلمته المهدية الى غايتها الشريفة ومنتهاها ،ومرقبها فى درج النماء والعلاء الى أبعد مرقاها ، وأصعد سماها ، ومؤدى تعليماته النافعة ، ومقالاته الناظمة للخير الجامعة ، كما سمعها ورعاها ، والمناضل بالادلة الباهرة والاسنة الباترة ، كل من عاندها وأباها ، حتى استقرت في نصابها الاكرم ومعناها ، واستمرت على منهجها الاقوم دغعناها ، ملقية أزمتها الى من يحفظ حوزتها ويحمى حماها ، والدعاء لسيدنا الامام أميسر المؤمنين بن سيدنا الخليفة أمير المؤمنين دارت مقاماته الكريمة وعلاها ، ومشيد أركان مآثره العميمة ومبناها ، بدوام سعوده الصاعدة وبقيادها ، وترادف الفتوح المتناسقة ، لدعوته السامية السابقة ، موفيا على أولاها أخر اها ٠

وهذا كتابنا اليكم ـ عرفكم الله من فتوح الامر العزيز ونشره ، ومحمود مقاماته فى نصرة الدين وجميل اثره ، ما يفعم أرجاءكم بطيبعونه الارج وعطره ، ويملا مسامعكم بمتعذب مسموعه الذى لا يمل وخبره ، ويزعكم شكرا يؤدى حقوق ما أولاكم من خصائص الاستناد الى طائفته

النصورة وأثره ــ من منزل الموحدين ــ أعزهم الله ـ بظاهر قفصة ــ فتحها الله ــ والذى نوصيكم به تقوى الله ، والعمل بطاعته ، والاستعانة به ، والتوكل عليه ، وأن توقنوا بأن الله تعالى فى طى محاولات هذا الامر العزيز أسرارا يمحص بها عباده ، ويحقق رجاء من أخلص فى نيتـــ فى المتوكل عليه وأعتقاده ، وأحتسب فى طاعته ، وابتغاء مرضاته ، سعيـــ وجهاده ، وألقى مستسلما فى يد الرضا بما اختاره الله لامره العــزيــز زمامه ومقاده ، وعلم أن الله ــ جلت قدرته ــ لا يخذل أمره ولايخلف ميعاده ليزداد المؤمن ايمانا ، والراضى بالله ربا وبمحد نبيا تسليما واذعانا ، ويثق بنجاز ما وعد من اظهار دعوته واعلاء كلمته ، ثقة لو كشف له الغطاء معها ما ازداد ايقانا ولا يطلب على ما ثبت منها فى روعته ، وانطوت عليه أمناء ضلوعه ، دليلا وبرهانا ، والله يجعلنا ممن اســتدام بالشــكر الاتم ما أنعم به اسرارا واعلانا ، بحثه وجوده •

وكانت ـ وفقكم الله ـ هذه الحركة المباركة مبنية على التجرد منها لقمع المعتدين ووقم العابثين والمنسدين ، والقيام لله تعالى بما أوجب من حماية الحق ونصرة الدين فسنى الله سبحانه غيها من التيسيرات الخارقة للعادة ، المربية على أقصى الفتوح ونهاية الارادة ، والمكيفة على أوفى متخير من تأتى الآمال المصحبة المنقادة الجارية على ادلالها فى عموم الخير وانتظام السعادة ، وتعرف النماء فى كل حالة وظهور الزيارة ما شفى صدر المؤمنين، وصدق ظنون الموقنين ، وحقق الثقة برب العالمين ، وعسرف أن العاقبة للمتقين المحسنين ، ولما من الله تعالى بدمار الاعداء وتبابهم ، وقضى بعهدهم على أيدى أوليائه المؤيدين وغلابهم ، وصيرهم الى عاقبة خسرهم وسيسوء مآبهم ، وأراح هسده الاصداء وتضمن شرحه ارسالنا الخبيثة وأوباشهم ، على ما تقدم به اليكم خطابنا ، وتضمن شرحه ارسالنا

الواردون عليكم وكتابنا ، نهض الموحدين – أعرزهم الله – من قابس – كلاها الله – آخذين على صحرائها ، وقاصدين الى البلاد الجريدية من ورائها ، على طرق لا عهد لها بالعساكر ولا علم غيها لعامر ، ولا منفذ أمامها لوارد ولا صادر ، بحيث منقطع التراب ، ومتصل القفر اليباب ، ولا ماء ينبع في الارض ولا يستقر من صوب السحاب ، وأن سلكوها لن العجائب العجاب ، وآياب هدذا الامر الميسر الطلاب ، المذكر ببراهينه الواضحة لأولى الالباب ، المنصور اللواء المكن الاسباب ،

وعندما شارف الموحدون ـ أعزهم الله ـ الجهات المدنكورة جاءت المفتوح تبارى فى شدها ، وتنظم لآلىء الاقطار الجريدية فى عقدها ، وتتجز لاولياء الحق وأنصاره صاحق وعدها ، واستنفذت نفراوه وقسطيلية كلاهما الله من وبش الفتنة ووعدها ، وألقت بلاد نفزاوة وتوزر وتقيوس والحمة ونقطة بأزمتها وتطلبت من هدفه الدعوة العليدة معلوم منتها ، واستنزلت بتحقيق توبتها متعارف رفقها ومعهود رحمتها وخفقت أنها لم نبدل دينها ولا فارقت ايمانها ويقبينها فى حالتى سكونها وفتنتها ، فعمهم هذا الامر العزيز وأمنه ما مهد أرجاءهم ، وصدق فى فضل هذا الامر العظيم رجاءهم ، وعرفهم ببركة ما أمهم من الخير العميم وجاءهم ، وثاروا بمن كان عندهم من الاشقياء يقتلون فريقا ويأسرون فريقا ، ويوسعونهم تشتيتا بجموعهم اللئيمة وتفريقا ، ويوردونهم بارهاق نفوسهم الخبينة سعيرا لا يخبو انقاده وحريقا ، وكلما مر الموحدون ـ أعزهم الله ـ ببلد من هذه البلاد المذكورة ـ كلاها الله ـ أتوهم بالعدد الجم من أساراهم وبقاياهم البلاد المذكورة ـ كلاها الله ـ أتوهم بالعدد الجم من أساراهم وبقاياهم فنقط الرقاق طلاهم ، وتنظم الصعاد كلاهم .

وكانت بتوزر منهم جملة ذميمة فادرع بعضهم جنح الظلام وفروا من الحمام الى الجمام ، وتوغلوا فى الصحراء المهلكة كتسارد الانعسام ، والله يجعل لهم ولمن أمهله الاجل من حثالتهم بوادر الانتقام ، ويجسرعهم كما عود بأيدى أولياء هذا الامر العزيز أكوس الموت الزؤام ، بمنه وجوده ، وتركوا أحوالهم وأموالهم ، وكافة ماتأثلوه من أثاثهم وأشقالهم ، ونفسل الموحدون عامه أسلابهم وأنفالهم ، ومسلكهم رق أهليهم وبنيهم وعيالهم ، وأجلت بهم الغير مثلاتها ، وأرتهم العبر عجائبها وآياتها وتعس مهلهم القدر اللى انتراع أرواح الخبينة لاجلها المكتوب وميقاتها بحول الله وقوته ،

وهذه البلاد الجريدية لم يكن الوصف يعرب عنصفتها ، ولا يؤدى كنة صورتها ، ولا يطلع السامع على ما يجتليه المعاين من حقيقتها وغاية كل عبارة وان بالغت التقصير، على تبيين جليتها ، فحققت المشاهدة أنها اقليم متسع الاكناف ، رحب الاوسلط والاطراف ، كثير المنافع والمرافق والالطاف ، جم الحدائق الغلب والجناب الالقاف ، وكل مدينة منه مستقلة بذاتها ، مكتفيئة بأقواتها مستغنية عن غيرها بما جمعت من ضروب غلاتها ، محتاج اليها لما يجلب منها من أنواع غوائدها وصنوف ثمراتها ، وتوزر حماطها الله حاضرة هذا الاقليم العظيم وقطبه ، وروحه وقلبه ، ومركز دائرته الذي عليه يستدير محيطه ، وبالاستناد اليه يتمهد رحبه ، وقد دولودت بعودته الى هذا الامر العظيم أقطاره ، وعمرت بالامنة والهسدنة دياره ، وطهرت أدناس الكفر من أرجائه ومحيت آثاره ، يحول الله قدوته، وجوده ومنته ،

واستمر بالموحدين - أعزهم الله - سيرهم المبارك من توزر - حاطها الله - الى قفصة - أعادها الله - فألفوا بها جملة ذميمة من أشقياء الاغزاز وأتباعهم قدران على قلوبهم هـواهم ، والستغواهم الشيطان

واستهواهم ، وسول لهم فعالية الغلاب فوعدهم غرورا ومناهم ، فأظهروا ما عندهم من الاقتناع ، واستشعروا شعار المصارمة والدفاع ، واغتروا بجدارتهم السامية الارتفاع ، وهيهات أن تعز هذا الامر العزيز نسامخات البواذخ وطامحات القلاع معزم الموحدون للهزيم الله على منازلة هذا المعقل وحصره ، واستعانوا بالله نتعالى على أمره ، وسألوه سبحانه معهود تسهيله كما عوده ويسره ، ومرامه بحول الله أيسر محاول ، وأقرب متناول، وأدنى مروم وأسهل مزاول ، بحول الله وقوته ،

وفى يوم الحلول به وصل خطاب قراقوش وأرساله راغبا فى التوحيد خاضعا مادايد الاستكانة الى هذا الامر السعيد ضارعا ، معلما أنه أن قبلت توبته ، واجبيت رغبته ، جاء الى الموحدين \_ اعزهم الله \_ مطيعا سامعا ، ووصلت فى غده أرسال ابى زيان ومخاطبته معرفا بركونه السي هضبة هذا الامر العظيم وركنه ، واعتلاقه بذمة أمانه وأمنة ، وايوائه الى كهفه الارتى وحصته ، وهو زعيم من زعماء الاغزاز يضاهى قراقوت قدره ، ويقاسمه فى أمره ، وكان قد انتبذ عنه أنفه من مشاركته ، وعزما على مصارمته ومتاركته ، واستبد بطرابلس \_ كلاها الله \_ ونواحيها ، واظهر دعوة التوحيد فيها بوصارت \_ والحمد لله \_هذه البلاد كلها الى معهودهامن الطاعة ، والانتقام فى سلك الجماعة ، والفيئة الى فلكه هذه الدعوة العلية وأفاقت مما خامرها من الادواء وأفلت من سقم الفتنة المعضل ودائها العياء ، وكمل المقصود لها من تمهيد الاكناف وتوطيد الارجاء ، وتأمين الجهات وسكون الدهماء بفضل اللهذى المن والآلاء وعرفناكم \_ وفقكم الله بهذه المقوح الجمة التى عظمت قدرا ، واعجزت حمدا وشكرا ، وخرقت المعوائد تسهلا ويسرا ، لتضربوا بقداح المساهمة فيها وتذيعوها فى ادانى جهاتك م

واقاصيها ، وتجدوا حمد مخولها \_ جلت قدرته \_ وموليها ، وتقوم\_وا بالواجب من شكر مسببها سبحانه ومسنيها والله تعالى يعينكم من ذلك على مايتكفل لكم بتضاعف نعمة عليكم وتواليها بمنه وجوده • لا رب غيره ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته •

كتب في الثاني من تسهر رمضان المعظم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائه (١٠)

<sup>(\*)</sup> ليفى بروفنسال ، رسائل موحدية ، رقم ٣١ ، وهى من انشـــاء الكاتب أبى الفضل بن محشرة عن الامير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمــن الى طلبة تونس فى ٢ رمضان ٥٨٣ ه يعلمهم بدخول أهل الجريد نحت طاعــة الموحدبن وبحصار مدينة تفصة . ص ١٩١ــ١٩٩

## ملحق رقم (٩)

رسالة من المخلبفة الموحدى عمر المرتضى الى البابا اينوصانت الرابع بسم الله المرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته وسلم تسليما • والحمد شه وحده

من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن سيدنا الامير أبى ابراهيم بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره ، وأمدهم بمعونته الى مطاع ملوك النصرانية ، ومعظم عظماء الامة الرومية ، وقيم الملة المسيحية ، ووارت رياستها الدينية ، البابه ابنه سانس أش ، أنار الله تعالى بصيرته بتوخيقه وارشاده ، وجعل التقوى التى أمر عز وجل بها عدته لحياه ومعاده ، وأناله من سابق الهداية ما يقضى لمدى الغابة بأثم انفساحه وامتداده ، تحية كريمة نرائج بها ما تقدم من تحياتكم الواردة علينا ، ويترجم لكم أرجها عما تعتمدكم به المبار لدينا ،

أما بعد ، فانا نحمد الله الذي لا اله الا هو حمد من علم أنه الرب الواحد ، الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والسواهد ، ونزهته العقول الراجحة عن أن يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد ، تعالى الملك الرحمان عما يقول المثلث والمشبه والجاحد ، ونصلى على سيدنا محمد ورسوله المصطفى الكريم الذي وضحت به للنجاة المذاهب والمقاصد ، وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه العبوائد ، ونصر بالرعب فألقى له يد الاستسلام كل من كان يناوىء ويعاند ، وعلى آله وصحبه الكرام الذين ازدانت بهم الحاضر والمشاهد ، ووصلت قصار صوارهم في مواقف الحروب السواعد ، وأنجزت لمهم في استيلاء الاسلام على مشارق

الارض ومغاربها المواعد ، ونسأل الله عز وجل رضاه عن الامام المعصوم ، المهدى المعلوم ، الذى جدد به لدين الله تعالى الشباب المعاود ، وأهلت بهدايته بعد اقفارها المعاهد ، وباء بالخسران المخاتل لامر والمكابد ، وعن الخلفاء الرائدين المهتدين الذين تولى منهم اتمام بدايته الامام الواشد غالراشد ، وعلت بهم لامراء الله تعالى المراقي والمصاعد، وعن سيدنا الامين الطاهر ابى ابراهيم بن سيدنا الخليفة أمير المؤمنين بن سيدناالخليفة أمير المؤمنين الذى طابت منه العناصر والمحاتد ، واشتق من نبعة للخلافة قد أورق نضارة وغضارة غننها المائد ، وزهد فى الدنيا الفانية ورغب فى الاخرة الباقية غنعم الراغب والزاهد ،

وهذا كتابنا كتب الله تعللى لنا حظوظا من رضاه تركو وتتوفى واستعملناه واياكم بكل مانتهيا به لاحراز الفوز لديه ونتيسر ، من حضرة مراكس حوسها الله تعالى ، ودين الله عز وجل علل مسماه ، ومصعده ، والتوحيد حال بالظهور جيده ومقلده ، والسعى معمل فى ابتغاء رضا اللسه تعالى موقفة ومسدده ، والحمد لله رب العالمين حمد يتوالى على الالسنة تكرره وتردده ، ونستدعى به من مزيد النعماء أغضل ماوعد به تعالى من يشكره ويحمده ، والى هذا يسر الله تعالى بتوفيقة واسعادكم ، وجعل فى طاعته التى تعيد بها خلقه اصداركم وايرادكم فانه سبقت منا اليكم مراجعات عن كتبكم الموثرة الواصلة الينا ، وارسلنا نحوكم من الجواب عنها ماتمنا به بركم ووفينا ، وعرفناكم فيه أهل دينكم بالشعوف على سائر مالهم من المراتب ، غانتم عندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظون ، ونؤكد من أسباب المواصلة لكم ماحقه أن وبالعناية الجميلة محظوظون ، ونؤكد من أسباب المواصلة لكم ماحقه أن يؤكد ، ونجدد من عهود الحفاية بكم ماشأنه أن يجدد ، ونشكر لكم ماتوالى علينا من حسن ايثاركم لجانبنا وتردد ،

وفى سالف هذه الايام انصرف عن حضره الموحدين أعزهم الله البشب (١) • الذي كان قد وصل بكتابكم الينا انصرافا لم يعده مناقبه بر واكرام ، ولم يغبه غيه اعتناء به واهتمام ، كما أنه في المدة التي قضي له غيها لدينا بالقام، لم نزل نتعهده اثناءها بالاحسان والانعام ، وتحمل كتابنا اليكم تعسريفا بما اختار من انصرافه ، وتوخيا في ما أثره من ذلك لاسعافه ، وما قصر له في حالى مقامه ورحيله ، ولا عدل به عن حسفي البر وحفيله ، وسنى المن وجزيله ، ذهابا لتكريم انسارتكم السابقة فى حقمه ، وسلوكا به من البر على أوضح طرقه ، والله تعالى يرشد في كل الاحوال لازكى الاعمال لديه ، وينجد من الاقوال والافعال على ما يقسرب اليه ، بمنه ، ومتى سنح لكمأسعدكم الله تعالى بتقواه أن توجهوا لهؤلاء النصارى المستخدمين ببلاد الموحدين أعرزهم الله من ترونه برسم ما يصلحهم في دينهم ، ويجريهم على معتاد قوانينهم ، فتخبروه من أهل العقل الراجـح والسمت الحسن ، وممن يسلك في النزاهة على واضح السنن ، وممن يتميز فى الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن ، وذلكم هو الذي اذا تعين من قبلكم مستجمعا للصفات المذكورة ، وتحليا بالحلال المشكورة ، حسن في كل ما يستخدم أثره ، وتسنى له بذلك الخبر وأوفره وأنتم تفون بهدا المقصود في ما تعلمون من الختياركم متى ظهر لكم التوجيه بهذا الرسم ، لاحد ، وتعتمدون فيه أجمل معتمد ، وشكرنا لكم على ما تذهبون اليه في جانبنا من تمشية الاغراض ، والمذاهب ، وتختلفون فيه من المساعدة الصادرة منكم عن كرم المضرائب ، وتبادرون الى بذله من المكارم المناسبة لا لكم في نحلتكم من الناقة المناصب ، مما نكافي به صدق مصادقتكم ،

<sup>(</sup>۱) رتبة رهبانية من الكلمة الاسبانية Opispo وهو الاسقف لسوبى فرنانديثدى آين ،

وتتوخى منه مالا يعدل عن موافقتكم ، جزاء لبركم بأمثاله ، واعتناء بما يقضى لولا تكم بدوامه واتصاله ، يحول الله تعالى وقوته ، وهـو سبحانه بيسيرنا لنيل الحسنى والزيادة من فضله ويأخذ بنا فى ديننا ودنيانا على أقوم سبله ، ويجعلنا واياكم بما يمنحنا من التوفيق فى أول رعيل من حزب الحق وأهله ، بمنه ، وكرمه ، لا رب سواه .

وكتب فى الثمامن عشر من شهر ربيع الاول عام ثمانية وأربعين وستمئة .

## وكتب على ظهر هذه الرسالة عنوا للموجهة اليه:

الى مطاع ملوك النصرانية ومعظم عصماء الامة الرومية وقيم الملة المسيحية ووارث رياستها الدينية البابه ابنه سانس أش أنار الله بصيرته بالتوفيق والارشاد ومنحه بتقواه سعادة المحيا والمعاد ٠

الترم الخليفة الموحدى ادريس الملقب بالمأمون (ولد عام ١٨٥ه) - تولى فى ١٣٤ه، وتوفى ١٢٩ه (١٢٣٦م) - بن يعقوب المنصور - لفرناندو الثالث ملك قشتالة أن يؤسس كنيسة للنصارى بمدينة مراكش اذا ما أعانه بجيش يثبت به ملكه المتزعزع بالمغرب، ووفى ادريس المأمون بهذا الشرط بعد تغلبه على ابن أخيه يحيى المعتصم بن محمد الناصر ودخوله الى مراكش منتصرا يوم (الاربعاء ١٣ غبراير ١٣٢٩م) ٢٥ ربيع الاول عام ١٣٧ه، غأسس للفرسان النصارى الذين أمده بهم ملك قشتالة كنيسة لاقامة شعائر دينهم كانت فى نفس الوقت محكمة للفصل غيما يحدث بينهم من خلاف وناديا يعقدون غيه الاجتماعات ويحيكون المؤمرات ويحيكون الم

ومع أن هذه الكنيسة التي كانت قذى في أعين المراكشيين وسائر المغاربة هدمت بعد سنتين من بنائها اهتم الكرسي الرسولي في روما بها

وبالجنود القشتاليين العاملين في الجيس الموحدي ، وذهبت الاماني بهذا الكرسي الى حد الطمع في تنصير ملوك الموحدين ورعاياهم من أهل المعرب والاندلس والصحراء ، غبدأت الاتصالات وايفاد السفارات ، وارسال القساوسة والرهبان ، وكانت بداية ذلك في عهد البابا اينوسان الرابع (هو سينيالدو فيينشي ، ولد بجنوة سنة ١١٩٥م ، وتقلد منصب البابوية من سنة ١٢٤٣م الى سنة ١٢٤٤م الى سنة ١٢٤٤م ) ، الذي بعث بالقس لويس فرنانديثدي أين الى مراكس سنة ١٢٤٤م ليكون أسقفا لها، وأرسل مع القس الذكور كتابا يهنىء فيه الخليفة السعيد بانتصاراته على خصومه ويشيد بالدور الذي قام بها المرتزقة النصاري في تحقيق هذه الانتصارات ، ويحته على الاستكثار منهم ، وينصحه باعتناق دين النصاري لكي يفوز على حد زعمه برضا الله ويغنم بركة الكرسي الرسولي ، كما كتب البابا رسائل الى أمراء سببة ويغنم بركة الكرسي الرسولي ، كما كتب البابا رسائل الى أمراء سببة وبجاية وتونس يوصيهم بتسهيل الاتصال بين النصاري المقيمين بمراكش وبيين اخوانهم المقيمين بتلك المراسي ٠

ولم يطلع على نص الرسالة الى الآن ، ولكن لدينا تلك الرسالة الطويلة الصادرة عن الخليفة الموحدى عمر المرتضى بن اسحاق بن يوسف بن عبد المؤمنين على ، مؤرخه فى ١٨ ربيع الأول سنة ١٤٨ه ( الاثنين ٢٠ يونيو ١٣٥٠م) حملها الاستف لويس غرنانديثدى آين السالف الذكر الى البابا اينوسان الرابع ، وقد نشرت فى مجلة هسبريس المغربية ، المجلد الساحس لعام ١٩٢٦ ، صفحة ٢٧ على يد الكردينال تيسران ، والاستاذ ويبث ، وهى مكتوبة بخط مغربى جميل ، فى أعلاه بين التصلية والحمد له والمتن علامة الخليفة وهى : « والحمد لله وحده » ٠

( وها هي نص الرسالة )



مه الارتعالى المرتارة المرازية المساله فاغبه المعالى المرازية المعالى المرازية المرازية المساحقة المرازية المساحدة المرا التوالية والمرازية والمرازية والمرازية المرازية المرازية المرازية والمرازية والم

بفية رساله الخليفة عمر المرتفى الى البابا اينوصانت الرابع ( ظهر )

Hiller Chines Constitution of the State of t

عنوان رسالة الخليفة عمر المرتضى الموحبي إلى اليابا إينوصانت الرابع

#### ملحـــق رقـم (۱۰)

من عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحق بن أبى خرسان الى الارك الجليل الاكرم أرك بيشة والمشيخة الجلة قناسلتها وقمامصتها والخاصة والعامة من أهلها أهدا الله توفيقهم ٠٠كل الى السداد طريقهم ٠

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمدا لله تعدالي بما استدار من سوابع نعمه والينا عليه الولاه من سوامع قسمه تقان كتابنا هذا الى الارك الجليل أرك بيشة والمشيخة الجلة قناسلتها وقمامصتها والى أعل الحل منها والعقد وكافة الخاصة والعامة من أهلها بعد ونحن نهدى اليهم من السلام أعطره ونثر عليهم دره ونذرف بذكرهم مسكه وعنبره ونحضر غيهم كل يوم محضرة لما انعقد قديما وحديثا من السلاف والاحسلاف منا ومنهم من أسباب المحبة ومتقدم الصحبة واللودة التي علمت وتحققت حتى يحسادث أسنى قربه ومعلم الله سبحنه أنا لنعتد بذلك ونسلك غيه أسنى المسالك وننتهى من أحكامه وسد عصامه الى أنقد الرايات وأقصى المدارك ليرتدع به العدو وتستهر معه معاقد الهدو ويتجدد أواصره على تكرار العشى والغدو وقد وصلنى كتابكم الاشرف وخطابكم المشرف من يد الشيخ الجليل الاثير الفضيل الرئيس أبى تميم ميمون بن قليلموا ٠٠٠ لعمر الله عذوالنهم ويدهم ولسانهم غوقفنا على الكتاب المبجل بعد الاكثار لموقعه والايثار لموضعه والمسرة برو محامله اذ كان مصدره عن المشيخة الجلة الذين وشجت بيننا وبينهم أواصر الايتلاف واستمرت منا ومنهم المحبة الى سبى أصغى من السلاف وتلقينا ما خصونا به من السلام والدعاء الــ ٠٠٠ى رحوان الله سبحنه يحدينا به على سبل القوام وقد معل المولى

جل وعلا وأجابه وأمدنا بنصره وتمكينه وأعاننا على عدونا في تحركه وسلوبه حين جاء الينا بحشوده المحتودة وجنوده التي كانت عندنا للحتوف معدودة وقد رغع عنا والخذلان برافقه والنحوس توافقه والخيبة تجذبه وشواهد تلك الاحوال التي عاينها منا ترعبه فالحمد لله على ما وهبه من النصر ومنحه من الطفر الذي حاش به من القدر من جل الصدر واياه نسل دوامه ونطلب منه تمامه لا رب غيره ولا خير الاخيرة فأما ذكره المسيخة الجلة من أن أمورهم كانت عندنا جارية على مرادهم وسارية مسرى اعتقسادهم وأنها الآن حالت عن معهودها وخرجت عن قنونها في وصول المركب الذي وصل من الاسكندرية وما كان منا اليه بعذر يأتي هذا عند المسيخة مقبول لانا كنا بعثنا مركبا الى الغزو غزعبه الضرورة الى دخول الأسكندرية غأكرم هنالك وأجرى مجرى العناية وما يسعنا أن نقابل عن ذلك الاكرام الا بمقتضاه غوصل ذلك المركب فزودناه وباع بمدينة تونس حماها الله ما اتفق له من السبى الذي كان معه ورجع بأكثره وما علمنا أنه وصل بأحد من أهل بلدكم ولو علمنا ذلك لبذلنا غيه نفايس أموالنا وأعطينا غيه ذخايرها اكراما للمشيخة الجلة ومعرفة لقدرهم ومحافظة على صحبتهم وقد سددنا هذا الباب ومنعنا منه ممن يتصرف الى بلدنا برقيق أو جليل من السبى هاذ فصل قد عقدناه مع الشيخ الرئيس أبى تميم حفظه الله • وأما أمر القبضة التي تؤخذ من التجار وجرت بها العادة فقد هوناها وأمرنا بلطفها ورسمنا لخدامنا أن كل تاجر من بلدكم متى وصل بسلعة ولم يتفق له معها أنه معانى غيها مرغوع عنه الواجب واللازم في أمرها يعيدها الى بلده على غرضه مراده وأمرنا ليصاير عامة تجاركم والقيامة بهم والاهمال بسورهم وهرياتهم على الاكرام والرعابة والاهتمام وتفاوضنا في ذلك مسع النديخ الرئيس أبى تميم سلمه الله ولم ينزل وجها وقد أزحنا العلل ورجعنا فى رعاية حامهم واجراء تجار هم الواصلين من جهتهم على السمح الألول وعقدنا ذلك مع الشيخ الجليل الرئيس أبى تميم حرسه الله عقدا ثابتا محكما وشددناه شدا وثيقا مبريا وحملناه ما ينهيه الى المشيخة أعزها الله ويؤذنه اليهم بلسان المسافحة عند الاجتماع بهم والحديث معهم بالمواجهة ان شاء الله تعالى وكتبهم الأثيرة ومخاطبتهم الخطيرة تعر علينا وتكرم لدينا وهم أولى الناس بمواصلتها الينا ومتابعتها علينا مضمنة ما نسر به من صالح أحوالهم وينبهج عند سماعه من يحاج آمالهم ونختم هذا بالسلام الاتم الازكى عليهم وعلى صغيرهم وكبيرهم ومشروغهم وسريفهم وكتعب فى آخر جمدى الأولى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة وحسبنا الله ونعم الموكيل وخمسين وخمسمائة وحسبنا الله ونعم الموكيل وتسبنا الله ونعم الموكيل وكتب

وقد تركنا لتجاركم ما يخرجون من الشب وأعنيناهم من الواجب غيه وعقدنا مع الشيخ الجليل الرئيس أبى تميم أن كل ما مسوى يقع عندنا من بلدكم نحن نستريه ونكرمه وننفذه اليكم مكرما وكذلك أبيضا عقدنا معه أن كل ما سوى يقع عندكم من أهل تونس حماها الله تتستزونه ونكرمونه وتنفذوه الينا ان شاء الله تعالى والقبضة التى تؤخذ من تتجاركم هى بيد واحدة لا زيادة عليها تعلمناكم بذلك والسلام معاد عليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل .

أمارى ، وثيقة رقم ١ ، ص ١-٦

# مله سق رتسنم (۱۱)

# بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حق حمده

الى أمير الرام عير أير الله أبرد وأعز ندره معظمون مقامه وملتزمون أعطايه أبلده أرك بشه وصاحب كرسقة وسردانية وقناسلتها وشيوخها وأهل المن والعقد غيها مساوم تؤييم عانيل على المعدرة المعظمة ورحمت الله تعالى وبركاته أما بعد فالحمد لله على العلم والايمان له أنه الحكيم العليم الاول التحويم الذي لا تترك الربسال ولا تعيدما به الانتدار ولا تنبيف على كنسه عطا ٥٠٠ الاخطار الموجود بكل مكان الخارج عن كل زمان كان بلا ابتداء الدايم بالا هناه فيه ده جل رتمالي ونسااوا بعزته وعظامة قدرمه أن يديم العزة الى أمير المؤمنين موغور الجملة متواصل النعمة منصور الريات منجح الطلبات ماز الله أبيامه معدا وذجها وواسم جنده نصرا وهنها بمنه وطوله وحوله وقوته كتابون اليكم أيدكم الله ونصركم من مدينة بيشة حرسها الله أنا مرمك من تتجارنا وأدل تملينا وأنذلارنا أوسنا بالنمح دن جزيرة سقلية وأواءوا يردون عدية ارابلان عمادا الله على هدادم الريم ف أهواز ها وكان الماء قد عجزهم فنزلوا الى البر ليستقوا ظم يتركهم أهل الموضع الا عتى بعوا منهم دن القمع قليلا غلما كان في الر هذا وصل من مدينة اطربلس غرابا معدرا من عدد والديا ومقدمها وقبس على القسوم وأنهبهم وقبض على الذى وجد في المركب من التجار ونجا بعض منهم من العشاري وقذفوا حتى وصلوا الى الرباس وهم منتسوين بصلحبرا فتبسض على جميعهم وانه ٥٠٠٠ جميع ما وجد عندهم من قمح ومال وهم في سجنه وتحنى

أمارى ، وسقة رقم ٢ ، ص ٧-٩

أسره حتى الآن فرغبتنا جميعنا الى فضل سيدنا أمير المومنين أبده الله لينفذ أمره العلى بتسريحهم بجملتهم وجميع مالهم ويصرحوا على التى هيا أسن الى أوطانهم اذ هم وسواهم من من تسملهم هذا الاهر الملتزم والعود النافذ المحكم مومنين فى أنفوسهم وأموالهم من جميع بالاد الموسدين لا نائبة تنويهم ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد أخذه منهم والله بعزته مجعلنا ممن وغيا بعهده وحافض على عقده بمنه وفضله ٠

والسلام الاعظم الاكرم على الحضرة العليا ورحمت الله تعالى • أمير المومنين أبى يعقوب يوسف بن أمير أمير المومنين أبد الله أمرهم وأعز نصرهم •

# ملحـــق رقـم (۱۲)

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كتاب أمان وتأكيد احسان أمر بكتبه عبد الرحمن بن سيدنا أبى حفص ابن سيدنا الخليفة الامام أمير المؤمنين الى جماعة تجار نصارى بيش هداهم الله أمن به سربهم وأعذب شرمهم وأسر وحشنتهم وسكن نافسرهم أحمد مواردهم ومصادرهم وأجراهم على ما يعسودوه من احسان سيدنا الخليفة الامام أمير المومنين أيدهم الله ووثيق عهدهم ومعهدود رغعهم ومعروف عدلهم وجميل مذهبهم في معاهديهم اجراء تاما عاما لفوايده أخذا بعوايده مقتديا بمقاصده بالغا هيه الى الغاية التي تؤكد لطالبه الثقــة به والاستنامة له والسكون اليه بحول الله غليصلوا الى بلاد اغريقية حاطها الله محمولين على سنن الرعاية والعناية محوطين بكانف الكفاية والحماية ملحوظين بهذا المنزع الاوزع ، والمقصد الارشد والمذهب الاصموب ان شاء الله وحيث حلوا من معاقلها وسواحلها وبرها وبحسرها في مسالك تجاراتهم وترددهم بها ومتصرفاتهم لا يعترضهم في شي منها معترض ولا ينغضب لهم هذا الحبل المتين ولا ينفرض ان شاء الله تعالى غمن وقف عليهم من قبلهم من المسلمين أعزهم الله فليعاملهم بمقتضاه ولا يعدل عن منحاه ان شاء الله تعالى لا رب غيره ولا معبود سواه ٠

وبالله التوغيق ٠

<sup>(</sup>۱) أمارى ، وثيقة رقم ٧ ، ص ٢٩ ــ ٣٠

# ملحــق رقم (۱۳)

# بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

يقول تسهداء هذا العقد الذي نعلمه وننسهد به أن المسطحان الذيس أخذوا مركب الرايس مسعود بوادي مدينة تونس في شهر شوال في سنة ست وتسعين وخمسماية نعلم أن جميع من كان في المراكب المذكبور انما هو من أهل مدينة تونس وباديتها وحجاج وصلوا من المغرب ولم يكن غيه من أهل الاسكتدرية الارجل واحد ولم يكن معه الاشيء يسير غهذا الذي نعلمه ونشهد به والذي أتستهد عندنا واستفاض أن المسطحات الذين أخذوا بمركب الرايس مسعود المذكور الاركليوسة والكرناطة ومعها زوج قطايع هما الذين أخذوا المركب المذكور الستهر ذلك اشتهرا رفع به العلم نشهد بذلك من علمه وحققه وكتب شهادته بذلك لايها في آخر تسهر نسعبن الم ٠٠٠ من سنة سبع وتسعين وخمسمائة واصلاح الاركليوسه على سي صحيح شهد بذلك كله من علمه وحق ٠٠٠ في تاريخه المذكور محمد بن أبي القاسمي وحسن ابن على الترجمان وعثمان بن أبي بكر الترجمان وقاسم بن على الربعي وأحمد بن عبد المؤمن اللخمي وأحمد بن عبد المؤمن الشيمي وأحمد بن عبد المؤمن وعبد الرحمن بن أبي الطاهر التميمي والتميم المن وأحمد قطران الترجمان وعبد الرحمن بن أبي الطاهر التميمي

أماري ، وتيقة رقم ١٢ ، ص ٣١- ١٤

#### ملحـــق رقم (١٤)

#### بسم الله الرحمان الرحيم

الشبيخ الاكرم الاجل المبرور باج اكرمه الله وأعانه على مافيه الصلاح والرشاد محبكم الراغب فيكم الداعى الى الله تعالى بسلامتكم وجمسع الشمل بكم محرز القابسي الذي نعلمك به انك لما أقلعت يوم الكاينة وجرى من قدر الله تعالى ماجرى وأقلعت من فم الوادى ومعك بيرو ككله الذى كنت ضمنته لنا في مايتين دينارا وعشرة دنانير نمن ألف جلد وستماية جلد ضاينة ودفع لنا في ثمنها عشرة دنانير وبقى الباقى عنده والدي عندك يا صديقى فى خاصة نفسك ثمن تسع ماية جلد وتسعة جلود نمنها ثلاثة وسبعون دينارا ونصف دينار وعندك أيضا ثمن تسعة قناطير صوف وهي الاثون دينارا الا نصف دينار أعطيتني خمس دنانير منها وأنت ياصديقي ذكرك ذكر خير عندنا وأنت مشكور الاحوال عند التجار وعند من ساهر معك غلا تكن الا عند ما يظن بك من الخير ولولا جاهك عليه ما تركناه ساعة واحدة والساعة يا صديقي عندما تحب أن تساغر الى عندنا تونس غمسي تجتمع معه وتأخذ منه الذهب الذي لي المذكور في الاعلى ولا تتركه ويكون صحبتك ان شاء الله فانك أنت المطلوب به ولا يعتل لك بعلة الديوان عندنا فقد ذكر ابن قسوم ان ما بقى لى سوى ستة دنانير مالله الله يا صديقى لايكن من ذلك بد غمالك موقوف ومال غيرك فعسى تصل أنت ومن له شيء حتى يتصفونا من أنفسهم وما تحتاج تأكيد وصيه على ذلك وأنت المشكور المثاب على ذلك والسلم على من اتبع الهدى ورحمت الله وبركاته .

الشيخ المكرم البرور البجل باج البيشاني كتب الله سلامته وجمع السمل به

and the state of t

#### ملحــق رقم (١٥)

#### بسم الله الرحمسن السرحيم

الشيخان الاكرمان الاجلان المبروران باج وفرسطان البيشانيانكتب الله سلامتهما وجمع الشمل برؤيتهما صديقكما المحب غيكما الحريص على ما يقع بعرضكما ابرهيم بن خليفة الجلاد سلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى ورحمت الله وبركاته وبعد غانكما أقلعتما يوم الكانية وكان بذلك بقدر الله تعلى السابق فى حكمه ولم تنصفاني أنفسكما فى ثمن الجلد الذى أشتريته يا باج فى خاصة نفسك على يد عنمن الترجمان وعدده سبم ماية جلد وخمسون جلدا ضاينة بيع سبعة دنانير الماية جملته ستةوخمسون وثمانية وعشرين جلدا ضاينا وقسمها مع أصحابه بننادكرك وبين نساط والتمن مايتان دينارا وخمسه وعشرون دينارا على يد جوان قطران وعندك يا غرسطان من قبل البحر من متاعك ستماية جلد وخمسون جلدا ثمنها ماية دينار وستة دنانير الا درهمين بقى لنا منها أربعه وستون دينارا ودرهمين وذلك على يد طب طب وأشترى كرسى من أبراهيم الذكور على يد على بن باديس وتميم ثمن الماية جلد بسئة وستين دينارا بيع ثمانية دنانير ونصف الماية ونعلمك ياكرس ، ان ابن قسوم ذكر أن مالك في الديوان شيء وأن ثمن النحاس الذي ذكرت لعثمن الترجمان أن يعطينا منه فهو باق عند المسترى ولم يعط لنا منه شيء ونعلمك ياباج أن هذا المال ماهو متعلق الابك غلاتصل الا بالتجار الذي كانوا معك حتى تنحل منهم فماأحد يعرف التجار وانما يعرفون أنت فمالكم موقوف على وجه الامانه لم يغير فيه شيء فتصلوا

حتى تجادا الناس غيمالكم وعليكم وعنمان المهدوى ياكرس بادر اليه فى ثمن النحاس فانه سافر الى الاسكندرية أعلمكم ذلك والسلم على من اتبع الهدى ورحمت الله وبركاته ٠

الشيخان الكريمان المبروران باج وفرستان كتب الله وسلامتهما وجمع الشمل بهما

أماري ، وثيقة رقم ١٨ ، ص ٥٧-٥٩

#### ملحق رقم (١٦)

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أفضل التسليم ·

هذا كتاب صلح مبارك انعقد عن اذن سيدنا ومولانا الفليفة الامام القايم بأمر الله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين أبو يحيى زكرياء بن مولانا الامير أبى العباس ابن الأمرا الرائسدين أيدهم الله بنصره وأمدهم بمعونته وخلد ملكهم وأبقى لكافة المسلمين بركتهم مع جوان فجول والرينر دلباينة الرسولين الوافدين على الحضرة العلية أعلى الله منارسا وجدد أنوارها تونس حرسها الله من قبل طيش دقمط دكولى النايب عن فدريك قمط دمنط فاترة فكار كمون بيس وأشياخها وكمونها وذوى الرأى منها ومن له النظر في مصالحها وكافة أمرها منهيين الى الحضرة العليسة أعلى الله أمرها وأجزل نصرها رغبة مرسليهما في عقد صلح لأهل بيس وأ اليها لتجرى بمصلحة ذلك أحوالهم وتنبسط بالاسعاف به آمسالهم فأسفتهم الحضرة العلية بمطاوبهم وكتبوا لهم رضى الله عنهم هذا الصلح كتب الله لهم النصر والتمكين والفتح البين لمدة عشرة أعوام تسمسية متوالية أولها منتصف شتنبر الكاين في شهر جمدى الاولا في عام ثلاثة عتسر

- أن يكون جميع من يصل من تجار البيشانيين وأتباعهم المالحضره العلية مهدها الله والى جميع بلادها الداخلين تحت طاعتها وماسيفتح بعد أن شاء الله تعالى آمنين فى أنفسهم وأموالهم وحد بلادهم المالح عليها من بلد فى البحر؛ الكبين يسمى القرب الى بلد يسمى حفط بال ولهم فى جزر

البحر سردانية وحصنها قشتيل دقاشنر وجزيرة قرصقة وبينوزة وآلــة وكبرارة وكركونة وجلى ومنت أكرشت •

\_ وعلى أنه لا يصل الى بلادهم الساحلية ولا الى جزرهم المذكورة جفن حربى لضررهم من الحضرة العلية مدة هذا الصلح المذكور، •

وعلى أن يكون لهم فى كل بلد من البلاد الساحلية من البلاد الافريقية وما اليها المعلومة بنزولهم فيها للتجار فى دواوينها فندقيفتصون به لتجارتهم لا يشاركهم فى سكنه غيرهم من النصرى ويمكنوا فى كل فندق من الكنيسة التى فيه ومن مدفن لموناهم ومن فرن يختصون به على جرى العادة المتقدمة وأن لهم دخول حمام يختصون به يوما فى الجمعة م

- وأن يؤخذ منهم غيما يبيعونه من السلع العشر بكماله عند سفرا من أراد السفر منهم ومن لم يساغر منهم وأطال الاقامة أخذ منه العشر عند انقضا ثلاثة أعوام من وصوله غعل ذلك لهم اجابة لرغبتهم •

ولا يؤخذ منهم فى جميع ما يشترونه بحضرة تونس ثمانين درهم الماية دينارا وأن يؤخذ منهم من الذهب والفضة المسكوكين نصف العشر عند وصوله وما يجلبونه من ذلك غير مسكوك يدغعون غيه العشر اذا باعوه واذا لم يبيعوه يكون لهم أن يردوه من غير أن يؤخذ منهم شيء اذا تحقق ذلك وأن ما يجلبونه من الدنانير والدراهم من ضرب النصرى يحرون غيه على العوايد المنقدمة •

- وأنه متى عطب لتجارهم مركب فى ساحل من السواحل الاغريقية وما اليها فعلى من قرب فيه من سكان البلاد المذكورة حراستهم بغير اجارة حتى يخلصه أصحابه ولا يودون فى حمل سلعهم الا ما جرت به العادة •

- وأيهم لا يضمنون شيا كان بينهم وبين النصرى أعدايهم فى مرسى الحضرة العلية ولا يضمن لهم شيء مقا كإن بين أعدايهم معم .
- وأنه منى كان خصام بين مسلم ونصرانى أو بين نصرانين أجريا فيه على المحق وأن يجروا في اجارة الوزان الذى يزن لهم سلعهم على المعتساد .
- وأن يكونوا حيث ما حلوا من السواحل الاغريقية وما اليها على الاختبار، في الاقامة لقضاء مآربهم ولا يمنعوا في اشتراء ما يحتاجون اليه منين زاد ومرغق .
- وأن يكونوا فى سلعهم التى يصلون بها على اختيارهم فى انزالها أو ودها وأن لا يحدث عليهم المستغلون بالدواوين وغيرها فى جميع البلاد الذكورة ولا التراجمة ولا أصحاب القوارب حادثا سوا ما جرت به العادة
- وأن يكون كل تاجر منهم غير ممنوع من السفر عند تخلصه في الحضرة العلية مهدها الله في سامر ملادها .
- وأن يكون من يصل معهم من غيرهم فى مراكبهم من التجار لـــه مالهم وعليه ما عليهم ه
- وأن لا يمنع تجارهم من البيع في الحلقة متى طلبوا ذلك على المعتاد وأن سلعهم التي يصلون بها الى مراسى السلسلة ولا يمكنهم رفعها في الفور الى فندقهم متى ثبت ضياع شيء منها فعلى حراس الموضيع المذكوره غرمه لهم وأنهم متى طلبوا المحاسبة بالدواوين وفرها الله مكنوا منها ولا يوخذ منهم الا ما جرت به العادة .

- واذا حاسب بيشانى بالديوان ودغع ما وجب عليه وأخذ بسراءة التسريح بالشهادة غلا يعقل ولا يشغب عن سفره ولا يطلب باعادة ذلك المصاب الا أن يظهر ما يوجب ذلك بحق بين ولا يوخذ منهم الا ما جرت سه العادة .

\_ وأن يكون لهم ببونة حرسها الله فندق يختصون بنزولهم في\_\_ه لا يتاركهم فيه غيرهم من النصرى وأن يجروا فيه على عوايدهم فه خضرة تونس حرسها الله وكذلك في قابس وصفاقس وطرابلس •

\_ وأن لا يوخذ منهم غيما يبيعونه من المراكب عشرا الا غيما يبيعونه ممن لا صلح لــه •

\_ وأن كل سلعة يودون عشرها ثم تصرف عليهم غيمتملونه الى بلد غير، البلد الذى عشرت غيه لا يكون عليهم غيها عشر اذا صح ذلك ٠

\_ وكذلك اذا أخذ منهم من الذهب والمفضة نصف العشر أو أرادوا أن يشتروا بثمن السلعة التي دفعوا عشرها أو بما دفعوا غيه نصف العشر غلا يلزمهم شيء في جميع ذلك لا في الحضرة العلية ولا في غيرها من بلادها إذ صح ذلك +

\_ وأن لا يوخذ من أصحاب المراكب نصف العشر الواجب عليهم فيما يشترونه بأكرية مراكبهم ٠

\_ وأنه متى احتيج الى مركب من مراكبهم لحمل عسر أو غيره أن يوخذ من كل ثلاثة مراكب مركب بالكراء يعينة قنصلهم •

\_ وأنه متى عشر أحد منهم على عدد ولم يشتر به شيا ثم أراد تركه عند أحد قبيلة غلا يمنع من ذلك اذا ثبت أنه لم يتصرف فى شىء منه .

ــ وأن ما يبيعونه فى الحلقة بالشهادة ضمان ثمنه أن غر على الديوان وما يبيعونه على أيدى التراجمة بالشهادة فضمانه أنه على التراجمة ٠

\_ واذا باع بيشانى سلعة أو التستراها من أحد من المستغلين أوالتزم شراء سلعة من سلع بلاد الحضرة العلية وكتب له فى ذلك عقد مشمود فلا يفسخ عليه الا أن ثبت دلسه أو ربيه أو غش .

- وأن غربيشانى أوغر برهن أو حق للجانب الكريم أو لاحد مسن المسلمين غلا يطلب قنصل البيشانيين ولا تجارهم بذلك ان لم يكونوا ضامنين له ولا يطلب بذلك الا الجانى بنفسه •

- واذا باع بيسًاني كتانا أو قطنا أو غير ذلك من السلع الموزونة فلا يودي في ذلك رطلا ولا طعما للديوان ولا للتراجمة •

- واذا صرف بيشانى سلعة على نفسه فى الديوان غلا يودى عليها الا ترجمة واحدة ٠

- واذا وصل بيشانى بسلعة تصلح للجانب الكريم وترغع غلاتمسك الاعشرة أيام ، ويكون دغع ثمنها فى الامد المذكور أو ترد على صاحبها • - وأن يكون لقناصلتهم يوم فى الشهر يصلون غيه الى المقام الاعلى أدام الله رغعته •

\_ وأن يكون أيضا لقناصلتهم اجتماع مع مشتغل كل بلد ينزلون فيه يوما في الشهر •

\_ وأنه متى خرج أحد من عماله البيسانيين أو جزائرهم المذكرة وأضر باحد من أهل البلاد الافريقية أو من انضاف اليها فعلى حــاكمهم

وأشياخهم وقناصلتهم الانصاف من ذلك وأخذ الجانبين وغتلهم والتمكين من أموالهم •

- \_\_ وعلى أنهم لا يسترون ممن يقطع على المسلمين شيا من سلم المسلمين ولا من أسراهم ومتى وجد بايديهم شيء من سلع المسلمين أخذت لهم أو أسراهم أخذ ذلك منهم بغير عوض ٠
- \_ وأنهم متى طرأ بينهم خصام غلا تحكم بينهم الا قناصلتهم \_ وأنه لا يوخذ منهم فى جميع محاولتهم فى الديوان الا ما جريت به العادة •
- \_ وأن تكتب من هذا الكتاب نسخة لكل بلد من بلاد الحضرة العلية الذي يتجرون فيه •
- \_ ولا يمنع تجارهم من اشتراء السلع ممن يريدون الاشتراء منه \_ ولا يمنع بيشانى من اشتراء سلعة بسبب جنوى أو غير من \_ النصرى •
- وأنه اذا اشترا أحد منهم سلعة من السلع المحاولات لا يفسخها أحد عليه لا المشتغل الذى باعها ولا الذى يأتى بعده اذا لم يكن فى البيع ريبة ولا دلسه ولم يكتم من الثمن الذكور شيئا .
- وأن جميع ما يشترا بالسهادة بالديوان للجانب العلى خاده الله ويكون بيد البايع عقد بالشهادة بذلك يكون الثمن لازما للديوان من غيرأن يطلب البايع بزيادة بيان ٠
- \_ واذا كان لاحد منهم حق فى الديوان وعليه حق فيه وبيده ذلك تنفيذ حوسب مما له بما عليه ٠

- وكذلك اذا ترتب على أحد منهم حق فى موضع من مواضع الماولات المباركة وترتب له حق فى الموضع المذكور وكان بيده بذلك تنفيذ أقتطع ماله مما عليه .

\_ وأن يحملوا فى جميع أمورهم على البر والاكرام كغيرهم مــن النصرى المصطلح معهم .

ــ وعلى أن يكون كل من دخل من المسلمين الذين تحت طاعة الحضرة العلية بلدا من بلاد البيشانيين أو جزرهم أو مرسى من مراسيهم هو آمن بأمان الله تعالى فى نفسه وماله •

فشهد على اشهاد الرسولين المذكورين جوان غجول والرنيردلبانية المذكورين في عقدهما هذا الصلح عن مرسليهما المذكورين وهما بحال الصحة والتطوع والجواز بترجمة من جرت عادته بذلك من المسلمين وحضر لعقد هذا المصلح من تجار البيشانيين القنصل كان بنجال بركان وجوان كرية ولام اسكر سلب لطار وكلوش دلنيال وجيك الياط وجانبنكت وجول جنكين وبان سنيلت وعلى اشهاد من تنفذ الأوامر العلية الأن على يديه بالباب الكريم أسماه الله وأسعده وحفظه باقضا ذلك وذلك بتاريخ الصادى والعشرين من جمادى الأولا من عام ثلاثة عشر وسبعماية وهو الموافق لليوم الرابع عشر من شهر شتنبر وبذلك ذلك في آخر شه ٠٠ جمدى ٠٠ المحق عصيبي وأحمد بن اسمعيل بن أحمد الربعي ٠٠

أماري ، وثيقة رقم ٢٩ ، ص ٨٦-٩٧



#### بيانات الفريطية:

۱ - وادى درعة الذى خترق جبال أطلس ، وهو أحد طرق القواغل الى السودان .

- ٢ مدينة تاكورام
- ٣ \_ مدينة سحلماسة
  - ٤ ــ مدينة تابلبرت
- ه ــ مدينة أنزيــزا
- ٢ \_ مدينة توغيرت
- ٧ ــ مدينة بسكـــرة
- ۸ ــ مدينة تـــوزون
  - ۹ ـ مدينة تــوات

۱۰ ــ صورة السلطان كنكن موس ، ويبدو وفى يده قطعة من الذهب يقدمها للوافد عليه فوق جمله ــ وتوجد عبارة مكتوبة على الخريطة خلف صورة السلطان موسسى نصها : « يدعى هذا الزنجى ، موس مالى ، سيد زنوج غينيا ، وهو أثرى وأعظم ملك فى بلاد السودان ، لوفرة الذهب فى بسلاده » •

۱۱ ـ أحد التجار من الملثمين العاملين فى التجارة بين بلاد السودان وبلاد الغرب ، وأمام صورته على الخريطة عبارة نصها : «ينتشر الملثمون فى جميع أرجاء المنطقة ، وهم الذين يضعون اللثام على أغواهم ، غلا ترى سوى أعينهم ، وهم يعيشون فى خيام وعماد قواغلهم الجمال ، وفى هذه

المنطقة يوجد الحيوان المعروف باسم « اللمط » (١) ((Lemp) ومن جلده تصنع الدروع المتينة ٠

۱۲ ــ مدینه تعـــازة

١٣ ـ مدينة بــودا

١٤ \_ مدينة جـاو (١)

١٥ \_ مدينة ميم\_ة

١٦ ــ مدينـــة تنبكت

١٧ ــ غينيـــه

١٨ \_ السحودان

١٩ ـ مدينة مـالي

<sup>(</sup>١) هذا الحيوان يشبه الثور

<sup>(</sup>۱) جاو عاصمة دولة سنفى الاسلامية ، وتقع على النيجر ، وتعرف في الكتب العربية باسماء مختلفة منها : كانح ، كوغا ، كوكو ، كركر الخ . . ابن خلدون ، العبر ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ج ٦ ، ص ٢٠٠٠ .



وجه الدرهم

ظهر الدرهم



وجه الدينار



ظهر الدينار

# ملحـــق رقم ( ١٩ ) بسم الله الرحمـن الـرحيم رسم الامر الشريف الفالى المولوى قانصوه

السلطان الملكي الاشرفي السيفي أعلاه الله تعالى وشرغه وأنفسذه وصرف أن سطر هذا المرسوم الشريف الى كل وافق عليه وناظر اليه في الجنابات العالية والمجالس السامية النواب والحجاب والمباشرين والنظار والمتكلمين وأرباب الوظايف وأصحاب الادراك بتغر الاسكندرية المحروسة وغيرها من الثغور الاسلامية ، والسواحل بممالكنا الشريفة ضاعف الله تعالى نعمه ، الجنابات العالية وأعز المجالس السامية يتضمن اعلامهم ان قد برزت مراسيمنا الشريفة لطايفة الفرنتين من الاغرنج بالامان والاطمان والاخذ والعطا والبيسع والشرى وأن يحضروا الى الثغر الاسكندريي المحروس والى غيره من الثغور الاسلامية ، والى السواحل بممالكنا الشريفة ببضايع متجر ولهم الامان والاطمان والبيع والشرى والاخدذ والعطا وعليهم أمان الله تعالى وأمانتا الشريف ، فيتقدم كل واقف عليهمن الجنابات والمجالس بالوصية النامة لهم وأكرامهم وأحترامهم ومعاملتهم بالعدل ، ومنع من يتعرض لهم بسوء أو ضرر ، ولهم عادة التجار مــن الاغرنج الذين يحضروا الى ثغر الاسكندرية ولهم الامان والاطمان في البيع والشرى والاخذ والعطا ، وأنهم يحضروا طيبين القلب منشرحيسن الصدر آمنين على أنفسهم وأموالهم ومراكبهم ، واذا حضروا في غيسر مراكب طايفتهم يكون لهم الامان في البر والبحر. • وأن يعاملوا بالعدل والا يحدث حادث ولا مظلم وأن لا يوزنوا الا أسوة التجار البنادقة وهم من تجار الافرنج الذين يحضروا الى الثغر الاسكندرى في البحر ، وذلك

على حكم ما بيدهم من المراسيم الشريفة فى أيام الملك الاشرف العبد الشهيد قايتباى سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان على يد قاصدهم الوزير دالصتوفا مع الوصية لهم • ومنع من يتعرض لهم بسوء أو تضرر ومن هلك من طايفة الفرنتيين عن وصية فليعمل بها من غير أن يتعرض أحدد لوصيته ، واذا انكسر مركب من مراكب الفرنتيين بممالكنا الشريفة فلأأحد يتعرض الى البضاعة ولا الى شيء منهم سوى السلاح على ما جرت به العادة من تقادم السنين • واذا حضر من بلادهم قنصل فلا أحد يحكم بين طائفة الفرنتيين الا القنصل • • • قولا واحد وأمراا حازما ومراسيمنال الشريفة تؤكد عليهم فى ذلك غاية التأكيد فيحيط علمهم بذلك والله تعالى الموفق بمنه وكرمه •

ان شـاء الله تعالى ٠

فى ثامن عشر القعدة الحرام سنة احد عشر وتسعماية (١) •

<sup>(</sup>۱) میشیل آماری ، رسالة رقم ۲۲ ، مؤرخة بتاریخ ۱۸ ذو القعدة ۱۱۹. ه / ۱۲ آبربل ۲۰۰۱ م ، قانصوه الفوری ، ص ۲۱۷–۲۱۷ .

المصادر والمراجع

#### المصادر والراجسع

#### أولا - المصادر العربية المخطوطة:

١ \_ ابن البيذق (أبو بكر بن على الصنهاجي):

« أقوال المهدى بن تومرت فى علم المكلام » نسخة حديثة محفوظة بدار الوثائق بالرباط ، ميكروفيلم رقم ١٠٥١ ٠

٢ \_ أمارى (ميشيل):

مجموعة رسائل تحت عنوان:

Documenti Degli Archivi R. Toscani Pubblicati par Cura Dellal Soprintendenza Generale Agli Archivi Medesimi,

٣ \_ النويرى السكندرى (محمد بن قاسم):

« الالمام بما حرت به الاحكام المقضية فى وقعة الاسكندرية » نسخة مصورة من مخطوطة دار الكتب المصرية المقيدة برقم ١٤٤٩ تاريخ ، محفوظة بمكتبة كلية الاداب ، بجامعة الاسكندرية برقم ٧٣٧ م ، ونسخة أخرى مصورة من مخطوطة الهند ، محفوظة بمكتبة كلية الاداب جامعة الاسكندرية برقم ٧٣٨ م ، ونسخة ثالثة مصورة من مخطوطة براين ، محفوظة أيضا بمكتبة كلية الاداب جامعة الاسكندرية ، برقم ٧٣٨ م ،

#### ثانيا \_ المصادر العربية المطبوعة:

- ٤ \_ لبن الابار ( أبو عبد الله محمد ت ١٥٨ ه / ١٢٦٠ م ) :
- « الحلة السيراء » تحقيق د ٠ حسين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٦٣ ٠

- : \*\*\*\*\* -\_ 0
- « التكملة لكتاب الصلة » نتمر كوديرا ، ج ٥-٦ ، ليدن ١٨٨٧ م ٠
- ٣ ــ ابن الاثير (على بن أحمد بن أبي الكرم ت ٦٣٠ ه / ١٢٣٣ م ):
  - « الكامل في التاريخ » ، طبعة مصر ، ١٣٥٦ م
    - ٧ ابن الاحمر (أبو الوليد اسماعيل):
- « روضة النسرين في دولة بنن مرين » ، الرباط ١٣٨٢ ه / ١٩٦٢ م ٠
- ۸ ـــ الادريسى (أبو عبد الله محمد بن محمد بن الشريف الادريسى ت ۱۱۵۸ ه / ۱۱۵۶ م) :
- « صفة المغرب والاندلس مأخوذة عن كتاب نزهة المستاق فى اختراق الآغاق » ، نشره دوزى ودى غويه ، ليدن ١٨٦٦ ، طبعة الجزائر ١٩٥٧ ونسخة بعنوان صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ، ليدن ، ١٨٩٤ م
  - ٩ \_ الاصفهاني ( العماد ) :
- « فريدة القصر وجريدة العصر » ، قسم شعراء المغرب ، ج ١ تحقيق: محمد المرزوقى ، محمد العروسى المطوى ، الجيلاني بن الحاج يحيى ، تونس ١٩٧٣ ، النشرة الثانية ٠
  - ١٠ \_ ابن اياس الحنفي ( محمد بن أحمد ) ::
- « بدائع الزهور فی وقائع الدهور » ج ۲ ه أولی ۱۳۱۱ ه ، ج ۳ ، ۱۳۸۳ / ۱۳۸۳ م القاهرة ، ج ٤ مطبعة الدولة باستانبول ، ۱۹۳۱ م ٠ (تحقيق : محمد مصطفى ) ٠
- ١١ ابن بشكوال (خلف بسن عبد الملك بن مسعود ت ٧٨٥ ه / ١١٨٢ م ) :

« الصلة فى تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وغقهائهم وأدبائهم » نشر عزت العطار ٥٠-١٩٥٥ .

۱۲ ــ البكرى (أبو عبد الله بن عبد العزيز ت ٤٨٦ ه / ١٠٩٤ م) « المسالك والممالك ــ الجزء المخاص بشمال المريقيا » ط ٠ دى سلان ١٨٥٧ ٠

..... 14

« المغرب فى ذكر بلاد الهريقية والمغرب » باريس ١٩١١ • ونشره دى سلان De Ssane بعنوان :

Description de L'Afrique Septentrionale

الجزائر ١٩١١ ٠

14 - البلخى (أبو القاسم عبد الله أحمد بن محمود ت ٣١٩ ه): مقالات اسلامية في كتاب غضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، تحقيق:

فؤاد سيد ، تونس ، ١٩٧٤ ٠

١٥ ــ البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجي ) :

« أخبار المهدى بن تومرت وبدايه دولة الموحدين » . تحفيق عبد الوهاب بن منصور ، الرباط ، ١٩٧١ .

..... 14

« المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب » ، تحقيق ، عبد الوهاب بن منصور ، الرباط ، ١٩٧١ ٠

١٧ \_ ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبي المحاسن يوسف ) :

« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج ١ - ج ١٢ ، دار الكتب المصرية ١٣٤٨ ه / ١٩٢٩ م ، والجزء الثالث من طبعة وليم بوبر عكاليفورنيا ١٩٣٢ م ٠

١٨ ـ الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر):

البيان والتبيين ، ج ١ ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة،١٩٤٨م ١٩ - الجزنائي ( أبو الحسن على ) :

« كتاب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس » ، نسره الفرد بل ، الجزائر ١٩٢٢ م٠

۲۰ ـ جولد تســهير:

« العقيدة والشريعة في الأسلام » ( الترجمة العربية ) ، القاهرة ، ١٩٤٩ ٠

٢١ - ابن الجوزى ( عبد الرحمن بن على ١٩٠٧ ه / ١٢٠١ م ) :

« المنتظم فى تاريخ الملوك والامم » ١٠ اجزاء المطبوع منه ابتداء من القسم الثانى من الجزء الخامس الى نهاية العاشر • بعناية د • سالم الكرنكورى ولجنة خاصة فى دائرة المعارف العثمانية • حيدر أباد ، الدكن ١٣٥٧ هـ - ١٣٥٩ ه •

٢٢ - ابن حبيب (عبد الملك):

« أخبار فى فتح الاندلس » نشرها الدكتور محمود على مكي فى مقاليه :

Egipto y Los Origine s de la Historiogrofia Arabigo-Esponola محيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد الضامس ، ١٩٥٧

٣٣ ــ ابن حزم الظاهرى (أبو على بن أحمد ، ت ٥٩٦هـ ١٠٦٤م): « المفصل في الملل والاهواء والنحل » ، ط مصر ١٣١٧ه .

۲۶ - ابن حوقل ( أبو القاسم محمد بن على البغدادى النصيبى ت ۱۲۰ - ۱۲۰ م ):

« صورة الارض » ، ط دى سلان ، الجزائر ١٨٥٧م ٠

٢٥ ــ ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله):

« المسالك والممالك » ، ط . دوزى ، ليدن ، ١٨٨٩ .

٢٦ \_ الخزرجي (على بن الحسن):

« العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية » ، تحقيق : محصد بسيونى عسل ، القاهرة ج١ ، ١٩١١ ، ج٢ ، ١٩١٤م ٠

٢٧ ــ الخشنى ( محمد بن الحارث بن أسد ، ت ٣٦٦ ) :

« طبقات علماء اغريقية » القاهرة ، ١٣٧٢ه ٠

٢٨ \_ الخسنى (أبو عبد الله محمد):

« قضاة قرطبة وعلماء اغريقية » ( من تراث الاسلام ) ، تحقيق :عوت العطار الحسني ، القاهرة ، ١٣٧٢ه .

٢٩ \_ ابن الخطيب ( محمد لسان الدين ، ٢٧٧ه - ١٣٧٤م ) :

« الاحاطة في أخبار غرناطة » مجلد ١ ، تحقيق : محمد عبد الله عنان، دار المعارف ، مصر ، ١٩٥٥ ٠

· · · · · · · · - ٣ ·

« أعلام الاعلام غيمن بويم قبل الاسلام من ملوك الاسلام » ( القسم الخاص بالاندلس ) تحقيق ليفي بروفنسال ، طبعة بيروت ، ١٩٥٦ ( والقسم الخاص بالمغرب ) تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي والاستاذ محمد ابراهيم الكناني ، الدار البيضاء ، ١٩٦٤م ٠

۳۱ \_ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمى • ت٨٠٨ه \_ ٣١ \_ ١٤٠٥م ) :

« كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والمبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر » ج١٣٨٤ ، القاهرة ١٩٥٩ م. بيروت ١٩٥٩ ـ ١٩٦١ • دى سلان الجزائر ١٨٨١م •

+ + + + + + - - my

« المقدمة » القاهرة ، ١٩٥١ ، ط ، بيروت ، ١٩٥٠م •

« التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » تحقيق الاستاذ محمد بن تاويت الطنجى ، القاهرة ١٩٥١ ٠

۳٤ \_ ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ، ٣٤هـ \_ ١٢٨٢م):

« وغيات الاعيان وأنباء الزمان » ٦ أجزاء ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ١٣٦٩ه / ١٩٤٨ ١٩٤٨م وأيضا طبعه بيروت ، ٣٣٠ ١٩٧٠ ، ج٥ ١٩٧٧ ، ج٨ ١٩٧٧م ٠

۳۰ ــ الدباغ (عبد الرحمن محمد بن عبد الله الانصاری ، ت ۲۹۲۹):
« معالم الایمان فی معرفة أهل القیروان » ج ۱ ــ ۲ ، تونس ۱۳۲۰۰ه •

۳۰ ــ ابن أبی دینار (أبو عبد الله محمد بن أبی القــاسم الرعینی القیروانی):

« المؤنس فى أخبار الهريقية وتونس » تحقيق : محمد شمام ، الطبعة الثالثة ، تونس ١٣٨٧ه ٠

٣٧ \_ الرقيق القيرواني ( من ق ٥٥ \_ ١٧٠ه ) :

« تاریخ الفریقیة والمغرب » ـ قطعة تبدأ من أواسط القرن الاول الى أواخر القرن الثانى الهجرى • تحقیق : المنجى الكعبى ، تونس١٩٦٧م٠ للى أواخر البن أبى زرع (على المفاسى) :

« كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المعرب وتاريخ مدينة غاس » دار المنصور للطباعة ، الرباط ، ١٩٧٣م ٠

٣٩ \_ الزركشي (أبو عبد الله محمد بن ابراهيم):

- « تاريخ الدولتين الموحدية والمفصية » ، تحقيق . محمد ماضور . تونس ١٩٦٦م ٠
  - ٠٤ \_ السراج ( محمد بن محمد الاندلسي الوزير ) :
- « الحلل السندسية في الاخبار الاندلسية » تحقيق ، محمد الحبب الهيلة ، ج١ ، تونس ١٩٧٠م ٠
  - ١٤ ــ ابن سعيد المغربي (على بن موسى):
- « الغرب في حلى الغرب » ج١ ، تحقيق : د ، شوقى ضيف . القاهرد.
  - · 61904
  - ٢٢ \_ السالوي (أحمد بن خالد الناصري):
- « الاستقصا لدول المغرب الاقصى » تحقيق وتعليق ولدى المؤلف:
  - جعفر ومحمد الناصرى . الدار البيضاء ، ١٩٥٤م .
- ٣٤ \_ السيوطى ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر ١٩١٥ \_ ١٥٠٥م ) :
- « بغية النحاة في طبقات اللغويين والنحاة » تصحيح : محمد أمين القاهرة ، ١٣٢٦ه ٠
- کا \_ أبو شامة (شهاب الدین أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل القدسی الدمسقی ۹۹۵ه \_ ۱۹٤۷م):
- « كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقيق : الاستاذ محمد حلمي محمد أحمد ، القاهرة ، ١٩٦٢م
  - ٥٤ \_ التسهرستاني (محمد بن عبد الكريم \_ ت ١٥٥٨):
    - « الملل والنحل » القاهرة ١٩٦٥م •
  - ٢٤ \_ ابن صاحب المصلاة (عبد الملك \_ ١٩٥٥ \_ ١٩١١م):

« تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الله أئمة وجعلهم الموارثين » • السفر الثانى • تحقيق : الاستاذ عبد الهادى التازى ، بيروت ١٩٦٤م •

٧٤ ــ الاصطفرى (أبو اسحاق ابراهيم بن محمد ، كان حيا في النصف الاول من القرن ٤٤ ):

« المسالك والممالك » • تحقيق : الاستاذ محمد جابر عبد العال الحسين ، القاهرة ، ١٩٦١م •

+ 61949

٤٨ ـ العباس بن ابراهيم:

« الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام » ج٣ ؛ الرباط ،

۹۶ \_ این عید المق (صفی الدین عبد المؤمن البغدادی ۱۳۰۸ \_ ... ۱۳۰۸ ) :

« مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع » • تحقيق : الاستاذ على محمد البجاوى ، القاهرة ، ١٩٥٤م •

٥٠ ـ ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الله ت ٢٧٦هــ٨٨٩) :

« فتوح مصر والمغرب » تحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر ، القاهرة ، Albert Gateau بعنوان :

Conquête de L'Afrique de Nord et L'Espagne

الجزائر، ١٩٤٧ ٠

٥١ ــ ابن عذاري المراكشي ( ٧١٢ه ــ ١٣١٢م ) .

« البيان المغرب فى أخبار المغرب » ، 4 أجــزاء ، ييروت ، ١٩٥٠ ، ج٣ نطوان ١٩٥٠م ٠

۲٥ \_ العذرى (ت ۲۷۸ه \_ ۹۸۸م):

« ترصيع الاخبار وتنويع الاثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالت المي الممالك » ، نشر عبد العزيز الاهواني ، مدريد ١٩٦٥م ٠

٣٥٥ \_ الغبريني (ت ٢٠٠٤ \_ ٢٠٠١م):

« عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ،

تحقيق الاستاذ: رابح أحمد بونار ، الجزائر ، ١٣٨٩ - ١٩٧٠م •

٥٤ ــ عمر بن شاهنشاه الايوبي (محمد بن تقى الدين ٥٦٥ــ١٦٩٩) صاهب حماه :

« مضمار الحقائق وسر الخلائق » • تحقيق د • حسن حبش القاهرة. « مضمار الحقائق وسر الخلائق » • تحقيق د • حسن حبش القاهرة.

٥٥ \_ الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد ٥٠٥ه \_ ١١١١م):
« كتاب غضائح الباطنية للرد عليهم » نسر وتحقيق : د عبد الرحمن

بدوی ، القاهرة ، ۱۹۶۶م ۰

٥٦ \_ ابن القطان (أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الكتامى الفاسي ):

« جزء من كتاب نظم الجمان » تحقيق الدكتور محمود على مكى . منشورات كلية الاداب ، جامعة محمد الخامس بالرباط تطوان ، ١٩٦٤م • منشورات كلية الاداب ، جامعة محمد الخامس المد ١٢٨هـ - ١٤١٨م ) :

« صبح الاعشى في صناعة الانشا » دار الكتب ، ١٣٣٢ م ٠

« الفارسية في مبادىء الدولة المفصية » تحقيق وتقديم : محمد

الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي ، تونس ١٩٦٨م ٠

٥٥ \_ ابن كثير الدمنسفى ( الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل ت ١٧٧٤ \_ ١٣٧٢م ):

« البداية والنهايه في التاريخ » ، ج١٢ ، مصر ، ١٣٤٨ .

٠٠ \_ المالكي (أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله ت في نهاية القدرن الدابع الهجري):

« كتاب رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان والهريقية » ج١ ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة ، ١٩٥١م ٠

٦١ \_ الللكي ( ابن الصغير \_ القرن ٣٣ \_ ٩م ) :

« أَخِيارِ الأَثْمَةِ الرستميينِ » ( أَلفه في ناهرت حوالي ٢٩٠هـ ) نشر:

موتلنسكي ، أعمال المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين ، باريس ١٩٠٨م ٠

: Je- 200 - 77

« كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار » لكاتب مراكشى من كتاب الفرن السادس الهجرى ، تحقيق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ، ١٩٥٨م ٠

٣٣ - مجهسول:

« تاريخ الدولة السعدية الدرعية التكمدارتية » • نشر جورج كولان، الرباط . ١٩٣٤م •

٢٤ - مجه ول :

« كتاب الحلل المونسية فى ذكر الاخبار المراكنسية » نشره وصححه : د مس علوش ، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية ، ج٦ ، المرباط ١٩٣٦ ، وتحقيق : الدكتور سهيل زكار والاستاذ عبد القادر زمامة ، الرباط ١٩٧٩م ،

٢٥ ـ ابن مرزوق (أب والمحسن الخطيب):

نخبة من كتاب المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبى الحسن الخطيب ، تحقيق ليفي بروغنسال ، باريس ١٩٢٥م .

٢٦ - المراكشي ( محيي الدين عبد الواحد ت ٢٦٠ه - ١٣٢٤م ) :

« المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ، تقديم : محمد الفاسى المغرب، سلا ١٣٥٧هـ ــ ١٩٣٨م ٠

٧٧ - السعودى (أبو الحسن على بن الحسين ٣٤٦ه - ١٩٥٧م):
 « كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق الاستاذ محى الدين
 عبد الحميد ، القاهرة ، ١٩٥٨م •

۸۶ ـ المقدسي ( شمس الدين مجير الدين العيلمي المنبلي ، ت ۱۹۲۷ ـ ۱۵۲۱م ) :

« أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » طبعة دى خونيه ، ليدن « ١٩٠٦م ٠

۹۹ \_ المقرى التلمسانى (شهاب الدين أحمد بن محمد ، ت ١٠٤١هـ \_ ١٠٤١م ):

« نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » ، عشرة أجزاء ، القاهرة، ١٩٤٩م • دارالكتا ب العربي ، بيروت •

\*\*\*\*\* \_\_ V\*

« أزهار الرياض فى ألخبار عياض » • تحقيق الاستاذ مصطفى السقا ، وابراهيم الابيارى ، وعبد الحفيظ شلبى ، القاهرة ، ١٣٥٨ ــ ١٩٣٩م •

٧١ ــ المقريزي ( تقى الدين أحمد بن على ، ١٤٤١م ) :

« المواعظ والاعتبار بذكر المفطط والاثار » ٣ أجــزاء ، القاهــرة ، ١٣٢٤ه .

\*\*\*\*\*\*\* -- YT

« السلوك في معرفة دول الملوك » نتسر الدكتور محمد مصطفى زيادة القاهرة ١٩٣٦ م

\*\*\*\*\* - YW

« الذهب المسبوك غيمن حج من مالخلفاء والملوك » ، نشر الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٥ م ،

٧٤ \_ الملطى ( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ت ٣٧٧ ه ) :

« التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع » القاهرة ، ١٩٤٩ م .

٧٥ \_ ابن مماتي ( الاسعد ) :

« كتاب قوانين الدواوين » جمعه وحققه الدكتور عزيز سوريال عطية ، القاهرة ، ١٩٤٣ م ٠

٧٦ \_ المكناسي (أحمد بن القاضي من ٩٦٠ ـ ١٠٢٥ م):

« جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الاعلام مدينة غاس » ، نشر دار المنصور ، الرياط ١٩٧٣ .

۷۷ — ابن واصل (جمال الدین محمد بن سالم ۱۹۹۷ هـ ۱۲۹۷ م): « مفرج الکروب فی أخبار بنی أیوب » نشر الدکتور جمال الدین الشیال ، القاهرة ، ۱۹۵۳ م ۰

۷۸ ــ یاقوت الحموی (شهاب الدین الرومی ۲۲۶ هـ ۱۲۲۹ م) : « معجم الادباء » ج ۲ ، القاهرة ، ۱۹۱۱ م ۰

ثالثا \_ المراجع العربية الحديثة:

٧٩ - أحمد ( مصطفى أبو ضيف ) :

« القبائل العربية في المغرب في عصرى الموحدين والمرينيين » رسالة ماجستير ، الاسكندرية ، ١٩٧٥ م ٠

٨٠ - أسماعيل (الدكتور محمود):

« المالكيون والشيعة باغريقية ابان قيام الدولة الفاطمية » •

\*\*\*\*\* - A)

« المعتزلة في المغرب حتى قيام الدولة الفاطمية » الرباط ، ١٩٧٦ م . ٨٠ ـــ ٨٠٠٠٠٠

« الخوارج فى بلاد اللغرب حتى منتصف المقرن الرابع الهجسرى » الداو البيضاء ، ١٩٦٧ م ٠

٨٣ \_ اسماعيل سرهنك باشيا:

« حقائق الاخبار عن دولة البحار ، جزءان »

٨٤ - أسباخ (يوسف):

« تاريخ الاندلس فى عصر المرابطين والموحدين » جزءان ، تحقيق الاستاذ عبد الله عنان ، اقاهرة ، ١٩٥٨ م ٠

٥٥ \_ بدوى (الدكتور أحمد أحمد):

« صلاح الدین الایوبی بین شعراء عصره وکتابه » القاهرة ، ۱۹۹۰م ۸۲ ملاح الدین الایوبی بین شعراء عصره وکتابه » القاهرة ، ۱۹۹۰م ۸۶ مالح

« الاباضية بالجريد في العصور. الاسلامية الاولى ، اشراف الدكتور على الشابي ، تونس ١٩٧٦ م ،

٨٧ \_ بالنثيا ( آنخل جنثالث ) :

« تاريخ الفكر الانداسي » ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة

٠ م ١٩٥٥

٨٨ \_ بـل (الفرد):

« الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي » ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوى ، بنغازى ١٩٦٩ م ٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . AA

« بغیة الرواد فی ذکر ملوك بنی عبد الواد » الجزائر ، ۱۹۰۳ م ٠ ٩٠ ــ نجاة باشا :

« التجارة في المغرب الاسلامي من القرن ٤ ه الي ٨ ه » • تونس ، ١٩٧٦ م •

٩١ \_ ابن تاويت (محمد ) ومحمد الصادق عفيفي :

« الادب المغربي » ، بيروت ١٩٦٠ م ٠

..... - 97

« من زوايا التاريخ المغربي » مجلة تطوان للابحاث المغربية الاندلسية العدد ١٠ ، تطوان ، ١٩٦٥ م ٠

۹۳ \_ الجرارى (الدكتور عباس):

« الموحدون ثورة سياسية ومذهبية » مجلة المناهل ، العدد الاول ، السنة الاولى الرباط ١٩٧٤ م ٠

..... - 98

« وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ » الرباط ، ١٩٧٦ م ٠

+++++ - 90

« الادب الغربى من خلال ظواهره وقضاياه » ج ١ ، الرباط ١٩٧٩ م ٩٦ ... الجنحاني ( الحبيب ) :

« المغرب الاسلامى ، الحياة الاقتصادية والاجتماعية : القرن ٣\_3 ه / ٩-١٠ م » تونس ١٩٧٧ م ٠ ٩٠ \_ جنون (عبد الله ) :

« النبوغ المغربي في الادب العربي » ؛ ط ٢ ، ج ١٣٠١ ، بيــروت ١٩٦١ م ٠

٩٨ ــ حسن ( الدكتور حسن ابراهيم ) :

« تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » ط ه ، ج ١ ٠ « الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب والاندلس » القاهرة ، ١٩٥٩ م ٠

٩٩ ـ حسن ( الدكتور على ابراهيم ) :

« مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى الى الفتح العثمانى » القاهرة ، ١٩٤٧ م ٠

١٠٠ \_ خطاب (محمود شيت):

« قادة الفتح المغربي العربي » ط ١ ، بيروت ، ١٩٦٦ م ٠

۱۰۱ ـ دیــوز (محمد علی):

« تاريخ المغرب الكبير » ، ج ٣ ، القاهرة ، ١٩٦٣ م •

١٠٢ \_ الدمشـــقلي:

« محاسن التجارة » القاهرة ، ١٣١٨ ه ٠

۱۰۳ - دیماند (م ۰ س):

« الفنون الاسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى ، مراجعة وتقديم دكتور، أحمد فكرى ، القاهرة ١٩٥٨ .

١٠٤ - زكار (الدكتور سهيل):

« تاريخ العرب والاسلام » بيروت ١٩٧٥ م

١٠٥ ــ ابن زيــدان :

« العز والصولة » نشر عبد الوهاب بن منصور ، الرباط ، ١٩٦١ م .

١٠٦ ــ سالم ( الدكتور السيد عبد العزيز ) :

« طارق بن زیاد » مقال بدائرة معارف الشعب ، عدد ۷۷ ، القاهرة ، ۱۹۰۹ م ۰

۱۰۷ ـ « مرسيه » مقال بدائرة معارف الشعب ، عدد ۲۱

۱۰۸ ـ « المهدى مِن تومرت » مقال بدائرة معارف الشعب رقم١٩٦٠

۱۰۹ - « الفنون والصناعات بالاندلس » مقال بدائرة معـــارف الشعب ، عدد ۲۶ ٠

۱۱۰ – « المسجد الجامع بالمقيروان وجامع الزيتونة بتونس » مقالان بكتاب بيوت الله مساجد ومعاهد ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، كتاب التسعب عدد ٧٨ – ١١١ – « التخطيط ومظاهر العمران في العصور الاسلامية الوسطى» مقال بمجلة المجلة ، العدد التاسع ، سبتمبر ١٩٥٧ م ،

١١٢ - « المساجد والقصور بالاندلس » القاهرة ١٩٥٨ م ٠

۱۱۳ - « أثر الفن المملاف بقرطبة فى العمارة المسيحية بأسبانيا وغرنسا » المجلة العدد ١٤ ، ١٩٥٨ م ٠

١١٤ ــ « مسجد المدجنيين بطيطله » مقال بمجلة كلية الاداب جامعة الاسكندرية ، ١٩٥٨

١١٥ - « روائع الاثار الاسلامية بجمهورية الجزائر العربية » ، المجلة ، العدد ٢٩ ، ١٩٥٩ ٠

۱۱۷ - « المغرب الاسلامي » كتاب التسعب عدد ۱۳۸-۱۳۹ القاهرة ا

۱۱۷ « المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربي حتى الفتح العثماني » القاهرة ١٩٥٩ م .

 ۱۱۹ – « تاریخ المسلمین وآثارهم فی الاندلس » بیروت ۱۹۹۲ م ۱۲۰ – « طرابلس الشام فی التاریخ الاسلامی » الاسکندریـــة ، ۱۹۹۷ م ۰

۱۲۱ ــ « التاريخ والمؤرخون العرب » الاسكندرية ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۱م ۱۹۸۱ م ۱۲۲ ــ « تاريخ مدينة الرية الاسلامية قاعدة اسطول الاندلس » ، بيروت ، ۱۹۹۸ م ٠

۱۲۳ ــ « تخطيط مدينة الاسكندرية وعمرانها في العدر الاسلامي » مكتبة المدن الاسلامية ، العدد الاول ، بيروت ١٩٦٤ م ٠

۱۲۶ ـ « تاريخ البحرية الاسلامية في حسوض البحر الابيض المتوسط» ، ج ١ ، ٢ بيروت ١٩٧١ م ٠

۱۲۵ ــ « وسائل الدغاع الاسلامي في العصور الود طي » مجلـة الجيش ، عدد ٨٢ ــ ٨٢ ٠

۱۲۹ ــ « المغرب الكبير » ج ٢ ، العصر الاسلامي دراسة تاريخية عمرانية وأثرية ، الاسكندرية ١٩٨١ ، دار النهضة العربية بيروت ، ١٩٨١ مرانية وأثرية ، الاسكندرية جمال الدين ) :

« سياسة الفاطميين الخارجية » القاهرة ، ١٩٦٧ م ٠

\*\*\*\*\* - 171

« الدولة الفاطمية في مصر » القاهرة ، ١٩٦٦ م •

۱۲۹ ـ سليم ( الدكتور محمود رزق ) :

« الاشرف قانصوه الغورى » ٤ أعلام العرب رقم ٥٠ ٠

۱۳۰ ـ سليمان (نعيم زكى غهمى):

« طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخـــر العصور الوسطى » جامعة القاهرة ١٩٦٨ م ٠

١٣١ ــ ابن سمودة (عبد السلام عبد القادر):

« دليل مؤرخ المغرب الاقصى » ج ١٦٠ ، الرباط ١٩٦٥ م ٠

۱۳۲ ـ ابن سُريفة ( الدكتور محمد ) :

« من تاريخ الاسر المغربية ، أسرة بنى عشرة ، تطورها التاريخي ، ودورها الحضاري » مجلة تطوان ، العدد ١٠ ، ١٩٦٥ م ٠

۱۳۳ \_ تسعيرة (الدكتور محمد عبد الهادى):

« الاسكندرية من الفتح العربي الى نهاية العصر الفاطمي ، مقال من الكتاب الذي أصدرته غرفة الاسكندرية التجارية ، ١٩٤٩ م ٠

١٣٤ \_ الشيال ( الدكتور جمال الدين ) :

« أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي » القاهرة ١٩٦٥ م • ٢٠٠٠٠٠

1 .614 11 "

« مجموعة الوثائق الفاطمية » ج ١ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٥ م ١٣٦ ـ الشيخ ( الدكتور محمد محمد ) :

« الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها » الاسكندرية ، ١٩٧٢ م ٠

۱۳۷ \_ الصبيحي (محمد ):

« انبلاج الفجر عن المسائل العشر » ، الرباط ، ١٩٤٠ م •

١٣٨ ـ طرخان ( الدكتور ابراهيم على ) :

« دولة مالي الاسلامية » القاهرة ، ١٩٧٣ م ٠

· · · · · · - 149

- « مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة » القاهرة ، ١٩٦٠ م
  - ١٤٠ \_ عاشور (الدكتور سعيد عبد الفتاح):
  - « قبرس والحروب الصليبية » القاهرة ١٩٥٧ م •

- +++++ 121
- « مصر في عصر دولة الماليك البحرية » القاهرة ١٩٥٩ م ٠
  - \*\*\*\*\* 127
  - « مصر في العصور الوسطى » القاهرة ، ١٩٧٠ م
    - ..... 124
    - « الحركة الصليبيه » جزآن ، القاهرة ١٩٦٣ م ٠
      - \*\*\*\* 122
  - « العصر الماليكي في مصر والشام » القاهرة ١٩٦٥ م ٠
    - ١٤٥ \_ العامري (محمد عبد الهادي):
- « تاریخ المغرب فی سبعة قرون بین الازدهار والذبول » ، تونس ، ۱۹۷۶ م ۰
  - ١٤٦ العبادى (الدكتور أحمد مختار):
  - « دراسات في تاريخ المغرب والاندلس » الاسكندرية ١٩٦٨ م ٠
    - ١٤٧ ــ العبادي والدكتور السيد عبد العزيز سالم:
- « تاريخ البحرية الاسلامية في حوض البحر الابيض المتوسط » جزءان ، بيروت ١٩٧١ م ٠
  - +++1+++ \EX
- « الصقالبة فى أسبانيا وعلاقتهم بحركة الشعوبيه » مدريد ١٩٥٣ م
  - « قيام دولة المماليك الاولى في مصر والشام » بيروت ١٩٦٩ م ٠
    - ١٥٠ ــ العبادى ( الدكتور عبد الحميد ) :
    - « المجمل في تاريخ الاندلس » مصر ١٩٥٨ م ٠

١٥١ ــ ابن عبد الله ( عبد العزيز ) :

« معطيات الفن الاسلامي في المغرب » مجلة المناهـ ، العدد ٣ ، الرباط ، ١٩٧٥ م ٠

..... 104

« تاريخ الحضارة المغربية » الدار البيضاء ، ١٩٦٣ م •

..... \_ 104

« البحرية المغربية والقرصنة » مجلة تطوان ،العددان ٣ \_ ٤ ، ٨٥\_٩٥٩ م ٠

١٥٤ \_ ابن عبود (محمد بن عبد السلام):

« تاریخ المغرب » ج ۱ ، تطوان ، ۱۹۵۷ م ٠

١٥٥ \_ عبد الحميد ( الدكتور سعد زغلول ) :

« الاثر المغربي والاندلسي في المجتمع السكندري » مجلة كلية الاداب بالاسكندرية ١٩٧٥

+++++ - 104

« تاريخ المغرب المعربي » الاسكندرية ١٩٦٤ م ٠

.... \_ \ov

« العلاقة بين صلاح الدين الايوبى وأبى يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدى » مجلة كلية الاداب بالاسكندرية ، ١٩٥٣ م ٠

..... \_ \01

« محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والاندلس » بيروت ١٩٧٣ م ٠

١٥٩ ـ العدوى (الدكتور ابراهيم أحمد):

- « الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط » القاهرة ، ١٩٥٧ م
  - « الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » القاهرة ، ١٩٥٨ م .
- « قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط » القاهرة ١٩٦٣ م ١٩٢ ـ عثمان ( الاستاذ غتمي ) :
- « الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى ، والاتصال الحضارى » ثلاثة أجزاء ،القاهرة ١٩٦٧ م ٠
  - ١٩٣ \_ عــ لام ( الدكتور عبد الله على ) :
- « الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على » دار المعارف القاهرة ١٩٦٨ م ٠
  - ١٦٤ \_ عنسان ( الاستاذ محمد عبد الله ) :
- « عصر المرابطين والموهدين في المغرب والاندلس » القسم الأول والثاني ، القاهرة ١٩٦٤ م ٠
  - +++++ 140
  - « مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » القاهرة ، ١٩٣١ م . ١٦٣١ ـ ابن غازى ( محمد ) :
  - « الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون » الرباط ١٩٥٢ م ١٦٧ ـ الفاسى ( النقدى ) :
- « منتخب المختار أو تاريخ علماء بغداد » نشر عباس الغزاوى بغداد » ١٩٣٨ م ٠
  - ١٦٨ \_ فهد ( الدكتور بدري محمد ) :

« تاریخ العراق فی العصر العباسی الاخیر ، ۲۰۵–۲۰۲ ه / ۱۱۵۷ ٪ ۱۲۰۸ م » بغداد ، ۱۹۷۳ م ۰

١٦٩ ـ غهمي (الدكتور عبد الرحمن):

« فجر، السكة العربية » من مجموعات متحف الفن الاسلامي القاهرة العربية م ٠

..... \V.

« صنح السكة في غجر الاسلام » ، القاهرة ١٩٥٧ م •

« الشارات المسيحية والرموز القبطية على السكة الاسلاميـــة » محاضرة في المؤتمر، الثالث للاثار في البلاد العربية بفاس ، القاهرة ١٩٦١ م

« النقود العربية ، ماضيها وحاضرها » المكتبة الثقافية ، عدد ١٠٠٣ ، القاهرة ١٩٦٤ م ٠

١٧٣ \_ الكعاك ( الاستاذ عثمان ) :

« العلاقة بين تونس وايران عبر التاريخ » تونس ١٩٧٢ م ٠ ١٧٤ - لوبون ( جوستاف ) :

« حضارة العرب » ترجمه : عادل زعيتر ، القاهرة ١٩٥٦ م ٠ ١٧٥ ــ لــويس (أرشيبالد) :

« التوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » ، ترجمـة الاستاذ أحمد عيسى ، القاهرة ١٩٦٠ م ٠

١٧٦ ــ ليفي بروغنسال (أغارست):

« مجموعة رسائل موحدية » الرباط ١٩٤١ م •

\*\*\*!\*\* - \VV

«سلسلة محاضرات عامة فى أدب الاندلس وتاريخها ، القاها عامى الادلا محاضرات عامة فى أدب الاندلس وتاريخها ، القاها عامى الادلام المؤمة : الدكتور محمد عبد الهادى نسعيرة ، راجعها الدكتور عبد الحميد العبادى ، مطبوعات كلية الاداب ــ الاسكندريــة ، المحادم .

· · · · · · - \ \ \

« مؤرخو التسرفا » تعریف : عبد القادر الخلادی ، تقدیم : الدکتور محمد حجی ، مجلة أرابیکا ۱۹۰۲ ، مطبوعات دار المغرب التألیف والنشر والترجمة ، سلسلة التاریخ رقم ٥ ، الرباط ۱۹۷۷ م ٠

١٧٩ ـ ليو الاغريقى ( حسن بن محمد الوزان ت حوالى ١٥٤٠ م ) : تاريخ ووصف أغريقيا وأشهر ما غيها من عجائب ٠

١٨٠ \_ ماجد ( الدكتور عبد المنعم ) :

« السجلات المستنصرية » القاهرة ١٩٥٤ م ٠

+++++ - 141

« نظم الفاطميين ورسومهم في مصر » القاهرة ١٩٥٣ م •

۱۸۲ ــ ماهـر ( الدكتورة سعاد ) :

« البحريه في مصر الاسلامية وآنارها الباقيه » القاهرة ١٩٦٧ م .

١٨٣ ـ محمود (الدكتور حسن أحمد):

« قيام دولة المرابطين » القاهرة ١٩٥٧ م ٠

١٨٤ \_ مايسر (ل ٠ أ ٠ ):

« الملابس الملوكية » ترجمة صلاح النسيتي ، مراجعة وتقديم الدكتور

عبد الرحمن غهمي محمد ، القاهرة ١٩٧٢ م ٠

١٨٥ \_ مرزوق ( الدكتور محمد عبد العزيز ) :

« الفنون الزخرفية الاسلامية في المغرب والاندلس » بيروت ١٩٧٢ م

۱۸۲ - ملبن (محمد رشید):

« عصر المنصور الموحدى » الرباط ١٩٤٦ م

۱۸۷ - مكي (الدكتور محمود على):

« التثنيع ف الاندلس » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد الثالث ١٩٥٤ م ٠

++++++ - \

« وثائق تناريخية جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد السابع ، العدد ١-٢ ، ١٩٥٩ م ٠

« الزهرات المنثورة في نكت الاخبار المأثورة » مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد العشرون ، ٧٩ ــ ١٩٨٠ م ٠

١٩٠ ـ ابن منصور (عبد الوهاب):

« قبائل المغرب » الرباط ١٩٦٨ م ٠

١٩١ ــ مــؤنس (الدكتور حسين):

« مقدمة رياض النفوس للمالكي » القاهرة ١٩٥١ م •

++++.++ -- 197

« غتج العرب للمغرب » القاهرة ١٩٤٧ م ٠

..... - 194

« سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الاندلس » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد المجلد الثانى ١٩٥٤ م

« فجر الاندلس » القاهرة ١٩٥٩ م •

١٩٥ - ميستر ( آدم ) :

« الحضارة الأسلامية » ج ١ - ٢ ، تعريب الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ، القاهرة ١٩٥٧ م ٠

١٩٦ - نالينو ( كارلو الفونسو ) :

« بحوث فى المعتزلة » فصل من كتاب النزاث الليونانى فى المضارة الاسلامية ، ترجمة : الدكتور عبد الرحمن بدوى ، القاهرة ١٩٦٥ م ٠

#### رابعا \_ الرحالات:

۱۹۷ — ابن بطوطة (محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى الطنجى): «تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار» تحقيق أحمد العوامرى ومحمد أحمد جاد المولى، ج ١ — ٢ ، القاهرة ١٩٣٤م ، ١٩٨ — التجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد — ت حوالى ٧١٧ه/ ١٣١٧م):

الرحلة • نشر حسن حسنى عبد الوهاب ، تونس ١٩٥٨ م • ١٩٥٨ ـ ابن جبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الاندلسى ١٢١٤ م ) :

الرحلة ، بيروت ، ١٩٦٤ م .

۰۰۰ ـ السبتى ( القاسم بن يوسف التجيبى : ت ٧٣٠ ه/١٣٢٩ م ) مستفاد الرحلة والاغتراب ، تحقيق عبد الحفيظ منصور ، تونس ١٩٧٥ م ٠

۲۰۱ \_ ابن رشید السبتی ( محمد بن عمر ۱۲۰۵ ه / ۱۲۰۹ \_ \_ ۱۲۲۱ م ) :

« ملء العيبة في ماجمع بطول الغيبة في الوجهتين الكريمتين الى مكة

وطبية » • تحقيق ، نجاح صلاح الدين القابسي ، آداب عين شمس ، ١٩٧٨ م •

۲۰۲ - العبدرى الحيحى (أبو عبد الله محمد بن محمد): الرحلية المغربية ، تحقيق محمد الفاسى ، الرباط ١٩٦٨ م ٠ ٢٠٣ - دائرة المعارف الاسلامية:

النشرة الفرنسية ١٩٦٢ ، ج ٢ ، غصل دينار ، بقلم :

G. Miles.

# رابعا ـ المراجع الاوربية:

- Abun-Nasır "Gamil M.": A History of the Maghrib Cambridge, 1971.
- 2 Alfred Bel; Les Banou Chanya, Paris, 1909
- 3 Amedroz: Notes on Some Sufi Lives, 1912.
- 4 Anonyme . Chazaouat Aroudj au Khair-ed Dın "Frade-Sanden-Rang et Davis" 2v in-80 Paris 1887.
- 5 -- Bovill "E.W": The Golden Trade of the Moors. London, Oxford 1970.
- 6 Bourouiba "Rachid"; Ibn Tumart. S.N.E.D. Alger. 1974.
- 7 ; Abd El-Mu'min Flambeau Des Almohades. Alger, 1974.
- 8 Brunschvig "R": La Bérbérie Oriental Sous Les Hafsides. 2 Tome
   Paris. 1940—46
- 9 Cahen "CL." : Le Commerce dans le Monde Musulman a Son Apogèc, UNEF, FGEL annee 1966—1974.
- 10 Curtin "Philip. D.": The Atlantic Slave Trade, London, 1969.
- 11 Davidson "B": Old Africa Pediscovered, London, 1959.
- 12 — Black Mother, London, 1961.
- 13 Debreuil : Les Pavillons des êtats Musulmans Hespéris Tamuda, 1960.
- 14 Fisher "Humphery": The Western And Central Sudan Cambridge, 1970.
- 15 Hartwing Derenbourg: Omara du Yemen, Sa Vie et Son Oeuvre, Tome I, Paris, 1909.
- 16 Heyed "W." : Histoire du Commerce des Levant au Moyen Age Paris, 1885.
- 17 Julien "C.A." : Histoire de L'Afrique du Nord de la Conquête Arabe a 1930. Paris 1952—1959.
- 18 Kuczynski, "R.R.": Population Movements. Oxford 1936.
- 19 Lavoix "H": Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothéque Nationale, 3 Vols, Paris, 1887.

- 20 Lean "L'Africain" · Description de L'Afrique Adrien-Maisonnenve Paris 1956
- 21 Lopez "Robert S." . Medieval Trade In The Mediterranean World.
  Columbia, 1961
- 22 -- Marçais "Georges": La Berberie Musulmane et L'Orientan Moyen Age. Paris, 1946.
- 23 \_\_\_\_, Les Arabes en Berberie du XI° au XIV° Siècles. Paris.
- 24 Massignon "Luis": Le Maroc Dans Les Premieres Années du XVII Siècle. Paris, 1906.
- 25 Oliver "Roland" & Fage "J.D": A Short History of Africa. London, 1970.
- 26 Peyrouton "Marcel": Histoire Générale ou Maghreb. Paris, 1966.
- 27 Piloti "E.": L'Egypte au Commencement XV° Siécle. Cairo. Univ. Fouad. 1950
- 28 Pirenne "H": Les Villes au Moyen Age. Essoi d'Histoire Economque et Sociale Bruxelles 1937.
- 29 . Mohamet ét Charlemagne, Paris, 1937
- 30 Pliak, "A.N.": Les Rèvoltes Populaires en Egypte à L'epoque de Mainloukes et leurs Causes Economiques. R.E.I. Tome 3. Paris, 1934
- 31 Rabinowitz, "L.I.": Jewish Marchant Adventures, London, 1948
- 32 Raymond Mayny's : Tabbleau Geographique de L'Oues African au Moyen Age, Paris, 1961.
- 33 Seligman, C.G., Races of Africa, London, 1966.
- 34 -- Strauss, "E" Prix et Salaires à L'èpoque Mamlouke, etude sur L'étet Economique de L'Egypte et de la Syria a la fin du Moyen Age. Paris, 1949

- 35 Terrassé; "H.": Histoire de Maroc, Casablanca, 1949.
- 36 Tourneau; "R.Le." : L'Occident Musulman du Vlles a la fin du XVes. Algerie 1958.
- 37 Wiet Gaston: Histoire de la Nation Egyptienne, Tome IV (L'E-gypte Arabe) Paris 1926.
- 38 Cambridge Medieval History, Tome II: Medieval Trade In The Mediterranean World Columbia 1961.

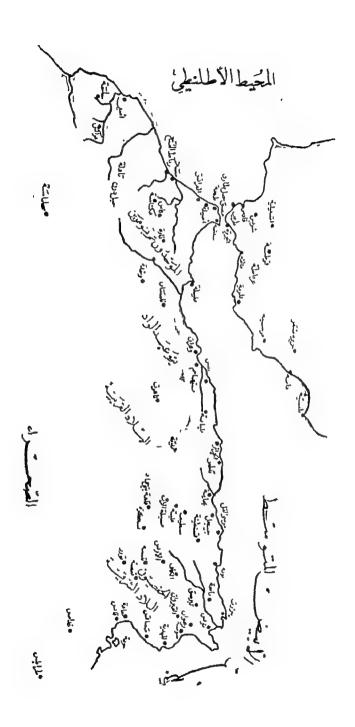





### تعريف بعض المسطلحات المفسربية

المسلك الفربية القديمة هو السارق ٠

ود الفسلاغة : أى أد واجبات الفلاغة وتشريفات الامسير ، والعبارة عامية ولا زالت مستعملة الى الان .٠٠

م ولاها : صاحبها ٠

تطهير الصبى : ختانه ، ولا زالت مستعملة بهذا المعنى فى بعض جهات المغرب ٠

الساراك : مربط الخيل باللغة للبربرية المغربية ٠

مسدود : جمعها مذواد وهي مآكل الدواب وموضع علقها ت

السميلس : بباللغة البربرية السيوسية يلت بالسمن أو الزبد

التراجنية : هي جمع زرجان وهو طائر أسود البطن أبيض الريش ،

الشميطي فالأغصان الاشجار في العامية المغربية ١٠

أمزك ورا: هي الذرة بالشلحة ( أي البربرية ) ٠

المجسم عن الموحدون يلقبون المرابطين بالمجسمين له لان محمد بن تومرت الزم فقهاءهم أثناء تناظره بالقولاً بالذات والمكان .

اكـــراو: مجمع باللغة البربرية •

المضمون : الحكومة في الاصطلاح الاداري المغربي القديم ، ولا زال بستخدم بنفس المعنى الى الان ٠

المسلمة: الجيش المستقر في الاصطلاح العسكرى المغربي المحديم، وعكسها الحركة أيّ الجيش الماريّب، وقد تعنى المحلة مجرد الجيش •

اللسان الغربي : أى لغة الغرب (المغرب) وهي بالبربرية في عرف الاندلسيين والمغاربة القدماء .

السيرزة : يراد بها العروة التي يدخل فيها العمود (الزكروم) الذي تغلق به الابواب ، وتطلق الرزة أيضا على العمامة لاستدارتها على الرأس وما زالت للرزة دلالتاها المذكورتان الى الان •

الطاق أو الطاقة : الكوة ، الناهذة الصفيرة وهي عربية • والطاق المحرية دار صغيرة فوقية تبنى فوق الحوانيت أو مدخل الديارة ، ولعك هندستها نقلت الى المغرب من مصر فنسبت لها •

الغسير: التغيير: أيّ الشر .

ضم: أى جمع: والكلمة تستعمل فى العامية المغربية بهدا المعنى ويقلب ضادها طاء (طم) •

تدرسيني : أي تدوسني ، والكلمة من العامي الفصيح ٠

أيف رخان : جمع أفروخ ، أي الشاب القوى بالبربرية •

ويقلب ضادها طاء (كلم ) ٠

تمت بحمـــد الله

# الفهسرس

المسوضوع صفحة مقسدمة - موضوع البحث وتوزيع غصوله - عرض لاهم مصادر الرسالة ومواجعها و البساب الأول : الصلات السياسية بين الخلافة الموهدية والمشرق الاسلامي ٥ \_ - ٢٣٠ و الفصيل الأول: قيام دولة الموحدين وتوسعها نمو الشرق 14+ - 50 ١ ــ ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين Y0 - EY ٢ - قيام دولة الموحدين 1.4 - 41 ٣ - الاجهار على دولة المرانطين 110-1.4 ٤ - توسع دولة الموحدين نحو الشرق 14- - 710 • الفصل الثاني: العلاقات السياسية والحربية بين الموحدين والايوبيين ٢٦٥ ــ ١٦٩ ١/ ــ العلاقات الموحدية العربية حتى سقوط الدولة الفاظمية 124-144 بمصر ٢ ــ التحالف الثلاثي العربي المسوفي ضد الموهمين 107 - 4:54 ٣ ــ سفارة صلاح الدين الايوبي الى يعقوب المتصلور الموحدي 14. -- 107

المحوضوع صفحة

#### و الفصل الثالث:

العلاقات السياسية بين الخلافة الموحدية الحفصية والشرق

141 - 171 - 177

١ \_ نشأة الخلافة الحفصة ١٩٠ \_ ١٧٠

٢ ـ تطور العلاقات الخارجية الحفصية مع المشرق الاسلامي

( في عهود خلفاء : المستنصر \_ الليحياني \_ الواثق \_

٠٠ أبى العباس) ٠ ( سابعا العباس ) ٠ ( سابعا العباس

٣ ــ نطور، العلاقات بين العناصر العربية والتركية الملوكية

وبين المفصيين ٠ ٢٠٨ ــ ٢٢٢

٤ ـ دور الجند المغاربة في العلاقات المشرقية ٢٣٠ ـ ٢٣٠

## • الباب الثاني:

الصلات المضارية بين الخلافة الموحديةوالمشرق الاسلامي ٢٣١ ــ ٣٨٨

## . • القصل الرابع:

المسلات الاجتماعية ٢٦٤ - ٢٢٤

١ ــ أثر الرحلات المغربية الى المشرق ٢٥١ ــ ٢٣٥

٢ ــ انخراط المغاربة في سلك الوظائف المشرقية ٢٥٨ ــ ٢٥٨

٣ ــ موقف الموحدين من يهود المغرب والمشرق ٢٥٨ ــ ٢٦٤

### و الفصل الخامس

العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية

١ - الموحدون وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلام والمغرب ٢٦٧ - ٢٧٧

| مىفحة     | المــوضوع                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|
| XYY — 3PY | ٢ ــ تجــارة السودان                          |
| 71× 798   | ٣ ـ التنظيمات التجارية الموحدية والحفصية      |
|           | • الفصـل السـادس:                             |
| والمشرق   | الصلات الثقافية والفنية بين الخسلاغة الموحدية |
| 471 - 419 | الاســــلامي                                  |
| 45× - 41  | ١ ـ. الاصول الفكرية للدعوة الموحــدية ٠       |
| ٣٦٩ - ٣٤٨ | ٧ ــ فقهاء الفكر الصوفى المغاربة في الشرق     |
| 4XE - 419 | ٣ _ علماء مغاربة عادوا الى المغرب             |
| 444 — 440 | ٤ _ الصلات الفنية ٠                           |
| E 49 +    | _ الف_اتم_ة                                   |
| 1+3 - 2+1 | _ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 191 - 170 | ــ ثبت بمصادر الرسالة والمراجع                |
| 0.4 - 590 | _ خرائط وتعريف بمصطلحات مغربية                |

مطابع جسريدة السفسير